



بالتي الأرفيان المانيان المان

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ٢٢٣ ١٩/٩ ٢٩

م الصف والإخراج عركز النهاري- صنعاء - الجمهورية اليمنية صف وإخراج: خالد محمد عمر الزيلعي



## دار الإ<sub>م</sub>ام زيد بن علاج (عے) الثقافية للنشر والتوزيج

ص.ب. ۱۹۱۵ اتلفون (۲۰۵۷۷ - ۹۹۷۱ ، ۰) فاکس (۲۰۵۷۲ - ۹۹۷۱ ، ۱) صنعاء – الجمهورية اليمنية



ص.ب. ١٤٣٦٨٤٨، عمّان ١١٨٤٤، الملكة الأردنية الماغمية Website: www.izbacf.org; email: info@izbacf.org جمعداری شد دن.سون ۱۷ ع ۲ ع د ۲ ۲ ۲

بالفي المرافق المالية المالية

معرف المذه المناه المنا

النين الأمير العالم من الطبيت المستريدة المعالم المستريدة المستري

عَلَى إِنْ عَبِدَاللَّهُ مِنْ الفَاسِمْ مِنْ مُحَدَّدُ وَالْإِلْمَا وَالفَالِمَ مِنْ الْمُعَارِيَ الصَّفَا الْمَ

عَيْنِينَ عَبْداَ فَهُ بِنْ عَبُداَ هَمْ إِنْ الْحِنْ عَدَا كُوْتِي





4

.

1.0.1.0.

4 -

## THE WAY

## مقدمة التحقيق

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعسين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الراشدين ومن تبعهم بإحسسان إلى يوم الدين.

وبعد .. فهذا كتاب (بلوغ الأرب وكنوز الذهب في معرفة المذهب السلمي عزب فهمه عمن ذهب الله الله المعادث الفقيه: على بسن عبد الله بسن القاسم بن الإمام المؤيد بالله عمدين الإمام القاسم بن الإمام المؤيد بالله عمدين الإمام القاسم بن الإمام المورد بالله عمدين الإمام القاسمين المسهاري الصنعاني، ينشر للمرة الأولى بعد تحقيقه وتوثيق نصوصه قدر الإمكان.

أما عن الأسباب التي دعتني لتحقيق الكتاب فعديدة من أهمها موضوع الكتاب؛ إذ تناول المؤلف رحمه الله تعالى تعريفاً عذهب الزيدية أصولاً وفروعاً وأعلاماً، موضحاً بالدليل على صحته وأن نسبته ليس لإمام بعيسه بال لألمة كثيرين مورداً بعض المسائل التي اجتهد فيها بعض أثمة المذهب ونحو ذلك.

وهنا تكمن أهمية موضوعه إذ لم يتطرق لمثل هذا من سبقه مسسن العلماء وبنفس الأسلوب والمنهج الذي اتبعه تبوياً وفصولاً ومقاصداً وبما يجعل المطلع . عليه على بينة من أمره بدلاً عن التضعيف والقدح بدون علم مسبق عسن هسذا المذهب الذي يعود بأصوله وفروعه إلى أهل بيت المصطفى صلوات الله عليه

وعليهم أجمعين وهم قرناء الكتاب والسنة.

ولكي يتضح ما قمت به في الكتاب تحقيقاً وتوثيقاً لنصوصه قدمت بمقدمـــــة بسيطة أوضحت خلالها للمواضيع الآتية:

## أولاً: خطة ومنهج التحقيق

### أ- خطة التحقيق:

الهدف الرئيسي من تحقيق الكتاب الذي بين أيدينا هو التثبت من صحة عنواته واسم مولغه ونسبه والعنوان للمؤلف وكذا توثيق وضبط النص وترجمة المؤلسف وتوضيع مصادره ومنهجه ووصف النسخ التي اعتمدت عليهن في التحقيق.

## ب- منهج التحقيق (عملي في الكتاب)

يتلخص منهجي (عملي) في هذا الكتاب في النقاط الآتية:

- ٢- أخرجت الأحاديث النبوية الشريفة من خلال المصدر الذي استقى المولسف
   منه الحديث إن أفصح عنه أولاً، ثم من مصادر الحديث المعروفة ثانياً.
- ٣٠ تثبت من نسبة الكتاب لمؤلفه وكذا ترجمت لمؤلفه بحسب المصادر والمراجع
   المتوفرة لدي.
  - \$- أوضحت منهج ومصادر المؤلف.
- ٥- أشرت إلى نهاية كل صفحة من صفحات النسسخ الخطيسة المعتمسدة في التحقيق.

٦- قابلت بين النسخ الخطية المعتمدة وأوضحت القوارق بينهن في الهامش.

٧- أشرت إلى مصادر تراجم بعض المشهورين خصوصاً الذين ارتبسط اسمهسم
 عوضوع الكتاب.

٨- وثقت نص المولف وذلك من حملال المقابلة بين المصدر (أو المصادر) السذي اعتمد عليه المولف وبين النص فإن كان المصدر محققاً ووحدت المحتلافاً في بعض الفاظ نص المولف أثبت ما في المسدر وأشرت إلى ذلك في الحاشسية غائباً، وإن كان المصدر محطوط أبقيت على نص المؤلف ما لم يكسن هنساك بعض الكلمات التي لا يستقيم المعنى بدونها. وهكذا دواليك.

## ج- أماكن وجود النسخ المعتمدة:

لقد اعتمدة في تحقيق الكتاب على تسحين هما:

الأولى: وهي ضمن إحدى الكتبات الحاصة بصنعاء وتقسع في (١٧٠)ورقسة لكلا الجزئين وتاريخ نسخهة يوم الخبيس ٢٠/ جمادي الأولى سسنة ١٢٦٩هـ بالنسبة للحزء الثاني، ويوم الحميس ٢٤/ ربيع الآخر سنة ١٢٦٩ه بالنسبة للحزء الأول، وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف(أ).

الثانية: وهي نسخة مصورة عن نسخة مصورة بمكتبة السيد محمد بن يحيسى المطهر صنعاء، وتقع في (٢٠٧) صفحات لكلا الجزأين وتاريخ نسسخها ليلسة المحمعة ، ٣/ رمضان سنة ١٣٤٨ه بالنسبة للحزء الأول، ويوم السبت ١١/شوال سنة ١٣٤٩ه بالنسبة للحزء الأول، ويوم السبت ١١/شوال سنة ١٣٤٩ه بالنسبة للحزء الثاني، وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (ب).

أما بقية المعلومات الوصفية فسيأتي لاحقاً.

ومن نسخ الكتاب نسخة تحت عنوان (المقصد الأقرب إلى معرفة المذهـــب) بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء (الغربية) تحت رقم (٢٢١) فقه.

كما أن هناك منه تسخة بخزانة الرباط (٣٦٣ك) نقله صاحب الأعلام.

## ثانياً: بين المُعلوطة ومؤلفها

### أ- ترجمة المؤلف

#### 1 - الثله ولسبة:

هو العلامة: على بن عبد الله بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد الحسين الشهاري الصنعاني.

#### ٢- مولاه ونشأته ومشايحه:

لم أنف من خلال مصادري على تأريخ مولده ونشأته.

اما مشاؤنه فقد أشار العلامة زبارة إلى أنه أحد عنه أبيه وكان رئيساً شهير ألان وأشار الوجيه في أعلام المولفين الزيدية (أ) إلى أن مولده بشهارة وإلى أنه بها أعد عن أبيه وغيره، ثم هاجر إلى صنعاء فولاه المنصور الحسين بن المتوكسل القاسم بن المحسين مدينة خمر وبالا دهما إلى المسين المحسين مدينة خمر وبالا دهما إلى المسين المحسين مدينة المر وبالا دهما إلى المسين المحسين الم

#### day - f

نعته زبارة في نشره بقوله: السهد العلامة الرئيس، ونعته السيد العلامة محمد بن زيد بن المتوكل لما اطلع على كتابه (دليل الهتار) بقوله: مولاي سيدي الذي حاز بكماله الفحر وأجلى بمؤلفه الفحر جمال الإسلام وقمر المحاسن المشرق التأم...إلح رنشر العرف ٢٢٦/٢).

كما نعته الوحيه بقوله: عالم، فقيه، محدث، أمير سياسي وقائد عسكري.

<sup>(</sup>١) نشر العرف (٢/٥/٢).

<sup>(</sup>۲) س (۱۹۹)،

### 2- سيجه ويعطر أحواله:

استطرد مولف (نفحات العنبر) بعض أحوال صاحب الترجمة وسسن ذلك وخلال ترجمة عمه الحسن بن القاسم بن المؤيد فقال: وكان المنصور الحسين بسن المتوكل القاسم بن الحسن قد حعل جمال الدين علي بن عبد الله ... علمي خسر ويلادها وثبت بها أمره، فلما أظهر عمه الدعوة الي سنة ١٥٢هـ بشسهارة سار إليه قحهزه في حيش حرار وأمده بالمدد الواسع وسار إلى قريب السودة فرأى حصناً يقال له: المعصفي، فسأل عنه، فقيل له: إن فيه أنفاراً من الرتبة مسن قبل عامل السودة فقال: لا ينبغي أن نسير من عنده وقد استفتحناه فحط عليه إلى أن أنفذ العدد والمدد مع أن هذا الحصن ليس في أخذه قائدة أصلاً .. إلخ ما ذكره، ثم استطرد ذكره في مواضع من ترجمة محمد بن إسماعيل الأمير وأنه كان أحد المؤيدين لحمد بن علي بين المسباب وأن المهدي عباس جمع بين ابن الأمير وصاحب الترجمة ومحمد بن علي بسن الحسين وجرى بينهما ما حرى فأمر المهدي عباس بيقاء ابن الأمير في دار الأدب وبحبس صاحب الترجمة وذلك سنة ١٦٤هـ (هم وقد ظل في الحبس حمسة عشر عاماً. هذا ما أفاده مؤلف (نفحات العنبر).

### ٥- مؤلفاته:

من مؤلفات صاحب الترجمة:

إ- الأصول الأربعة، وهي: سبيل السنة، سبيل الجماعه، سبيل الفرقه،
 سبيل البدعة,

قال الوحيه في أعلام المولفين الزيدية: ولعله المسمى: (دلائل السبل الأربعة) منه نسطة بقلم المولف سنة ١١٧٥ هـ بمكتبة الأمبروزيانا وآخر فسرغ منه سنة ١١٧٦هـ وأخرى خطت سنة ١٣٤١هـ بمكتبة آل الهاشمي بصعدة. ب كتاب (دليل المحتار على خدف، محتار) في فصل أمير المؤمين وتشيست الخلافة والإمامة: في محلد صخم فرع منه في ربيع الأول سنة ١٩٥٣هـ بمكتب المحامع الكبير بصنعاء المكتبة الفربية تحت رقم (١١) علستم كالمرم، وأحسرى منه بنفس المكتبة تحت رقم (٦٢) علم كلام، وأخرى بمكتبة السيد محمد الكبسي هنموع بخط المؤلف، أشار الوجيه بي أنها خطت سنة ١٣٥٧هـ

قال زبارة في نشر العرف: ولما اطبع عيه السيد العلامة محمد بن ريسند بسن المتوكل على الله إسماعيل كتب على هذه السنحة التي بحط المؤلف مسلما العسام: مولاي سيدي الذي حار بكماله المخر. الخ<sup>(۱)</sup>.

- المشورات الجلية عما الطوت عيه الوصية المتوكلية: شرح علي وصيبة المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم وقد ذكر في مقدمته أنه رتبه عليب عماليسة مشورات، أشار إلى دلك ربارة في نشر العرف (٣٣٧،٣٣٦/٢)، وقال: وهر على تأليفه بقصر صعاء في عاشر المحرم سنة ١٧٢ه، منه أربع بسبع بمكتبة الجامع الكيم بصنعاء (العربية) تحت الأرقام (١٨٥ - ١٨٨) تاريح، وفي هسدا الكياب أشار المؤلف إلى أنه أطلق من السجر في آحر ربيع الأول سنة ١٧٦ه.

د- كتاب (النور المتلاني في الرد على تمويهات ظلمات العسرالي) في فتسواه المشهورة بشأن قتل الحسين السلط عليه السلام (محطوط)، منه سبسخة مصسورة عكتبة السيد محمد بن عبد العطيم الهادي، صعدة. صحيان.

ه بلوع الإرب وكنور الدهب في معرفة المدهب. وفي بعض السبخ: (المقصد الأقرب إلى معرفة المدهب) وهو الذي بين أيدينا، وقد ألعه المؤلسف رجمه الله تعالى وهو مسجون بقصر صنعاء؛ إد أشار إلى دنك في مقدمة كتابه هذا بقوله:

<sup>(</sup>١) مشر العرف (٢٢٦/٢).

وقد انتهى المولف من تصبيف كتابه (الجزء الأول) بعد صلاة العشاء من ليلة الثلاثاء ثامن شهر ربيع الأول سنة ١٦٢ ١٨ه، أما الجزء الثاني: على السلسخة (أ) ذكر أنه انتهى بتاريخ ٣/ جمادى الأول سنة ١٦٢ ١٩ه، وفي السنخة (ب): طهيرة يوم الحميس عاشر شهر ربيع الأخر سنة ١٦٢ ١٩ه.

قلت: ولعل ما أثبت في السبخة (ب) هو الفرع بدون النبيص والمراجعة، أما النسخة (أ) فهو تاريخ الانتهاء مراجعة وتبيضاً. والله أعلم.

#### 400 - 1

بقل صاحب (الروص الأعلى أن الموعد والمحالة توفي سبسة ١١٧٦هـ ، و فم أتحقق ذلك على وجه التحديد، أما صاحب (الأعلام) فقد دكسسر أسمه تسوفي سعة ، ١١٩هـ، أما ربارة فقد دكر وفاته بأنه كان بالقرن الثاني عشر. والله أعلم.

#### ٧- مصادر ترجعه:

سحات العبر للحوثي (تحت الطبع بتحقیقسا)، مشسر العسرف لزبارة (۲۲ه/۲۱)، (۲۲ه/۲۹)، مهسادر (۲۲ه/۲۱)، (۲۲ه/۲۹)، مؤلفات الریدیة (۲۲ه/۲۱)، (۲۲ه/۲۹)، مهرس المکتبة العربیة (۲۹، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱)، اعلام المؤلفین الزیدیة ص(۹۹، ۲۰۰۰)، اعلام المؤلفین الزیدیة ص(۹۹، ۲۰۰۰)، ترجمهٔ (۲۹۷)، مصادر الزات فی المکتبات الخاصسة (قعت الطبع)، الروض الأعن (۲۲۷،۲)، مراجع تساریخ ص(۲۰۳)، الأعسلام (۴۰۸،۳۰۷).

### ب- نسبة الكتاب لمؤلفه

من خلال مصادر ترجمة المؤلف وكدا السبخ المعتمدة في التحقيق وما ذكسره المؤلف خلال كتابه هذا وجدت أن الكتاب مسسن تصنيسف وجمسع المؤلسف رحمه الله تعالى.

### ج- مدى تطابق العنوان بالمحتوى

من خلال موضوع الكتاب الدي تحدث فيه عن المدهب الريسيدي أصبولاً وفروعاً ورجالاً و...إلخ وجدت أن الصوان يتطابق مع المحتوى.

### د- مصادر المؤلف

أشار المؤلف في مقدمة كتابه إلى أنه اعتمد على مصادر عدة! إد قال: عبر أبي لم أت فيه بشيء من كيسي ولا تحديم بينعه عُهلي ولا أحدت فيه من رأي من لا يومن أن يكون في رأيه مسيء (، إلى أن قال بهل اعتمادي في الصحة على كتب السلف من الآباء الطاهرين كتصابيف الإمام ريد بن علي عليه السلام، والمهدي محمد بن عبد الله البهس الركية، والإمام على بسن موسسي الرصاء والإمام القاسم بن إبراهيم الرسي، والإمام أحمد بن عيسي، والإمام الحسادي إلى الحق يجيى بن الحسين، والإمام الماصر للحق الأطروش، والمؤيد بالله، وأبسي طالب، وأبي العباس، والمرشد بالله، والإمام المصور بالله عبد الله بن حمرة وعوهم من أهل الطبقة السابقة ومن عاصرهم أو تقدم عبيهم سلام الله عليهم أجعين

وبعد إشارة المولف إلى بعص مصادره فإني لا أبالع إدا قلمست: إن المولسف رحمه الله جمع مادة كتابه بمنهجية وأمانة عنمية لا تقارن حسبما سمسأوصحه في منهجه؛ إد اعتمد على العديد من المؤلفات (المصلمادر) ويمكس أن أوصلح

## مصادره رحمه الله على النحو التالي:

- ١ الشافي، للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة (ط).
- ٢- عاية السؤل في علم الأصول + الشرح هداية العقول، للعلامة الحسين إسن
   القاسم بن محمد (ت ٥٠٠ه).
  - ٣- يعض التعليقات التي وحدها المؤلف بهامش شرح العاية وعير ذلك.
- إلى الفصول اللؤلوية في أصول عقم العارة النبوية، للعلامة إبراهيم بن محمد الورير
   (ت ٤ ١ ٩ هـ (طبع).
- ۵ شرح المصبول (السبابق)، بعلامية صبلاح بيس أحسد المؤيسدي
   (ت ٤٤٠٤ه) (مخطوط).
- الصياء، هكذا ذكره المؤلف، ولعله: صياء الحلوم المختصر من شمس العلسوم لهمد بن نشوان الحميري (ت ١٤١٤ه) (مخطوط).
- ۸- طبق الحلوى وصحائف الم والسنوى، للعلامة عبد الله بن عليني الوزيسر
   (طبع).
- ٩- العمدة: عمدة عيون صحاح الأحبار في ماقب إمسام الأبسرار، للحسافظ
   يحيى بن الحسن الحلي المعروف بابن البطريق (طبع).
- ١٠ كفاية الطالب في متاقب على بن أبي طالب، لأبي عبدالله محمد بسن يوسف الكمجي الشافعي (ت ٢٥٨هـ) (طبع).
  - ١١ الأساس، للإمام القاسم بن محمد عليه السلام (طمع).
  - ٢ ١ شرح الأساس، الشرح الصعير، لتعلامة أحمد بن محمد الشرق.

- ١٣- أمالي الإمام أبي طالب (تيسير المعاسب). (صبع).
- ١٤ أنوار اليقير في إمامة أمير المؤمنين عنيه السلام، للإمام المنصور الحسس بنسل بدر الدين محمد بن يحيى الهدوي (ت ١٤٠هـ).
- ٥١- بهج البلاعة، لإمام البلعاء وسيد المتكممين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (طبع).
  - ١٦ الكامل المير، للإمام القاسم بن إبر هيم عليه السلام (خ).
    - ١٧- مصابيح أبي العباس الحسبي (تحت لطبع بتحقيقا).
      - ١٨ تفسير البرهاد؛ للإمام أبي الفتح الدينمي (ح).
        - ١٩- الكشاف. تفسير الرعشري (طبع).
    - · ٢- العلك الدوار، للعلامة إبراهيم بن تعمد الورير (طمع).
      - ٢١- مآثر الأبرار، للعلامة محمد بن على الزحيف (ح)
- ۲۲- العبث المدرار المفتح لكمائم الأرهار، للإمام أحمد سس يحيسى المرتصسى عليه السلام(خ).
  - ٣٣- الإفادة في تاريخ الألمة السادة، للإمام يحيى بن الحسين بن هارون (طبع).
    - ٢٤- سيرة الإمام يحيى بن الحسين. الحادي عليه السلام، لنعلوي (طبع)
- ٥٢ الحامع الكافي، للإمام أبي عبد الله محمد بن عبي بن عبد الرحمـــن الحســــي
   (مخطوط).
- ٢٧- هداية الراعبين إلى مذاهب العترة الطاهرين، للعلامة الهادي بسس إبراهيسم

ł

الورير (ت ٨٢٣هـ) (خ)، وقد أشار إليه المؤنف إشمسارة اسمستزادة لممن أراد التوسع.

هذا بالسبة للمصادر الأساسية الق اعتمدها الوقف في جمع مادة كتابه،

المستدرك للحاكم، ومس أبي داؤه، وأبن ماجة، والسائي، وصحيح مسلم، وصحيح مسلم، وصحيح النحاري، وإشراق الإنساح للفلامة إبر اهيم بن محمد الصنعاني، الإنقال للسيوطي، صحيفة الإمام علي بن موسى الرضا، المحيط بأصول الإمامة لعلي بن عهد الريدي، مسند الإمام ريد بن على عليه السلام، المعجم الكبير للطلب براني، ومسادر أبي يعلى، جواهر العقدين لمسمهودي ومصادر أحرى عديدة،

## ه- منهج المُرْلَفُ

أوضح المؤلف في مقدمة كتابه كثيراً من نقاط منهجه، وقبل أن أسرد نقســــاط منهجه أورد بعض كلام مقدمته وعلى سحو التالي:

قال: فإنه حمدي -أي على تصيف مكتاب- ما سمعت من جهلاء متعيقهـــين إذا ذاكرتهم وجدتهم خالين -أي ليس لديهم العلم- يقولون لبعض من درس في هذا المذهب الذي استقر واعتمى به من عاب من الشيوخ وحصر ما وجد بفرق المداهب وأبها الذي هو على الأصل الصالب وما الدليل على صحته؟ وهل نسبته إلى إمام معين بداته أم إلى أتمة كثيرين؟ وكيف صحت من انتسب إليه وهسو لا يعول في كثير من المسائل عليه؟ وكيف انعمل مع ما محده من التقوية والتضعيف من مشايخ النظر عند المداكرة في شيء من مسائل ذلك المدهسب الشسريف؟ وهل يكون العامل به جميع المسلمين أم أماس منهم مخصوصين؟ وبحو هذا السذي إليه أشرنا -أن أحد على ذلك ما يكون إن شاء الله تعالى داعباً لمن له فهم واقسر وعلم متكاثر ليحب عنى هذه الأطراف لتى حوت هذه الأوصاف؟ إذ لم أجسد فيمن سبق أحداً تصدى جلوابها، واعتنى شويب أبوابها، وبين مقاصدها وأصولها وفروعها ما إلى الم

وبعد هذا التوضيح السيط يمكن أن أوصح منهج المؤلف في جمع مادة كتابسه على البحو التالي:

١- ابتدأ الكتاب عقدمة أوصح خلالها شبب التأليف والمراجع التي اعتمد عليها بصورة بحملة داكراً أن ياعه في العلم قصير وأبه معترف بالتقصير وأبه لم يأت فيه بشيء من كيسه...إلح.

٢- قسم كتابه إلى حزءين والجرء إلى أبواب وبعض الأبواب إلى مقساصد ثسم
 فصول وهكدا.

٣- عند رجوعه إلى المصدر -حصوصاً الشاق والعايسة وشسرحها والأسساس وشرحه يوصح الجرء والكراس ونوع الخط والقطع، ومن دلك مثلاً الشاقي؟ إد ذكر بعد رقم الكراس من الجزء المرد بأيه اعتمد على نسخة من القطسيع الكير والحط السقيم..

 أما العمدة لابن البطريق فيدكر العصل، وفي كفاية الطالب يدكر الباب.

- إلى اعتماده على كتاب الشافي للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمرة ثم عاية السول وشرحها للإمام الحسين بن لقاسم فكماية الطالب فالعمدة و...إلخ.
- ٦- احياناً يأتي بالمعلومة ثم يتبع دلك بمصدرها؛ إذ يقول: ذكر ذلك .... ويأتي المصدر.
- ٧- عدد ما ينتقل من باب إلى آخر -عالمًا- يشير في مهايسة السمايق إلى أنسه ميتحدث عن موضوع آخر ودلك من خلال باب تالي، ثم يأتي به.

# و- وصف النسخ الخطية المعتملة 🚽

سبق التنويه إلى أمي اعتبدت في تحقيق وتوثيق الكتاب على سلسنادتين مسن الكتاب ويمكن وصف كل نسنعة منهن على النحو التالي:

## النسخة الأولى:

قياسها (٢٩×٩٩سم) تقريباً وعدد أوراقها (١٧٠) ورقة، الجزء الأول (٢٥) ورقة، الجزء الأول (٢٥) ورقة، والجزء الثاني (٩٥) ورقة، وليس لها مسطرة موحدة إد ينحصب عسدد السطرها بين (٩٥-٢٩) سطراً، والخط فيها يقرأ، وباسخها هسو عبسه الله بسن إمهاعيل بن الإمام المؤيد، وقد فرع من بسخها يوم الخميس عشرين شهر جمادى

الأولى سبة ١٣٦٩هـ وصفحة العوال بها عدة تمليكات وقوائد أعسسري، يلسي الكتاب المذكور في هذه النسخة قوائد عديدة.

#### النسخة الثانية:

وهذه السحة رمرت لها بالحرف (ب)، قياسها (٢٠٧سم) تقريبا)، عدد أوراقها (٢٠٧) صفحات (أي ١٠٣ وردت)، مسطرتها محلفة ويمكن أن أقول إنها تنحصر بين (٣٠-٣٣) سطراً، نوع الحط سنحي جميل يتبست الأيسواب والمصول والمقاصد وبعض الألعاط محط أكبر، و لم يذكر اسم الناسسخ فيها، وتاريخ بسخها عصر يوم السبت لإحدى عشرة حسون مس شهر شسوال سنة ١٣٤٩، يلي الكتاب في هذه السخة كتاب مختصسر السيد الشسريف الجرجاني في علم الحديث.

وبعد توضح كل ما سق أتقدم بالشكر الجنوبل لكل من مسد بد العسود والمساعدة في سبيل تحقيق وتوثيق الكتاب وهسلم كشر، أحسص منهسم الأحاء عبد السلام بن عباس الوجيه والأخ أصدين محمد إميحاق والدين قاما بتوهسم سبعة أخرى من الكتاب، حمل الله ذلك في ميران حسناتهما، سائلاً المولى عسر وحل أن يجعل عملي هذا حالصاً لوجهه الكريم وأن يجب سبي المسراء والريساء، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، وآجر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين فهو حسبنا ونعم النصير.

عبد الله بن عبد الله بن أحمد الحولي يوم الإلتين (2) جادي الأولى سنة 2220هـ الموافق 2014 - 1/4/34 مع

## تماذج من المقطوطات

النسخة(أ)



الاصعوة اوع الاسب لعلد سر توعور سهرها ح الازل سينه ١٩٢١ اسم عراله عن السويد على أبيا افعرالصاود والسلم عطا فعرعباده النده تاحوم لما بري اسر الحطاما والعدوب المريح برحمة هلام العنوب عساسر تراس الموصان محرس العاسم سلام الم علهم احصار بعدالالدو لواكديه وبكرهماا ر والوهدات اله هوالصفول الرصا لله مولا والعلام فأوالوامل لإفرعا ويصاب الفراع منح والمالقعر الحالسال وعفواه اسرالحطاما

وكالديوب المستعطر الدائب معالى التوب الحلام له علاء والديوب المسال علاء والديوب المسال معالى المرافع المسال المرافع ال

-

النسخة (ب)

العرب المرام المراك والمع والم المراجع إلى المراجع إلى المراجع المراكبة solve song of a so de to be to be and you will all the والدالمان والمرافق والمرامل والخراء منطبة المالين موموا March & Ballet All and the all المدودي والمرافر بالمراجر والمراجد والمراد - ----مد سه سرارما ۱۰ ب فين معالمة وه مودد ال Par 1 1 9 200 

## بسم الله الرحمن الرحيم

## [مقدمة المؤلف]

رب يسر وأهن ياكريم، عليث أتوكن وبك أستعين، ياعير معين.

بعد حمد الله الدي أو حب حده إحسامه، وألرم شكره إمسامه، الأول فلا مهاية الأوليته، والآخر فلا عاية لأحربته، الدال على دائة بمخلوفاته، وعلى كرمه بآلاله [وحسن صفاته] (1)، وعلى شرائعه بأسها له الدالين على صراط مستقيم، وشسرع عدل قويم، وصلواته وسلامه على من بعثه بدين علا على كل ديس وساق، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وعلى باب مديسة علمه، التابع له في فهمه وحُكمه، الحبيعة والوصى، أمير المؤمين علسي، وعسى أهما المقعدين لقواعد المدهب السليم مرصل إلى حنات النعيم، والحير الأبسدي العميم، الكثير الجسيم، ويعد:

فإنه حميني ما سمعت من جهلاء متعيقهين (متفيهقين)(٢) إدا داكرتهم وجدتهم

JU:0040

<sup>(</sup>۲) ريادة في (ب).

<sup>(</sup>٣) سائط في (ب)،

خالين(١٠)، يقولون لبعض من درس في المدهب الدي استقر، واعتبي به من عاب من الشيوخ و(من)(٢) حصر ما وجه(٣) تعرق المداهب؟ وأيها الذي هــــو علـــي الأصل الصائب؟ وما الدليل على [1أ-ب] صحته؟ وهل نسبته إلى إمام معسمين بداته أم إلى أثمة كثيرين متفرقير؟ وهل(١) هم مفروفون أم مجهولون؟ وكيــــف (صحت نسبة)(\*) من ائتسب إليه وهو لا يعول في كثير من المسائل عليه؟ وكيف العمل مع ما نجده من التقوية والتضعيف من مشايخ النظر عبد المداكرة في شيء من مسائل دلك الملحب الشريف (٢٠) وهن يكون انعامل به جميع المسلمين أم أناس منهم مخصوصين؟ وبحو هذا الذي إليه أشرنا أن أحرر على دلك ما يكـــون -إن شاء الله تعالى- داعياً لمن له فهم وافر، وعلم متكاثر، ليُحبُ علسسي هسده الأطراف الئ حوت هذه الأوصاف، إذ لم أجد ضمن سنسق أحسداً تصندي يَحُوابها، (واعتبى بتبويب أبوابها)<sup>(٧)</sup> وبين مقاصدها، وأصولها وفروعها، حسسى تُحَتِّي ثمار مسائلها، وما طاب من يامع تنابيلها [٧-ب] وعَدُبُ مـــــ مــــ مـــوارد فصولها، وحسن من فوائدها المتعلقة بأحكامها يبقل بكفي ويشفي؛ سوى أجوبة سؤالات محتصرات، لا تُقُرُّ بها مقلة، ولا يُشفى بها علة، وليس عدم الوَّجَّد دليل على عدم الوجدان(^^)، إذ قد يكود دلك لعدم عرفان، ولعدم محث في المصاف،

 <sup>(</sup>١) معالين عقول عملا معلواً، وعملا الإماء أي فرغ، وعملا المكان رحل ساكوه، والممي هميم أل حيقولهم فارغة ومحالية من العقب، وهو من الهمر.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ب)

<sup>(</sup>٣) في (ب): وحد،

<sup>(</sup>t) (د را): وهل

<sup>(</sup>٥) في (ب): حبحة.

راح في رأم: اللطيف.

<sup>(</sup>٧) تِي رأ)، ويوب أبوابها،

 <sup>(</sup>٨) قصد المؤلف بالوحد أي الوحود الحمي الحمداني عراي للعبان باخواس الخمسيس، والوحسدان أي
الوجود الروحي والمعنوي للشيء، فإدا ائتمى الحميم وعدم نيس دليل على نعى وعدم روحه

فيكون ما نحرره (١) --إن شاء الله طرف لله يراعة، ومثالاً من هو أمهسو في الصاعة، راعباً في قول الإله طوف قلو عُلَه ورقه فلينف مما آقاة الله في السلاد ١٠) ورعبة أيضاً في قوله واله في المدى للمسلم لاعيه المسلم هدية أفصل مست كلمة حكمة سمعها، ثم ينظوي عليها، ثم علمه إياها يزيده الله بها هسدى (أو يرده عن ردى فإنها) أنعدل إحياء [٢-أ] عس فوف أحاها فكالما أحما الناس عنها الناس بمياها، أما الناس من الشافي.

قلت: ورهبة من توعده على بقوله السلام ورهب كتم علماً يعلمه السلام ورهبة من كتم علماً يعلمه الحم يوم القيامة بلحام من داري أن قست: وهو حديث مشهور ورواه في الشافي المنصور [بالله عبد الله بن حمزة].

(قلت)(\*): وحميته بكتاب (بلسوغ الأرب وكنسور اللهسب [في معرفسة المذهب](\*) الذي عَزُبَ فهمه فِمن فعس) }

قلت: مع اعترافي بالتقصير فياعي في لعلم قصير؛ عبر أني لم آت قنه بشمير، من كيسى، ولا (مما لم)(٢) يبلغه فهمي، ولا اخترت فيه من رأي من لا يُؤمّسن أن يكون في رأيه مُسيتاً، مع إيصاحي فيه لأعظم مداهب العرق المسيئه خطمسراً؛ وحذرت من الركود إلى أهل البدع العوية سراً وجهراً، ولم أرو فيه شيئاً عمسن

<sup>(</sup>۱) ۾ (ب): اعرزه

<sup>(</sup>٢) في (ب): ويرده عن دلك وأنها.

<sup>(</sup>٣) ﴿ ربي): لقوله، وهو تصحيف،

رع) أسريه الطيراني في فكيور(١١/٥ حـ٥٤٠٥)، والهيدي في يجمع الزوالد(١٩٣/١)،، والإمسام أبسو طالب في الأمالي ص(١٤٠)، والإمام المرشد بالله في الأسلي الخميسية (٢١/١)،

<sup>(</sup>٥) سالط في (ب).

<sup>(</sup>٦) زيادة (ړ (ب).

N 5 6 3 W

يحير (الكذب)(١) في المعطاب، فضلاً عما له تعلق بالسنة والكتاب، إد ليس أحد من صعوة العترة الطاهرين يسوع دلك، بل اعتمادي في الصحة علىسبي كتسب السلف من الآياء الطاهرين، كتصانيف الإمام ريد بي على -عليسه السسلام-، والمهدي: محمد بن عبدالله النفس الزكية. والإمام على بن موسى الرضى والإمام القاسم بن إبراهيم الرسي، والإمام أحمد بن عيسي، والإمام الهادي إلى الحق يحيي الحسين، والإمام الناصر للحق الأضروش، والمؤيد بالله، وأبسى طسسالب، وأبسى العاس، والمرشد بالله، والإمام المنصور بالله عند الله بن حمزة، ومحوهم من أهسل الطبقة السابقة ومس عاصرهم أو تقدم عليهم سلام الله عليهم أجمعين إد الأعلب أيما التملته تصانيفهم من الأحاديث البوية خلى صاحبها [وآله] أفصل الصمسلاة عمه، وجمهور كتمهم طرق يلوعها [٢ُب-أ] إلى العصور المتــــأخرة مصبوطـــةً معلومة معروفة، فقد أسند كل كتاب سها أو لجمهورها والدنا ومولانسسة أمسير المؤمنين، وسيد المسلمين، المصور بالله: القاسم بن محمد بن عليسي صاحب شهارة -عليه السلام- بعد مماعه لها على مشايحة"، وقد أخذها عبه ولده مولايا ووالدنا أمير المؤمنين المؤيد بالله: محمد بن انقاسم، وقد أخدها عنه [صنيسوه]٣٠ أمير المؤمنين المتوكل على الله: إسماعيل بن أمير المؤمنين وغيره من أولاده ﴿كَلُّكُ القاضي)(\*); أحمد بن سعد الدين المسوري –رحمه الله– وغيره، ثم أخدها عـــــدةً من تلامدته كالشيخ العلامة[٣-ب] أحسن بــــن أحمـــد المحشـــي رحمـــه الله

<sup>(</sup>١) في (ب): بالكنب.

 <sup>(</sup>٢) ينظر، كتاب أساميد الإمام المنصور بالله القاسم بن العمد (خ) ركدا الإحازات في تصحيح الأسساميد والروايات لعلوم إلى محمد (للإمام: القاسم بن محمد حميه السلام)

 <sup>(</sup>٣) زيادة في (ب).

<sup>(2)</sup> في (ب); والقاضي.

(والحسن)() بن صالح العقاري ()، و معنيه: أحمد بن محمد الأكوع وعيرهم، وقد سمع بعضها واستحار بعضها والدنا وعمنا [العلامة الإمام المنصوريالله: الحسين بن القاميم بن المؤيد بالله وصبوه الإمام العلامة: الحسن بن القاسم بن القاسم بن القاسم وحمه الله وصبوهم]() العلامة صارم المدين: إبراهيسم بن القاسم بن المؤيد بالله رحمه الله وصبوهم]() العلامة صارم المدين: إبراهيسم أمل العصر؛ وأحاز لمن أحار مسس

قلست: وقد صح لما بحمد الله طرق مداهب الريدية مسما إلى بحسير البريسة حسيما يأتي بيامه إن شاء الله الله الله الله الإعانة لتمامه (١٠) ومراع القلب مر (١٠) الهموم المتراكمة، يوبي شرعت في جمع هذا المحموع المبارك إن شاء الله تعالى وأما عير مستقر احال، وتسم تبليسل (١٠) في البسال [مسع الاعتقال] (٨)، نسال (١) الله التعميل بالإفراج، فهو الذي يفرع إليه كل محساح، وهو حسي وكفي، وصلى الله تحلى عبدم الدي اصطفى، وعلى محسد وآلبه المحباء [الخلفاء] (١٠)،

قلست: وقد أسد طرقها إلى مصنفيها المنصور بالله -عليب السلام- في (الشافي) في الجرء الأول منه (وعيرها)(١٠) من كتب المحدثيبين مسن الأمهسات الست وعيرها

<sup>(</sup>١) في (ب): والعقبه العلامة أحسن.

<sup>(</sup>٢) ټي (ب): العقاري.

<sup>(</sup>٣) ما بين للعقوفين زيادة ( (ب).

<sup>(</sup>٤) ريادة في (ب).

<sup>(</sup>ه) في (ب). العامد.

<sup>~ (</sup>Q \$ (A)

<sup>(</sup>٧) ټه (ب): تبليل.

<sup>(</sup>٨) زيادة (ي (ب)،

<sup>(</sup>۹) ق (ب): فسأل

<sup>(</sup>۱۰) زيادة في (ب).

<sup>(</sup>١١) في (ب): وفي عوها.

قلت: فإذا عرفت هذا فإن أهل العصور السابقين من صفوة العترة الطاهرين لا يجيرون إرسال الجديث إلا لمن صح له منهم سنده فأما بعد صحته فيانهم يجيزون الإرسال للحديث، وسواءً حكى الراوي أوله أو أوسطه أو آخره، قسال المصور بالله -عليه السلام- في آخر [٣]-أ] الجرء الثالث من (الشسافي) قسل كراسين تبقى من آخره و ذلك مانفظه: لأنا لا سكر (١) حوار الإرسال فهو مدهبنا ورأي (١) الجمهور من آبائنا -عليهم السلام- ومن شاركهم من علماء الأمسة، وعادة أهل العلم في المحاطبة والمحاورة و لتصانيف عموماً وكتبهم شاهدة ومسمع إجماعهم على ذلك أجمعوا على أنه لا يجور روايسة شسيء مسى العلسم عسن رسول الله والا الحكاية عن أحد من السعف ما لم يكسس لسراوي دلسك طريقاً يوصله إلى من روى عنه فإن عمل ذلك فاعل عد من الكاديين وخوج عن زمرة الصالحين، وسلك عبر سبل المؤشين (١) مانتهى كلامه عليه السسلام- في ذهنا الموضع.

وقال حليه السلام في أولى الكراس الثاني مس أول حسزه مسن أحسراه (الشافي)(1) وذلك بعد أن استدل على صحة العمل بأخبار الأحاد بما يطول بنسا شرحه هما وصححه لكن قال حمليه السلام ولا بدفي حواز العمل به مسس ثلاثة شروط:

أحسدها: أن يكون سليم الإساد من مطاعى، سليم المي من الإحتمسالات، متخلصاً من معارضات(") الكتاب والسنة المعلومة؛ فإن كان على هذه الصعسسة

<sup>(</sup>١) في (ب): لا بالاً ينكر وهو حظاً.

<sup>(</sup>٢) ﴿ (ب): فرى.

<sup>(</sup>٣) الشاق (٣/٢٤)

رد) بنظر (۱/۱۹) زما بعدها.

<sup>(</sup>ه) في (ب): معارضة,

عُمل به ووجب ذلك و فم يجب اطراحه. قال -عليه السلام-: وعلسى هسدا المصلون من علماء الإسلام. ثم ساق اسليل على ذلك إلى أن قال: وإدا تقررت هده الجملة فليرجع الكلام إلى بعص أحكامه (١٠)؛ لأن مصع (الخارقة) أنكر علينا إرسال الحديث إنكار من قطع عنى خطر ما سوى مذهبه ورأيه (١٠) وهسدا خلاف أقوال أهل العقه فإنهم وإن صوبوا أنعسهم قيما يذهبون إليه فانهم لا يحطئون من خالعهم في رأيهم لدليل شرعي آخر اعتمده لولا دئسك لاكتعسى الحنفي بالحنفي في التصليل [٣٠-أ] والتحهيسل واسسواح باقي الأمة.

فإذا كان الأمر كذالك، علا بدأ نتكلم في الإرسال (ع) ومعنى الإرسال أن يروي الراوي الحديث عن رسول الله على بالإساد الصحيح على شروطه المعتبرة -كما قدما- إلى رسول الله على مؤادا صح له دلك قسال: قسال رسول الله والله وكر بعص الرواة دون بعص ميلاً إلى الإختصسار لبعس الأعراص؛ فمذهبا أن ذلك يجوز ولا يعلم معي الاس بسين العرة عليهم السلام-[ع-ب] ومن قال بقوقم وهو مذهب أبي حيعة وأصحابه المتكلمين بلا علا في ذلك بين من ذكرنا إلا ما يحكى عن عيسى بن إيان فإنه قال تقسل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن برل عن درجتهم لم تقبل مراسيله وقد نسب ذلك إلى الشافعي؛ وتعليله هذه المقالة تقضي بأنه يحير قبول المراسيل وقد نسب ذلك إلى الشافعي؛ وتعليله هذه المقالة تقضي بأنه يحير قبول المراسيل ولكن لا على الإطلاق، وكان يقبل مراسيل سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>١) الشاقي (١/٢٥)

<sup>(</sup>٢) هو اللغيه عبد الرحيم بن أبي القبائل المتومى سعة (١٩٩هـ ).

<sup>(</sup>۴) ۾ (ٻ): ورايه،

<sup>(1)</sup> في (الشافي): المراسيل.

قال سعليه السلام-: والدليل على صحة ما دهبا إليه أن العلة التي توجسب قبول مسد الراوي هي قائمة في مراسيه وهي العدالة والصبط بدليل أن من عد ما فيه أو أحدهما لم يقبل خبره وإن وُجبُ فيه قبل خبره؛ لأن حكايته للإسساد عار بحرى المحى، وإن قبل الإسساد مضافاً إن الخبر فبل الحبر مقرداً عن الإسسناد؛ ولأن الصحابة كانت تُرسل -بلا إنكار- من بعضهم على بعض فلولا حسوار ذلك في الشرع لما فعلوه وهم مُقتمون من بعنهم؛ والذي يدل على صحة مسسا ذهبنا إليه أن الصحابة حرصي الله عنهم اتعقوا عنى العمل بالمراسيل اتفاقهم على العمل بالمسايد؛ ولأن الذي أوجب قبول الخبر مسداً يوجب قبوله مرسلاً وهو العدالة [غاساً] والصبط ولأن الذي اسدلسا به على قبول خبر الآحاد هو فعسل الصحابة وهذا الدليل هو موجود في قبول مراسيل الراوي(١) انتهى مسا أردت نقله من كلامه حليه السلام- في هذا الدحث.

قلت: [وقال ابن الإمام (1) أي اثناء الكراس الخامس من بعد أول معصد عدت الحبر في العاية وشرحها على شريح قولم برؤ المحتار قول من علب علي الطن أنه لا يرسل إلا عن عدل لا عبري ما لعطه وإن قلنا أنه أي الإرسال عير مقصور على قول النابعي فمرسلات الألمة المعروفين بالأ مانة والحفظ كالحدي إلى الحق عليه السلام ومن في طبقتة من أثمة أهل البيت عليهم السلام وعبرهم مقبولة؛ وذلك لأن من طاهر أحواله الثقة، والدين، والأمانة، يبعد أن يروي الأحبار الواردة في العادات والأحكام الشرعية ممن لا يثق به من دون أن يبه على ذلك ويدل عليه؛ لأن العرض من روايتها الرحسوع إليها، والعمل والعمل عوجها (٢٠). انتهى .

را) الشاق (۱/۵۰-۵۳).

<sup>(</sup>٢) يقصد الإمام الحسين بن القاسم بن محمد مؤلف كتاب خاية السنول.

<sup>(</sup>٣) غاية السعول (٩٦/٢٩-٩٧) وينظر فيه اخاشية رقم (١). في ص(٩٧).

قلمت: ووجدت في هامش شرح الفاية نما هو معلق على هذا البحث الذي هو قوله: ((والمنتار قبول من لا يرسل إلا عن عدل)) ما أعظه: يقال: بسل ومساشهد له ظاهر من الكتاب والسنة المعنومة أو وافقه عمل أهل البيت لأن المعتسير هندهم حصول اعتقاد حازم بقوله وصحته نقلاً عن الأئمة. انتهى، ولعلسه مسن كلام السيد العلامة يحيى بن إبراهيم جحاف<sup>1)</sup> –رحمه الله

قلت: ولأن المرسل من اخديث لا يدل إساده على الإطلاق صحة مستن الحديث، ولا قرية أيصاً على صحته ودلك لما دكر ابن الإمام -عليه السلام- في مقصد الخير أيضاً في شرح العاية على قوله في المن: «ولا شك أن الكدب على رسول الله حليقا معلوم الوقوع»، ودلك ما معاه: أنه قسد وصحع المنافقون والربادقة ومن يريد الانتصار لمذهبه كالحطابية والرافضية وبعض السالمية، والمتكسين، والمترقين بالحديث أن والمدين يبدلون الرهيب به علمى رعمهمم وعيرهم أحاديث كادبة، ووصفوا لها أسائيل كادبة، ومن ذلك ما حكى عن عبد العريز بن الحارث التميمي الحبلي من رؤساء الخابلة وأكابر البعاددة، ودلك ما روى الحيليب الهيئم بإسناده إلى عمرو بن مسم، قال: حصرت مع عبد العرب بالحجسة بعض المحالس فسئل عن [٥-ب] فتح مكة، فقال: عبوة. فعول ب بالحجسة فقال: حدثنا ابن الصواف، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرراق عن معم، عن الزهري، عن أنس: أن الصحابة احتموا في فتح مكة أكان صلحاً أم عسوة؟ فسألوا وسول الله في الخال أدفع به الخصم أن عمرو بن مسدم. فلمنا فمسائية وقال: صقتة في الخال أدفع به الخصم أن عمرو بن مسدم. فلمنا فمسائية وقال: صقتة في الخال أدفع به الخصم أن.

 <sup>(</sup>١) هو يحيى بن إبراهيم بن يحيى الجمدال المبوري شا(٢٠١هـ)، له مؤلمات منها الإهااح الأدلة على حمية إجماع السره.

<sup>(</sup>٢) ينظر غاية السلول (١٩/٦-٤٠٤)

<sup>(</sup>٢) عايد الستول (٢/٥٤٠)

قلست: فإدا عرفت هذا عرفت ما قده، وأن العمل على ما يتحصسل مسن النص الجازم بواسطة القرائن على صحة احديث سواء كان مسداً أو مرسسلاً، وسيأتي في آخر باب من أبواب كتاب هذا مزيد ذكر لهذا البحث وما به يبخي جميع علل الحديث متناً وسنداً بما يحصل به إن شاء الله الشقاء والحدى، والله سبحانه وتعالى الحادي.

## قلست: وهذا في السابقين]^^.

وأما من تأخر عن تلث العصور المسابقة فإنما هم في الحقيقة إلا كالعالة على من تقدم عليهم الأبهم لم يأتوا (١) إلا عنى أمور مفروع منها قد اعتنى بها عرهم وشهروا الهمة في تحصيلها وتأصيلها، وارتحنوا لطلبها، وتغربوا لجمعها حتى أنسب يعلب على طن من احتهد هي العلوم أنه لا يوجد على وجه الأرض حديث عن التي عليه لم يكن قد دون في محموعات سبابقين، ولا يمكس أن أحسد المتأسرين يبلع بسند حديث إلى النبي حقيق من عبر طرق كتب من سبق فقسد كفي الأول الآخر المؤرقة، وإنما غاية مبلع المأخر أن يبلع بسنده إلى مُصسف أي كتب المصمين السابقين المشهورة أيضاً التي قد صارت أمهات لسرواة حديست المسلمين من صحاح كتب أهل البيت وصحاح المحدثين وعيرهم نمى يدعي صحة كتب مناههم السالفين.

قلست: وقد صحح المتأخرون الوجادة إد هي طريقة معتمدة مسسن طسرق الرواية وها أنا دا إد آتي يكلام (العصول) (<sup>())</sup> وشرحه (<sup>())</sup> للسيد صلاح وغيرهما

 <sup>(</sup>١) ما ين المقوص من أول قرله: وقال ابن الإمام.. إلى هنا، ساقط في (أ)، والسياق صحيح بدونه.

را) في (أ): كيتوا. راك المميدا، الله ادخات أ

 <sup>(</sup>٣) المصبول اللولوية في أصول فقه العزم البوية للملامة يبرنفيم بن عبد الوريز (ط).

 <sup>(2)</sup> هو كتاب؛ الدراري المصينة الموصلة إلى شرح المصول النؤلؤية للعلامة صلاح بن أحمد بن المهسسةي للويدي (خ).

في هذه المادة فأقول: قال في الفصول وشرحه للسيد صلاح رحمــــــه الله تعـــالى ما صورته:

السادسة(١) -يعني من طرق رواة الحديث. الرواية عـــــن الخـــط وتســـمي الوجادة، وتسمى أيصاً الكتابة؛ وصورتها: أن يرى الراوي مكتوبسا بخطسه أو بخط شيخه أو بخط(٢) من يثق به سمعت [٤ب-]] كدا ص فلان، ويجور لذلك الراوي العمل به أي بمقتصى ما وجد عنه أتمتنا<sup>ر"؛</sup> منهم المصور بـــــالله وادعــــاء إجماع الصحابة على ذلك؛ ذكره في (عمعوة)(١٠)، ومنهم المتوكــــــل علـــــى الله للفسمه وحكاه عن أبيه، واحتج له الحاكم وأبو الحسين والعقيه عبد الله بن زيد بما يقتصي أنه إجماع الصحابة والتابعين، وهو أيصاً معمول به عبد الشافعي وأكسثر الأصوليين، ولكن إنما يحيرون العمل به إن علب على طبه صحته لأمارة ظاهرة؛ هإذا علب على طبه صحته جار العمل به، لانه أي حصول الظن --العلة الموجنة لقبول أعيار الأحاد، وأكبر الحجح كتاب عمرو بن حزم الدي أمر البي الله أن يكتب لدقيه أنصبة الركاة، ومُقادير الديات فإن الصحابة رجعوا إليه وعولسوا عليه وتركوا له آرايهم، وقطع بوجوب العمل به بعــــص محققـــي أصحـــاب الشامعي حمد حصول الثقة قال: وهو الدي لا يتجه عيره في الأعصار المتساحرة، قال النووي وهو الصحيح<sup>(٥)</sup>. انتهى كلام العصول.

قلست: [وقال في شرح (العتج): وقد تكون الوجادة أبلع حالاً من الإحارة

<sup>(</sup>١) في الأصول؛ الشائعة، وما أثبتناه من مصدر المزعف.

<sup>(</sup>۲) ۾ ربيءِ عط،

<sup>(</sup>٣)ورد في العصول ص (٢٧٢) بالعظة ((وألمتنا والشائعي، وأكبر الأصوليين)).

<sup>(2)</sup> صفوة الاعتبارات للإمام عبدالله بن حمرة عليه السلام.

<sup>(</sup>ه) المعبول ص(۲۷۲)،

لاسهما حيث كان في الكتاب أثر التصحيح والصط والعناية من أهل المعرفسسة، وقد يقول المحقق: ثم قراءةً وتصحيحاً وصبطاً على كدا، فإن هذه السنخة السنتي هذا حالها أبلغ من أن يقول أجرت لفلان كتاب كدا، وكدلك نسخ عديسدة لا يتميز صحيحها من سقيمها. انتهى [(1).

وقال ابن الإمام حديد السلام- قبل آخر شرح (العاية) بثلاثة عشسر ورقسة بالقطع [٦-ب] الكبير والخط المتوسط وكدما رويته إن شاء الله- من الغايسة وشرحها فهو من هذه السلعة التي أشرت إلى صعتها ودلك في آخر مسألة المغتي الفقيد ما لفظه: وإذا ثبت حوار تقيد الميت فاعلم أنما وحد من كالم المحتهلة ومدهبه في كتاب معروف به قد تداولته السلخ يحوز لمن نظر إليه أن يقول قسال [٥٠-١] فلان كدا وإن لم يسمعه من أحد نحو حامعي الهادي إلى الحق عليسه السلام- والأن وحودها على هذا الوصف بحسرله الخبر المتواتر والاستعاضة، ولا نكتاج مثله إلى إساد (٢) انتهى (كلامه حقيه السلام-) (٢).

[قلست: وقال الإمام المهدي(الله في ( لمهاح) ما لعظه:

إلى (تنبيب) إعسلم أن لما كلاماً في حوار الأخذ عسس الكتب الموصوعسة والرواية عنها لم يذكره غيرنا (وها عن الآن داكروه؛ لأن هذا موضعه فنقسول. اعلم أن الكتب الموضوعة في الإسلام لا تحبو إما أن تكون) (٥) في العلوم العقليسة أو النقلية.

<sup>(</sup>١) ما ين المعقولين ساقط ( (أ)

<sup>(</sup>٢) خاية الستول (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) ساقط في (ب).

<sup>(2)</sup> الإمام المهدي أحمد بن يمن المرتضى صاحب (الأرهار).

أما الكتب في الأحكام العقلية فلا شكال أنه يجوز الأحدّ عنها وإن لم تقسيراً على مصفها(١) ولكن بشروط ثلاثة:

الأول: أن يحصل للناظر فيها العلم ليقين بما نظر فيه منها من تصحيب أو فساد وله أن يحكيه عن مصنعه إن تيقن أنه للؤلف له أو علب في طنه فقسول: قال علان في كتابه العلاني. ما ثم يعلب في ظنه أنه قد وقع فيسنه تحريب أو تصحيف، أو زيادة أو نقصان، إد الأصل السلامة، وقد صنع له أنه كتابه فحار له الإصافة إليه؛ وليس له أن يحكيه ملعباً لمصنفه إلا حيث علم أو غلب في ظنه أنه لا قول له سوى دلك القول

الشرط الثاني: [ان] لا يجور على نفسه تصحيف بعض ألفاظ مـــــا يحكيسه ومعرفة ذلك يمكن لا منيما في العقليات .

والشوط النالث: أن لا يعلم الناقل ولإيمال في ظه أن المصحب لايرضسي بحكاية دلك القول عنه بل يكره دلك لعرض له ديني أو دبيوي فإسه [حينك] عنزلة من استودع أحاه سراً فأداهه النهم إلا أن يكون في كتماسه مفسدة أو تدليس أو أي وجوه النليس المحمة بالدين فإنسه حيشسد لا يجسوز كتمانسه).

قلت: وهذا الذي قدماه جميعه لتعريف (بعض)(" طرق الرواية، وأما باقبها والقول في متون الأحاديث وكيفية الموالاة بيسها وبحو دلك قمحل تفصيل دلسك كتب أصول العقه.

قلت: وأما حكايات أقوال العلماء فمتى صح القول عن قائله بأحد الطــــرق

<sup>(</sup>١) في الأصول: مصنف، وما أثبتناه في الصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) ما يين القوسين من أول قوله: قلب: وقال ١٩مام للهدي... إلى هنا. ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ساقط في (ب)،

المعتبرة - ولو بالوحادة المعتبرة - مع صحة الكتاب الذي عُرِفَ أنه أقوال مصفه أو مما جمعه فيه وعرف به، وقد تداولته سمح واستعاص دلك عنه فكما ذكمسر (ذلك)(١) ابن الإمام، وحكينا هنه قريباً.

وعلى الجملة أنه إذا قد حصل (1) له ظن لأمارات صحيحسة أو (إمستقاصة دلك)(2) عنه صبح حيند أن يحكي حكاياته (2) وينقل منه ولا يحتاج إلى إذنه ولا إحارته؛ لأنه قد حرث عادة المسلمين أن ما يحكوا في كتبهم إلا ما يريسنوا أن يحكى عنهم ويستفاد من قوائدهم، ويعنون دلك من أذخر ذخسائرهم؛ ولسولا قصدهم هذا لما وضعوها قهذا المقصد نجور منهم يقوم مقام الإحارة والإدن، إلا أن الأخذ منها على هذه العنفة لا يقول حدثنا، ولا أحبرنا، ولا روى لسنا، ولا أبانا، ولا أي لفظ يوهم الملاقاة [وتحوها](2) وإما يقول وحدث، أو قسنال، أو أبانا، ولا أي لفظ يوهم الملاقاة [وتحوها](2) وإما يقول وحدث، أو قسنال، أو عنه، أو نحو هذا؛ فلولا الأحد من الكتب على هذا الوحسة لاستبدت أبسوات وعظلت (2) [دب-1] أحكام وضبقت حقوق ولا أمكن لا محاطبة ولا مراسلة ولا عاورة، والمعلوم العمل بذلك من جميع علماً الملمين فلا يبعد أن العمل به إجماع سكوتي إذ منهم العامل والساكت مع رفع الموانع، والله أعلم.

قلست: [وقد حقق معنى ماذكراه الإمام الهسدي اعليه السلام في المسالام في المهاح) في تمام الكلام السابق الدي رويناه عنه أولاً قريباً فليعاود هنالك لمسن أحب معرفته (١).

<sup>(</sup>١) ق رأ): لك.

<sup>(</sup>۱) لِي (): صح.

<sup>(</sup>٣) في (ب): حكايه.

<sup>(\$).</sup> في (ب): امتماضت.

<sup>(</sup>٥) ريادة في (ب).

<sup>(</sup>٦) ( (ب): وتعطلت.

<sup>(</sup>۷) للتهاج حر(۲۱ه) وما بمدعد

قلست: وقال جعلال الدين السيوطي: الإحازة من الشيخ عير شرط في حواز التصدي للإقراء والإفادة، فمن علم في معمد الأهلية حار له دلك وإن ثم [٧-ب] يجزه أحد، وعلى ذلك السلف الأولون والعمدر العبالح، وكذا في كل علمه الإقراء والإفتاء، علاقا لمن توهم من الأعبياء من الإعتقاد كونها شرطاً، وإنمسا اصطلح الناس على الإحازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها من يريد الأعد عنه من المبتدلين ونحوهم لقصور مقامهم عن دنك، والبحث هي الأهلية قبل البحث شرط فحعل الإحازة كالشهادة من الشيخ كالحاز بالأهلية الم

قال: القاضي أحمد بن صالح بن أبن الرجال -رحمه الله- ما لفظه - في دلك: وحكى أبو الفتح بن جني فيما رواه الحلال السيوطني في (إتقائه) وذلك تـــــابت بالإجماع وناهيك بهذا موجب للبدار في كتابه (الإجارة والإسراع)، كدا نقلـــه السيد هاشم بن يحنى الشامي (حمه الله في مجمل تعلقاته) (أ).

واهسلم أن هاهما هائدة يُنبعي أن نقدهها علي جمع القوائسد إد هسي مسن الأصول المعتمدة والأمور المؤكدة؛ ودلك أن الحديث إدا انفقت روايته مس طريق (أ) الموالف والمحالف فإنه يكون اتفاقاً من الطرفين، وقطعاً للحلاف مسس كلا الجانبين، وقد سلك هذه الطريق اهادي إلى الحسق -عليه السلام- في (الأحكام) هند احتمامه على طلاق الثلاث وغيرها، وكذلك سلكها الساصر للحق والمؤيد بالله والمصور بالله في (لشافي) وعيرهم، وقد اقتمى أثرهم عدة من الأثمة المتأخرين، وعن -إن شاء الله- قامون أثرهم بعون رب العالمين، واقتسداء بالسلف الصالحين.

<sup>(</sup>١) ينظر هاية الستول (٩١/٢) حاشية (٥).

<sup>(</sup>٢) ما يين المقرعين من أول قوله: وقد حقن معنى ما ذكرناه. ، إلى هما ساقط في (أم.

<sup>(</sup>r) (د رأه: فرق.

قلست: ولا بدأن يأتي -إن شاء لله- باب تحتم به هذا الكتاب [في دكسسر شيء](۱) من مصفات العترة في الحديث خاصة

قلبت: وقد (۱) شرطت عبى نفسي في هذا المجموع شرطاً -وإن كان غيير لازم- أن مهما أمكنني (۱) أن أسمي الرازي الذي أروي هذه حديثاً أو قولاً وأسمي الكتاب الذي أخدت (۱) منه وأعين منه موضع البحث حتى أن من شك في شيء صدرته فيه أمكنه أخذه من عمله بأيسر مؤنة في بحثه عليد، وما أطلقتة فهو جمينا انظوى عليه حفظي، أو مأخود من مواضع متعددة فاعتصرته وأحسات معسى الجميع حتى السبك في ملك واحد لتصعب (۱) تعيين مواضعه، أو أمراً معلومساً للجميع.

قلت: هذا وقد بالعت جمعودة الله سبحاده وتعدال في تسبهل [1-1] عباراته، وقربت للطالب طرقاته وأصفت إلى كل بحث أو دعته فيه ما له تعلق به من الأصول الثلاثه والعروع العقهية وبحو دلف، ودكرت من صحيح المداهسسب وقاسدها وباطلها، ودللت على أصحتها، وأظهرت وجوه باطلها وفاسدها بأوصح برهان، وأثم بيان بحيث أن من اطلع على جميعه بعين رضا وإنصلاف، وقعن صاف، عرف صحيح مقالتي وقبعة صدقي، ودلك بقدر الطاقة والإمكان، التي أعان عليها الرحمن، راحياً مه سحاده وتعالى أن يفعني به يرم عد، وأن ينفع به كل مسترشد، في كل وقت ورماد، إنه الكريم المنان.

هذا وأما الناظر إليه بعين كليلة، وقلب مريصة، هما يريده الله إن شاء الله-

<sup>(</sup>۱) رياطة (ل (ب).

رام) في رأي: قدر

<sup>(</sup>٣) في (ب): أمكي.

<sup>(</sup>٤) ۾ (ب): أحدث.

<sup>(</sup>٥) ﴿ رأم: فيصعب.

إلا تلهفا وحسرة، إذ هو إن شاء الله هادم لقبطرته، وعمرب لجسره، ومتسلم لعرشه والمسلم ومنسلم لعرشه، والا يعاب بعيبه، ولا صرر إن شاء الله - في همره ولمزه، وها أما مسسمة قول الشاعر حولله دره - حيث يقول:

ما يصر المحسر أسسى زاعسر أ إن (١) رمي فيه مسلام (١) بحمسر وأعقبته أيضاً بقول آحر (٢):

وهبي قلت: هذا الصبـــــح ليـــل - أيعمـــي المـــالون عـــــ الصيـــاء قلست: ولم أدكر هذا إلا أن كثيراً من الناس لا يستردادوا عسند البيسان إلا خسارا، وينفرون عنه عتواً واستكباراً، خنث سرائرهم، وسوء صمائرهم، وسيئ اعتقادهم، وتحاملهم على بعصة عترة البي ﴿ اللهِ وَتَحَـَّاهُمُ عَلَى الْوَصِيعِي، وتسهيلهم لمرتكب المعاصي، وتحميلهم ما ارتكبوه سها على ربهم ويسسرهون عها أنمسهم بل وشياطسهم ﴿ تُمالِي عَنْ كُلِّي مَقَالَة تَقْدَسَ وَتَسْرِهُ عَنْهَا [٨-ب] وعلا علواً كبيراً- ومع هذا قان الجيري مثلاً لا يرضي من العدلي ابــــــداً. إلا أن يتبع هواه، وبميل إلى معتقده الخسيث الذي يمحمه ويراصاه؛ فإن حُب الشيء يُعمسي ويُصم، وقس على هذا ما جابسه من سائر الاعتقادات المتضادة بين كل صدين؟ ولو حصل التستر لأمرما ففي النعس ما فيها خصوصاً [٦ب- أ] إدا قد استحكم عليه الشيطان، وملك منه الرمام والعنان، وأما أعجب من الذي يظن أنه يتحبسب إلى العامة بإظمهار الميل إلى يعص مقالاتهم وأنه يختار شبئاً من آرائهم وهو ينتسب إلى الزيدية أو إلى أحد من هرق العدلية إد دلك أمر لا يقبلوه منه ولا يصدقوه في باطن سرهم وغاية أمرهم، وإن حاملوا لما ذكرنا من عروض أمرٍ ما <sup>(1)</sup> إلا مــس

<sup>(</sup>١) ق (ب): إذا،

<sup>(</sup>۲) (ر)، سعیه،

<sup>(</sup>٣) البيت للعتني الشاعر المعروف,

روع ۾ راءِ امرها،

مور الله قلبه ممهم ولطف به، فإمه يبقاد لمحق إذا لاح له طريقه وعرف صدقسه؛ ومن هو بهدا الصفة هو في الحقيقة أعر من الكسميريت الأحمسر، وأقسل مسن الجوهر المرديحر (١).

قلست: هذا وأنا معود لكتابي هذا من دي الفهم السقيم، ومن ناقص عرفان لثيم أن يعيب(") شيئاً منه صحيح المعنى مستقيم.

فكم من عالب (٢) قولاً صحيحاً ... وأقت من الفهيم السنسقيم

وأنا أسأل الله الكريم رب العرش العطيم، بحيب الدعساء، وقسابل السداء، وأتوسل إليه بجاه المصطفى، وأخيه المرتصى، وباقي عدة أهل الكسساء ومسن أصطفى وأحبى من الملائكة والأسباء، وصعوة العترة الأكرمين، وحميع الشسهداء والصافين، قبول عملى مع علمه بخلوص بين، وصلاح طويتي، وأن يحسل دلك خالصاً لوجهه الكريم، ومقرياً إلى جاب العيم؛ فقد علم مسحانه وتعالد علم عليه قلبي احتوى، فهو الذي يعلم السر والتحوى؛ وحيث وقد (1) علمست بحمدالله من هذه العرجمة فاشر ع مان شاء الله من المعدمة.

<sup>(</sup>١) في (ب)، المندس،

<sup>(</sup>T) 16st

<sup>(</sup>۳) (ن (ب) ماثر،

<sup>(</sup>٤) 🗘 (ب)، قدر

## [مقسدمية الكتاب]

قلست: وهو الذي مضمونه: «افترقت اليهود إلى كنا والنصارى إلى كسنا وستفترق أمتى إلى ثلاث (١) وسبعين فرقة كلها هالكة» أو قال: «في الحاويسة إلا

<sup>(</sup>۱) ۾ (پ): نمها

رئ دِ ق: نيب.

قرقة واحدة ماحية<sub>»(1)</sub>.

قلبت: وفي هذا الحديث معجزة طاهرة، إد هو إخبار عن عيب مستستقبل فكان المحير به موافقاً للحير؛ صفد اهترقت أنته ﴿ فَيَا وَتَعَادِبُتُهَا الأهسمواء؛ وكل فرقة منها انتسبت بزعمها إلى إمام وادعت لنفسها النجاة وأنها التي أشسنار إليها عليه الصلاة والسلام، فلما صح لنا أن في الأمة هالك وبساحي وأن أكسثر الفرق مسيح، وعلمنا بالدلالة العقلية والشرعية وجوب [٩-ب] موالاة أوليــــاء الله، ومعاداة أعداء الله، وعلما أيصاً أن كن فرقة تدعى النجاة لنفسها والهــــــلاك لعرها، وعلمنا أيضاً أن الله سبحانه وتعان شُرَعُ مشروعاً. على نسان بني متنوعاً من دلك: أنه لا يحكم لمدع إلا سية عادله يقبلها الحاكم المدل ليستند في حكمه إليها؛ وكان (٢) الواجب علينا حينك وقف كل فرقة لسماع دعواها وطنبنا مسس كلّ البينة على تصحيح مداهنها، فتحيرت حيند كل فرقة ورجعــــت القهقـــرا وعادت إلى القعاء؛ وهذا بعد السجِّث والنظر ١٤٠٪ في مصعاتها الحاكيسية لأقواهسا وأفعالها، إلا فرقة العترة المطهرة أغن الأرجاسُ التي جعسل الله منهسا الشبسهداء والقادة للتاس فإتها دلت على صُحَّة أقولها وأفعلُها ومداهبها بآي القرآن والسنة الصحيحة المتكاثرة وأوضح برهان وأمها لمرقة الناجية، [٧ب-أ] والحجة علسي العباد في كل باحية؛ إد هم المقصودون بآيين التطهير والمودة، والمحلمــــــرن مــــع العصائل التي دلت عليها الأدلة؛ فإليهم الرد واستباط الأحكام، وإليهم المرجع في تبيين الحلال والحرام، وفصل الخصومات، وتنفيد الأحكام، وجميع ما تحتاجه في

<sup>(</sup>١) لفظ اخديث (وافترقت أمة أخي موسى إلى إحدى وسبعين فرقة منها فرقة ناجية والباقود في السسارة وافترقت أمة أخي هيسي النتين وسبعين فرقة سهة فرقة ناجية والباقود في النارة وسنفترق أمسسيتي إلى ثلاث وسبعين فرقة سها فرقة ناجية والباقود في انباري أخرجه أخمذ في مستده (٣٣٣/٣)، وافتدي في منتخبه عن على عليه السلام (٣٣٤/١)، وعراه لابن أبي حاتم وأبو الشيخ، والجديست مسروي بألفاظ محتلفة وروايات متعددة، راجع مقدمة الاعتصام بحبل الله الذين للإمام القاسم بن محمد (ع).

<sup>(</sup>۲) ي (ب): نکان.

<sup>(</sup>٣) إن (ب): والنقر

شرائعها للأنام (1)؛ هأنعذا لما أراده إله العالمين، وصلقنا ما جاء به سيد المرسلين فصح حينند بما ذكرتا وبما يأتي من الأدلة [المتظاهرة](1) المتكاثرة التي لا يمكسب جمعدها ولا كسرها من رواية الموالف والمخالف أن مدهبهم الحسق القويسم، وصبراط الله المستقيمة (وأن من)(1) خالفه من كل مدهب تعدى فيه بمسا يخسر قوماعهم (وإن ما)(1) يخرج عن جميع أقو هم فهو معتل سقيم، وليس هسو مس شرع التي الكريم.

قلست: وليس هذا دعوى البسان، بل من يحب أن يجول في جميع ما ذكرناه قهدا محل الجولان وها أنا أقول: هذا الفرس وهذا الميدان.

قلست: وحيث قد تقررت بحمد الله هده المقدمة؛ فإني أشرع الآن في دكر شيء مما وعدت به من الأدلة على صبعة مدهب العترة الزكية حتى لا يصل -إذ شاء الله- الطالب إلى تمام العرص المقصود بحي السباق للحواب الموعسود، إلا وقد ثبت عده -إن شاء الله- صبحه نجانهم، وأوجوب التمسك بهم في أقوالهم وأعمالهم ومداهمهم ؛ لأنه إدا [قد] (ما تقرر عنده بحدا فإنه الأصل الذي يسى عليه الأبية (١) الأكيدة، ويستند إليه في التدبي والعقيدة ،

فأقول -وبالله الاسترشاد إلى المراد:

<sup>(</sup>١) في وسهاد الأنام

<sup>(</sup>۲) ريادة (ل (ب)

<sup>(</sup>٣) ق (ب): وإلا.

رو) ۾ ربيءَ لُو عاء

<sup>(</sup>٥) رياده في (ب).

<sup>(</sup>٦) لي (ب): بيته،

# بساب [۱] يشتمل على أدلة دالة على وجوب التمسك بالمترة

قلست: ويكون ذلك التمسك بهم في لمذهب وعيره.

وهاهنا مسألة: قال الله تعالى: ﴿ قُلْ لاَ أَمَّالُكُمْ مَنَيْسِهِ أَجْسِرًا إِلاَّ الْمَسُودَةُ فِسِي الْقُرْبَي﴾[النوري:٢٣] قجعل سبحاله وتعالى مودتهم أجر البلاع.

<sup>(</sup>١) في (ب): عوتي، والحديث أخرجه والإمام للرشد عالم في الأمال (١٥٤/١)

<sup>(</sup>۲) في (ب)، يأتي،

وعن بعض أهل التفامسير ورواة أهسل (١) الصحماح وغيرهما أنهما لمسا نزلت[، ١هـب] قيل له ما معاه؛ بارسول الله حصلي الله عليك وعلى آلسك-مَنَّ القرابة الذين وحبت عليها مجتهم؟ عدل من (علي وعاطمة وابتاهما)(١).

قلست: والسنة طافحة بوجوب مودة أهل البيت -عليهم السلام-.

وإن قلت: مسلم دلك فما ينعمك فيما أنت بصدده؟

قلست: الأنه يلزم من وحوب مودتهم وجوب اتباعهم في صحيسح أقوالحسم وأفعالهم.

أما أولاً: فلما رواه المعدور بالله -عيه السلام- وعدم به آخر كتابه (الشافي) عدم عليه أبه قال: «قُدُّمُوهم ولا تقدموهم، وتُعلموا منهم ولا تُعلموهسم، ولا تُعلموهم فتكفروا» ولدعاء البي عليه [هم] أن عسا رواه المصور بالله -عليه السلام إلى آخر الكراس الثاني من أول الجرء الأول من (الشافي) بطريقه حليه السلام إلى المرشد بالله -عليه السلام- بسنده المتصلل المعمود بن عبيد قال: قال البي عليه "والنهم احعل العقة والعلسم في عقسي وقرع وزرع ورعي».

وأما ثانياً: فلأنهم كانوا عنى حق فاخق أحق أن يتبع، قمن لم يتبع الحق الذي بايديهم [٨ب-أ] فهو عير وائق بهم بل هو مشك فيهم وقد أحب لنفسه عسم

<sup>(</sup>۱) ريداءَ (پ (پ).

<sup>(</sup>۲) ذكره الوعشري في الكشاف (٤٦٧/٢)، والعمر الرازي في تفسيره (١٦/٢٧)، ورواه السبوطي في الدر المنثور (٢٤/٢٧)، والطوي في دسائر العقبي ص(٢٥)، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل.
(٣) أخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الحميسية (١٥٦/١)، و يسسن حجسر في صواعقسه ص(١٣٦) أو(١٥٦) في طبعة أخرى.

<sup>(</sup>٤) ريافة (ي (ب)،

الذي أحبوه هم لعوسهم؟ ومن شرط المودة أن يحب للمحب (١) ما أحب مسن وحبت محبته عيتة، ويكره ما كرهه وإلا كال كادباً في مودته وقد كره مسا أحبسوه وكرهوا هم ما أحبه.

قلست: ولله در القاتل حيث يقول:

تعصي الإله وأنست تسأس حب هسدة محسال في القسال بديسم هيهات لسو أحبت الأطحسم إن الحسب لمس يحسب يطيسم

قلست: وإن كانوا على باطل لم تحب عبة من كان على باطل وقد ادهيت حبهم ويأبى الله إلا أن يكونوا على الحق فقد أراد سبحانه وتعسال إذهساب الرجس هنهم وطهرهم تطهيراً، أليس هو انقائل سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّهَا يُويدُ اللَّهُ لَيُعْبِ عَنْكُمُ الرَّجْسَ لَهُلَ البَيْتِ وَيُطَهِّراً وَيُقْبِ اللَّهِ الرّجاب إلا يمعل دلسك سبحانه وتعالى ولا يمعل دلسك سبحانه وتعالى ﴿ إلا يمعل دلسك سبحانه وتعالى ﴿ إلا يمن هو على ﴿ وَيَقْبِ فَنْتُ مَا قلمًا والحمد الله رب العالمين

#### مسالية:

التمسك بأهل البيت المطهرين، مما اعترضه رب العالمين، على كافة المسلمين، على كافة المسلمين، على كافة المسلمين، على لسنة على لسنة على للنائل من الكتاب المبين، ومما صح من سنة صيد المرسلين.

قلست: وقد أودعت في كتابي (دبير المحتار على علماء المنعتار) ممها شطراً كافياً وبصريباً وافراً من رواية العترة ومن المها، ومن رواية من بأى عنها وخالفها ومن الممحاج وعيرها مما تُقَرُّ به القنوب الصحيحسة، و تشسمي بترياقسه الله شاء الله القلوب السقيمة، وسألحق إن شاء الله لي كتابي هسسدا مسا فيسه شفاء وهدى.

<sup>(</sup>۱) في (ب): الحب،

(قلت) (أ)؛ وقد أوضع ما إليه أشرت نليحر الخضم، والطود الأشم، شحس أهل البيت المطهرين، وكعبة المسترشدين، الحادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضيين مبلام الله [٩]-أ] على حده وآله وعبيه ما طبع نجم وأصاء ودلك في (هدايسة الراهبين إلى مذاهب العترة الطاهرين) أ فنقد جمع فيها دلائل على المراد قاطعة، وشواهد من أقوال صفوة العترة الزاهرة، ما يقصر عن جمع مثله باع كل عسالم، وسردها سرداً يلائم ما يحصل بدونه على دلك ظن راجع، أو يترقى أيصاً إلى العلم إذ دليله على المقصود واضع،

قلست: وكدلك ما أخرجه الأستاد الأكبر، صاحب الماقب المشتهرة، أبسو المجدين: يحيى بن الحسن بن البطريق الأسدي رضى الله عنه في عمدتسه محسا الأشكال في صحته من الأمهات السب الصحاح وعيرها كتفسير التعلي، ومناقب أبي الحسن على بن المعارلي، وأبي شيرمه [ ١١ -ب] وغيرهم من المحدثين مما كل حديث فيها لو انفرد لكان حجة فضلاً عن مجموعها.

قلست: وكذلك أيصاً ما أحرجه عاهر كُل رس، محدث الشهام واليمس، أبو عدائله: محمد بن يوسف الكمجي الشاهعي حرضي الله عهد في (كعايسة الطالب) التي جمع فيها الجمع التي تبهر العقول، بلغ منه في المقصود (١) كل مأمول، من الأحاديث التي أعرجها فيها في ماقب أمسير المؤمسين، والعسرة الطاهرين، من الأمهات الصحاح است ومن غيرها بأسانيدها الصحيحة هن (١) الرحال المختارين، وصحح كن حديث منها بعد رقمه عما صححه به وفي غسير هذه الكتب من كتب المحدثون وكتب جميع المسلمين عما أو اعتبيا جمع ما يسدل

<sup>(</sup>١) سالط في (ب)،

<sup>(</sup>٢)ق رأ): المعرل،

<sup>(</sup>۳) ایل (ا): علی

عنى المراد لأحوجنا ذلك إلى ما لا يحتمنه الطوق والاحتهاد.

وأما ما روي في دلك من طريق صعوة العترة الركية، والسلالة المحمدية؛ فلو لم يكن منها إلا ما شمله (الشاق) للمنصور بالله -عليه السلام- لكان في دلسنك غاية [٩ب-١] المراد والمهاية التي ليس عبها يزاده فلقد روى فيه -عليه السلام-من طرق آباته السابقين وعن عنماء المحدثين المعتمد عليهستم في جميسم أقطسار المسلمين ما يعجز عن وصفه الواصفود، فكيف يطيق أن يحتوي علمي حفظه الحافظون، فإنه أودعه -عليه السلام- من محاسن ما احتوته جمهور كتب الأثمة الدبن مميتهم سابقاً وكثير مما اشتملت عبه الصحاح السنة وعيرها من كتسسب الحدثين، ومن كتب فرق المسلمين، قال حمليه السلام- فيه -ودلك ما معسساه-بعد أن صح له سماع كل حديث منها أو إجاراته والنت لبسنه طريقسه وطسراق الكتب التي حكنه حكاياته-(١) عليه السلام م بتسميتها وأنه سمعها وثبت لسمه طرقها عن مشايخه العدول المسميين المعروفين على ما يحكي، هذا ماهو مذكور قيه عنه حليه السلام-، وأودعه "حليه السلام- من عزر المستسائل، ومحاسس القوائد من كل قي من فنون العلم، والرد على المحالفين بما (٢) يهدم أصوف المسم، ويهدم (٢٠) قواعدهم، ويثل عرشهم مما لم يتأت إلا لمن كان مثله مسسى العنصسر النبوي والمعرس العلوي، من نظر فيه عدم أنما ذلك بتأييد رحماني وإلهام ربسساني وَنَفُسَ بَبُويٍ ، حتى لقد صار للعدلية المتأخرين، كالعيث المدرار والبحر الرخار، الذي فلج، كما تقول حدث عن البحر ولاحرج، فلله در المصور ومـــا أحقـــه

<sup>(</sup>۱) في رأي. حكايته

<sup>(</sup>۲) (پ (پ): عاد

<sup>(</sup>۳) (ب): وبهد.

#### بقول الشاحر:

وليسس علم في واحسد وكذلك قول الآخر أيضاً:

من فيه ما فيهمُ منسن كسل مكرمنة . وليس في كلهم ما فيه من حسسن

قلبت: فكيف وقد روى عيره (١) -عليه السلام- من أنمة صفوة العترة ما روى بما يتعدر تعدادهم فضلاً عن تعصيل مصنف كل مصنف منهم وما عليب، فمنهم الإمام [١٠١-] يحيى بن حمرة -عليه السلام- قد روى قصداً بالمحسباً في مقدمة الانتصار عما يعتني به المقصود من أراد الاختصار، وإن كسانت مرسسلة فأصولها في (الشافي) مسندة.

قلب : وكذا ما أخرجه وضدره إمام الأنام، وشيخ الإسلام، مولانا ووالدبا شرف الإسلام. الحسير بن أله المؤمن ألمصور بالله رب العالمين في أشاء شرح (عاية السئول في علم الأصول) محا يجو إدهاب أهل العرفان مما أخرجه الموالسف والمخالف عما يبغي أن تشد (١) لمعرفته الأكوار (١)، ويحاب لقصد سحاعت أنحاد اللاد منها والأعوار، فأكثر اعتمادي فيما أودعه مؤلمي هذا عليه وعلى (الشافي) لما قد حويا من الحكمة وفصل الخصاب، والله دو الفصل يؤتيه من يشاء بقصر حساب؛ وها أنا أتشرف الآن مما أخرجه ابن الإمام [٢١-ب] -عليه السلام- في شرح العاية في المقصد الثالث في لإجماع في أول كراس من أوله في شرحه المتحدد والله لا أحساديث - وهي حجج والله لا أحساديث -

<sup>(</sup>۱) سائط (پ (ب).

<sup>(</sup>۲) ق (پ): تسد، وهو تصحیف،

<sup>(</sup>٣) الأكوار. جمع كور وهو: العماعة الكثيره من الإبل أو البقر

<sup>(1) (</sup>ي (أ): شوح.

<sup>(</sup>ه) تي (ب): سحت،

مأقول –وبالله الاستعانة.

الحديث الأولى: قوله -عليه السلام- ما لفطه من (حوهرة العقد) للسمهودي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله والسعوم أمان لأهل السسماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرص هإذا هلك أهل بيتي حاء أهن الأرص من الآيات ما كانوا يوعدون (()).

قال: أخرجه أحمد في (المناقب) وهني في إدرِجائز العقبي) بلمظه.

قال: وعلى فنادة، على عطاء، على ابن عسل أو اب-أ] -رصي الله عمهمسا-قال: قال رسول الله عليه الله وأماد الإهل الأرض س العرق، وأهل بيستي أمان الأمني من الاختلاف؛ فإذا عائمتهما أن قبينة من العرب اختلفسوا فكسانوا حرب الشيطان (٢٠) قال أخرجه الحاكم في مستشركه، وقسال هسدا حديست صحيح الإسناد.

الحديث الثاني والثالث أيضاً منها قرله حليه السلام- وفي (ذحائر العقبي)

 <sup>(</sup>۱) أعرجه أحسد في النساقية، وقطيري في دعسائر العقيسي ص(۱۷)، والحساكم في المستدرك (۱۷/۳ هـ ح ۱۲۲۳ هـ)، (۱۲۲۳ ح ۱۲۲۳)، كتر العمال (۱۰۲/۱۲ ح ۳۴۱۹)، وابي حجسير في الصواعق المرقة (۲۵۲)، الاماع، الاوائد (۱۷۷/۹).

<sup>(</sup>۲) ق (ب): خالفتها.

 <sup>(</sup>٣) أعرجه الحاكم في المنتدرك (١٦٣/٣) ج ١٤٧١)، و بن حجر في الصراحق المرقب (١٥٧)، كنتر العمال (١٠٣/١٣) ج ٢٤١٨٩).

بالإسناد إلى أبي ذر رصى الله عبه قال؛ ممعت رسول الله والله يقول: «أهــــل بيتي مثل سفينة نوح في قومه من ركبها نجما ومن تخلف عبها غرق، ومثل بــــاب حطة لبني إسرائيل،(۱۰).

قال: أعرجه الحاكم من وجهين عن أبي إسحاق، هذا لفظ أحلهما.

ولفظ الأحر: «ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة عوج»، قال: وذكره دون الأول: «ومثل باب حطة» إلى المعرد قال: وهكدا هو عن أبي يعلى في مسنده.

واخرجه أبو يعلى من حديث أبي الطفيل عن أبي ذر رضى الله عنه بالهـــــظ: (ران أهل يبتي هيكم مثل سعية نواح من وكب عبها بحا وس تحلف عنها عرق وإن أهل يبتي هيكم مثل باب حطة المؤلم أعتر جماللزار من طريق سعيد بن المسبب عن أبي ذر -رضي الله عنه،

قال: وكلما أخرجه أبو الحسن عني بن المعارلي وراد : <sub>(ل</sub>أن من قاتلما آحـــسر

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرات (۲۲/۲۷ ح ۲۲۲۱)، (۲۲/۲۱ ح ۱۲۲/۲)، والطسمراني في الكبير (۱۲/۲۵ ح ۲۷/۱۲)، (۲۲/۲۷ ح ۲۲/۱۲)، وصاحب اللهمع (۱۲/۸۱)، حليسة الأوليساء (۲۸/۲۱) ح ۲۷/۲۲)، (۲۲۳۷ ح ۲۷/۱۲)، وصاحب اللهمع (۱۲۸۹)، حليسة الأوليساء (۲۱۸۳) ح ۲۷/۲۲)، (۲۲۳۳)، (۲۱۸۳)، الهمواهل الهرقة (۲۸۲)، فارقة في شرح المشكاة (۲۰۱۰) (۲۰۰۰)، والمستقب لابن أبسسي والسيوطي في المدر (۲/۷۱۱)، ديل تصبر الأية(۵۰) من سورة البقرة، والمستقب لابن أبسسي شرية (۳/۷، ۵ ح ۲۵)، والإمام الرشد باق في لأمال المنهمية (۲/۱۵)، والطلبواني في الصفير (۲/۲۰)، والمثني الجدي في كثر العمال (۲/۲۲) ح ۲۲۲) وأبر يعلى في مستده.

<sup>(</sup>٢) للعجم الصغير لنظراني (ح/٢١٨).

ر۴) سالط ي (أ)،

الزمان هكانما قاتل مع الدحال»(١).

الحديث الرابع منها قوله حليه السلام-: وقال أيضاً في (الشفاء) للقساضي عياض عنه حصلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «معرفة آل محمد بسراءة مسن السار، وحب آل محمد حوار على الصراط، والولايسة الآل محمد أمسان مسن العذاب، (٢).

ألحمليث الخامس منها قوله -عبيه السلام-: والطبراني في الكبير عسى الله عباس رهبي الله عباس ويسكر حنه عدد عرسها ربي عليتول علياً من بعسدي وليتسول وليم وليقتدي بأهل بين من بعدي فإنهم عنزتي حنقوا من طيستي ورزقوا فهمسي وعلمي، قويل للمكذبين بعصلهم من أمني الفاطعين علهم صليتي لا اسالهم الله المعاعني، قويل للمكذبين بعصلهم من أمني الفاطعين علهم صليتي لا اسالهم الله المعاعني،

قال: رواه أحمد والطبرامي في الكبير عن ريد بن ثابت قوليه عليه : «إلى

<sup>(</sup>١) المتاقب لاين المعارق ص(١٠١ ح١٧٧) يستدم إلى أبي در، العمدة لاين البطريق ص(١٠١ ح١٩٧)

<sup>(</sup>٢) شاماء الفاضي هياص (٤٧/٢-٤٨) طبقة دار الكتب الطمية.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكير للطرابي (٥/١٩ ح٣٠ ٥٠)، حلية الأرب، (١/٨٦)، حامع الأحسساديت لتسميرطي (٢٢٩/٧ ح٢٢٩٢)،

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه (٩/٦٦ حـ١٧٨٨) وص(٢٢١ حـ٢٧٨٦)، وابن الأثير في أسسبد الغايسة (١٣/٢)، والطيراني في الكبير (٥/١٠ حـ١٧٠١)، والسيوطي في الدر المثور (٢/٩٤٩)، ومسسلم في صحيحه (٥/٢٢-٢٦ حـ١٤٤)، وأحمسد في مجسسله (٩٢/٥) ح-١٨٧٨)، كسنز الممسال (١٨٨١ حـ١٩٨٨)، (٢٤٠/١٤-١٤١ حـ٢٩٦١٩ حـ٢٧٦٢)

تركت فيكم خليفتين كتاب الله حبل مصنود ما بين السماء والأرض وعسسترتي أهل بيق وإنهما لن يعترفا حتى يردا عني الحوص»(١٠).

قلست: وهذا الحديث هو بعص حديث العدير وحديث العدير بأجمعه قسد مسح تواتره متناً ومسداً عبد جميع الأمة وإن حصل الاختلاف بينهم بعد ذلك في معنى دلالته وكيفيتهما فالشيعة أجمع أكتع أبصع لايختلفون فيما بينهم أن آخسره الآتي ذكره "إن شاء الله تعالى" فيه بص على استخلاف البي والمحالية لعلي أمتر الموميين حمليهما السلام" بعده بلا فصل وإن اختلفت علماء الشيعة بعد ذلك إلى هل كونه نص حلى أم هو نص حمى ا فالإمامية ومن وافقهم على رأيهسم في هذه المسألة من باقي فرق الشيعة احتاروا الأول، وبعص ألمة العترة وبعص مسس تابعهم من على الشيعة وصفوتهم احتاروا الأول، وبعص ألمة العترة وبعص مسس

قلبت: والكلام على فائدة ذلك محلبكم أصدول الفقسه (إد)(٢) لا يحتملسه هذا المحتصر،

قلست: وأما قرق المحبرة ومن نما محوهم من الحشوية ووافقهم على هسده المسألة بتعصوصها وإن عالمهم في عيرها ودان بالتوحيد والعدل والوعد والوعيد وما يتعلق بذلك كالمعتزلة فإن جميعهم بقولون ليس فيه نص، وإنما يسملل علسسى فضيلة عظهمة لأمير المؤمنين يختص بها على من سواه من المؤمنين.

<sup>(</sup>١) الطيراني في الكير (١٧٠/٥ ح ٤٩٨١).

<sup>(</sup>٢) ساقط ۾ (ب).

قلبت: وجميع هذه السنة الأحاديث التي قلمت ذكرها مخرَّجة في (الشافي)(١) للسصور بالله -عليه السلام- أيضاً بأساسِها من طرق أهل البيست -عليهسم السلام- وطرق المحدثين (عن مسدها)(١) إما بلعظها أو معاها أو شاهدها.

قلست: ولا تمرة رائدة لمصعف لو صدر، ها هما، ولا بد ما يأتي شيء وافسر منها في أثباء الكتاب --إن شاء الله تعالى.

قلست: وفي هذه الأحاديث التي صدرتها دلالة رائدة على ما إليه أشرنا تدل على أشياء نما يأتي دكره –إن شاء الله تعالى– فافهم هذا فإنه محتاج إليه.

قلست، وحديث العدير سيأتي مصدراً على العراده ومجموعاً مع ما يخسسص جميع العلاة -إن شاء الله تعالى.

قال المصور بالله -عليه السلام - في أثناء الكراس الرابع من أون الجرء الأول من (الشافي) ما لفظه: وقد ذكر عمل بن حرير - ألطبري -صاحب التأريح - حبر يوم العدير وطرقه من خمسة وسبعون طريقاً، وأعرد أنه كتاب "عساه (كتساب الولاية). ثم قال -عليه السلام -: وذكر أبر العباس: أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة خبر يوم العدير، وأفرد له كتاباً [٢١١-] وطرقه من مائة وخمس طرق.

قال -عليه السلام-؛ وهدا قد تجاور حد التواتر (فلا يوحد خبر قط نقل) (٢) من طرق مثل هذه الطرق؛ فيحب أن يكون أصلاً متبعاً، وطريقاً مهيعاً؛ على أنه لو تفرد بطريق واحدة لكان حصول العلم به كافياً في وحسوب العمسل بسه والاعتقاد، كما نقول في أصول الشرائع لو نارعنا فيها منازع؛ وقال طرقسوا لي

<sup>(</sup>١) ينظر الشافي للإمام المنصور عبد الله بن حمرة (١/٥٨) وما بعدها

<sup>(</sup>٢) ﴿ (ب); عس أخرجوها هنه،

<sup>(</sup>٣) في زأ): فلا تجد خبراً قد نقل.

أن المفروض من الصلاة همس لا عبر نقلنا يغني عما سألت ظهوره، "بسم قسال معليه والسلام ب ولكنا ذكرنا ما دكرنا على جهة الإستظهار علسب أعسداء الذرية، ورفضة العبرة الزكية، وممكري الحلافة العلوية، ورادي النصوص النبوية، وعنالفي العبرة الركية، انتهى كلامه حميه السلام في هذا البحث (1).

وقال -عليه السلام- في آخر الكراس السابع [18-ب] من الجرء النسالث (٢) من (الشافي) مالعظه: وروينا (بالسند الموثوق) (٢) به إلى حعقر بن محمد الصادق -عليه السلام- أنه سئل ما أراد البني على يقوله لعلي: «من كنت مولاه فعلي مولاه به، فاستوى جعمر قاعداً ثم قال: سعل عنها واقد رسول الله على فقسال: «الله مولاي أولى بي (١) من نفسي لا أمر في معه وأنا مولى السؤمين أولى بهم من أنفسهم لا أمر لهم معي ومن كنت غولاه أولى به لا أمر له معي فعلي مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معي فعلي مولاه أولى من دلك (١). انتهى كلامه -عليه السلام-: وهذا نص صريح فيما رصاه من دلك (١). انتهى كلامه -عليه السلام-: وهذا نص صريح فيما رصاه من دلك (١). انتهى كلامه -عليه السلام-:

قلبت: فإدا عرفت هذا فإنه قد دل الحَديث الأول من السنة الأحاديث التي تقدم ذكرها على وجوب الإهتداء بصفوة العثرة عسس ظلمسات الحهسالات، ومدلهمات الصلالات؛ كما أن النجوم بها يهندي في الليل إدا سحى.

وأما الثاني: فقد دل على وجوب الاعتصام بهم عبد طوفسان المهلكسات وموبقات المستزلات، كما أن السنفية تنجسي من اعتصبم بهسا منس

را) العالي (١/٧/١ –١١٨).

<sup>(</sup>۲) ټي رأ): الثاني،

<sup>(</sup>٣) في ﴿: باللوثوق،

<sup>(</sup>٤) (رب): أولاني.

رم) الشاقي (۱۲۹/۲).

الموجات المتلاطمات.

وأها الثالث: فمن سلك نفسه في نظم جماعاتهم وأتم بإمامتهم عُمِرت لـــه خطيئته [١٠ ب-أ] ببركتهم ووفل لتوبته، وحصلت (١) له ألطاف تسهّل عليـــه أداء طاحاته، وأشياء خفية تباعده عن زلاته، ويزيده الله من الفصل الجليل كما عمر ووفق ولاطف وسهل وراد لمن دحن باب حطة من بني إسسرائيل، وإدا لم يُقد التشبيه في جميعها ما ذكرنا كن من حكيم [عبثاً](١) وهو ﴿وَهَا يُنْظِقُ هُـــنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَيِّ يُوحَى (دحم الله الله عليه الله والمداهرة)

وأما الرابع والخامس: فظاهرهما على المقصود حلي، ودلالتهما على المسراد غير منعي,

وأما السادس؛ فقد دل عنى استخلافهم وسلام الله عليهم والكساب على العالمين أو (تركت) على العالمين أو (تركت) على العالمين الروايتين، فمن لم يتمسك بهما فهرو من العالمين، وقد رعب عن جَلَهُ فِي الرسول الإمري، وتركة مسيد المرسلين، ومن رغب عنهما فهو من الصالين.

قامت: ولايتم التمسك بالكتاب المبير إلا مع التمسك بأولتك الهادير والعكس [أيضاً](\*) بدلالة المقاربة ولأنهم للكتاب حفظة وخرنة فصح –بحمسد الله– مسا قلبا، واتصح ماعليه دللنا ﴿وَمَا كُنّا لِنَهْقَدِيَ لُولًا أَنَّ هَذَالًا اللّهُ ﴾[الامراب: ١].

ره) ۾ ران: حمل.

<sup>(</sup>٢) سائط (ي رأ).

<sup>(</sup>٣) سائط ي رب)

<sup>(</sup>٤) ۾ رأن: عليقي.

<sup>(</sup>٥) سالط (رأ).

## فيسمرع [في الاستدلال على حجة أجماع العرة]

اعسلم أن قسد دلت هسده الأحبار ومايصاهيها على كثرتها فإن ابن الإمام المسلام في (شرح العاية) قد وسع الرواية على هده المسادة، وكدلسك المصور بالله العلام في (الشافي) وغيرهم، وهيما قد ذكرته مع ما ألحقه وأن شاء الله تبيه عظيم على أنه يمتع اتعاقى جميع جماعة صفوة العارة العليم السلام [117] الدي يعقد بهم الإجماع على الخطا ويحمعون عليه؛ ودلسك لكونه خطأ، وقد دلت هذه الأدلة وسواها من أدلة الشرع الصحيحة أن جماعتهم من الحطأ كبير وأي كبير؛ وقسد أجمعوا أيمسارهم (هم) (ا) سلام الله عليهم (أيصاً) (المهم لايحمعوب على خطأ وأجمه والمسالة مناهم أن إجماعهم عنهة.

اما الأول: فلأن الله سنحانه (تعالى جعلهم في الأرض أمانا ومعتصماً بهم من الإحتلاف، وأوجب محتهم وتوليهم، وأمر أسبحانه وتعسلل السنخلافهم وحعلهم قرباء كتابه، وتراجمة أياته؛ قدل فلك محيعه على اصطفالهم واحتبائهما وهو بسحانه وتعالى لا يجيي ويصطفي لا طاهراً معصوماً عن اقتراف الكسائر، وعما لا يجور عن جماعتهم الدين (٢٠ أدهب الله لحي القيوم عنهم الرحس وعسس أقراد أهل الكسا فعصمة كل فرد منهم ثابت بدليل نعاص موجوداً معلوماً.

قلت: وسيأتي لهدا<sup>(١)</sup> ريادة تحقيق إن شاء الله تعالى.

قلت: قولنا عن جماعتهم لإخراج أفراد عير أهل الكساء منهمهم إذ لا يمتنسخ

<sup>(</sup>١) سالط (ن)،

<sup>(</sup>٢) سائط في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب). الق.

رئ ق رائ شد.

قلت: وأما الآخر وهو: أن [١٥-ب] إجماعهم حجة فلأن من صح أنه لا يجوز عليه كبير المعاصي لا يجوز عليه الصلالة، والإجماع منهم على فسير حسق ضلالة، وكبيرة وأي كبيرة، والكبيرة والصلالة عصبان [٢٦٠-] ينافيان العصمة الثابتة لجماعتهم، ويجامعان الرحس الذي قد أدهبه الله عنهم، وقد أبي الله أن يكون ذلك منهم، وأخير حسبحانه وتعالى بإذهايه عنهم، وأراد ذلك ومنا أراده كان، وقد أخير حسبحانه وتعالى بوقوع مراده بدلك (بقوله)(١) وهو أعر قائل: ﴿إِنَّمَا الْرَجْسَ أَهْسِلُ الْبَيْسَةِ وَيُطَهِرُ كُمْ قَائل: ﴿إِنَّمَا الْبُيْسَةِ وَيُطَهِرُ اللهُ لِللْهِسِةِ وَيُطَهِرُ المُحْسَ أَهْسِلُ الْبَيْسَةِ وَيُطَهِرُ كُمْ قَائل: ﴿إِنَّمَا الْبُيْسِةِ وَيُطَهِرُ اللهُ لِللْهِسِةِ وَيُطَهِرُ المُحْسَلُ الْبَيْسَةِ وَيُطَهِرُ كُمْ الرَّجْسَلُ أَهْسِلُ الْبَيْسَةِ وَيُطَهِرُ كُمْ

قلست: هإدا عرف هذا وتقرز (") عندك بِعَقْدِ الجمعوا سلام الله عليهم على أن إجماعهم حمد على أن إجماعهم حمد على كافة المسلمين وأنه أصل من أصول [أحكام](") الشرائع التي منها توجد أحكام رب العالمين.

قلست. قال المصور بالله -عليه السلام- في أول الكراس الحامس مسس أول الجزء الثالث من (الشافي) ما لفظه: إحراج العترة من الأمة تعطيماً وتشريفاً بسأل إجماعها حجة على الإنفراد ولو لم تقل بما قالت الأمة، فقامت مقام الأمة بأسرها في باب الحجة وهو مهاية الشرف والرفعة("). انتهى كلامه حمليه السلام-.

<sup>(</sup>١) له (ب): و.

را) بالند ۾ رب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): وتقرر أحكام.

<sup>(</sup>١) ريادة (ي (ب).

رم) المال (۱۰۱/۲۰)

قلبت: وقد أشار الإمام شرف الدين حقيه السلام- بما معناه: أن حمسة إجماع أهل البيت حقيهم السلام- [هو حمة إجماع الأمة لأن ليس ثم أدلة دالة على أن إجماع الأمة حمحة أوضح مما دنت على أن إجماع أهل البيت](١) حمسة وأن أوضع حمج الأمة على ذلك هي أدلة العترة على أن إجماعهم حمحة.

قلست: ولأن الأمة أو أجمعت (") بأسرها وحالفها من يعند بإجماعه مسن مجتبع الأمة، ولسبو أجمعست (") العسترة مجتبع الأمة، ولسبو أجمعست (") العسترة وحالفتها جميع الأمة إذ قد قال بحميته عيار الأمة وهم العترة ومن وافقها علسى ذلك من علماء سائر الأمة.

قلت: وسيأتي قريباً ما يؤيد هذا وهو يوصحه مما<sup>(1)</sup> حققه ابن الإمام،

فإن قلت: ما حقيقة إجماعهم؟

قلت: هو اتمال المتهدين [1916] بن عزة السبي والله بعسده في عصسر على أمر.

فإن قلست: من أبن صبح لك إجمعَهم على ذلك؟

قلست: قد صح بقل دلك عن كثير مهم يبلغ التواتر وأيضاً لا يعلم خلاف في دلك ممن تقدم منهم في أي عصر من عصورهم ولا أتحد فيهم إلا من هو باصر على ذلك أو ساكت سكوت رضى مع رفع كل مانع، وأيضاً فإسته يسروي في ذلك أو ساكت سكوت رضى مع رفع كل مانع، وأيضاً فإسته يسروي في ذلك السلف منهم للخلف هو يتلقعه به (\*) من السابق التابع «المخلسف» (\*) ومسع

<sup>(</sup>١) ما يين المقرفين ساقط ال أ).

<sup>(</sup>۲) ( (ب): احمعت.

<sup>(</sup>۳) في (ب): اجتمعت،

<sup>.</sup>b :ch (t)

<sup>(</sup>ه) في (ب): وتلقعه

### قائدة [في عدم اختلاف الأمة على حجية إجماع أهل البيت]:

قال المصور بالله -عليه السلام- في قريب آحر الجزء النساسي مس كساب (الشاهي) فهو على حد ثلاث كراريس بالقطع الكبير والعط السقيم (أي يبقى مه وكلما نقلت من الشافي فهو من نسخة واحدة هذه صفتها ودلك مالفظه: رحال الإحماع لا يبعب العلم بأعيابهم وأسمائهم بل المعتبر اشتهار المسألة أو الخبر عمهم بحيث لا تباكر بيبهم فيه؛ ولو كان بيبهم فيه محلاف الأطهره من يعتقده؛ الأن ما يحور كدمانه من الخلافيات هو مه كان فلخور في جيعه ويكون كل مجتهد مصيباً فلا (أ) يجب إنكار الحق، ولو كان المحتمد من سكت عنه.

وأما<sup>ره)</sup> ما كان الحق فيه واحداً فلا يجور لمن وقع عنده فيه شيء أن يكتمسه سيما نمن هو قدوة في العلم.

<sup>(</sup>۱) في (ب): الخلف،

<sup>(</sup>۱) في (ب): الماليم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصول؛ علاف، وما أثبتناه من الشاقي (١٨٩/٢).

<sup>(</sup>T) & (w), eV.

<sup>(</sup>هُ) فِي (ب): لم يكن

ره) ني رأ): أمار

معروفوں عددا بأعياتهم وأسمائهم وآبائهم وأمهاتم، قال سعليه السلام-: ولسو
شتنا لعيناهم [٤ ٢ ب-أ] في كل قرن ولكن يكفيك ما بينا لك مسر العلسم إن
كنت من أهله في الحال التي يلزم بها حكم الإجماع وصورتها وهو أنه لا يحتاج
فيها إلى تسمية المحمعين، ثم قال حيه السلام-: ولا بد من ذكر أئمتهسم يعني في كتاب (الشافي)، ثم قال حليه السلام-: وسائرهم [٢٠ -ب] تسابعون،
إذ الإحاطة بهم تودي إلى استعراع (١٠) أعمار وساحة كتب جمة، وإلا فليسسوا
مهملين حملام الله عليهم- عد وليهم وعدوهم وحرايدهم في دار (٢٠) العباسسية
مضبوطة، عليها خطوط النقباء العصلاء من حميع الأقطار (٣). انتهى كلامسه عليه السلام- في هذا الموضع بلفظه.

قلست: وسيأتي لهدا مريد ذكر وتحقيق فيما سيأتي في الحزء الثامي -إن شاء الله تعالى-.

فإنْ قلت: أجمعوا على دلك حزالًا أم أهم مستند لا يحقى؟

قلست: بلي؛ مستندهم لآية التطهير والأحاديث الدالة على عصمة جساعمهم وغيرها مما لا ينكره كبير ولا صعير.

قلست: أيضاً مع أنه يستعنى (1) بالإجماع الصحيح عن النظر في مستنده (2) بنحو تصحيح وتنقيح إلا أنه لا بد للإجماع من مستند (1) إما دلالة قاطعة مسس نص متواتر أو قياس قطعي أو أمارة ضية كظاهر آية أو نص آحسادي قيسل أو قياس طبئ أو اجتهاد حلى الأصح- لستند الإجماع إليه وإن لم ينقل إليا ذلك

<sup>(</sup>١) في (ب): الاستقراع.

<sup>(</sup>۲) في زب); دار،

راع الشاقي (١٨٩/٢).

<sup>(4)</sup> في (أ): يختى،

<sup>(</sup>م) ۾ (پ). ستند.

<sup>(</sup>۱) ۾ زب): سنڌ

المستند استعنا (١) بالإجماع لأنه إدا لم يكن مستند اسستلزم الخطاء والخطا ضلالة، والصلالة لا تجور على جميعهم كما تحكي هذا كتب أصلول الفقاء، فتبتث(١) حمعة إجماعهم ما بين بين (٦) والحمد الله رب العالمين.

### قائسسة [في الدلالة على حجية إجماع العرة]:

قال ابن الإمام حليه السلام- [٥ ١١-١] في المقصد الثالث في بحث الإجمساع بعد ورقتين (من القطع)(١) الكامل والخط المتناسب تَبَقَى مسن أولسه في العايسة وشرحها وجميع ما أرويه «ممها»(٥) في هذا المجموع من نسخة واحسدة فهسده صفتها ما لفظه:

مسالة في ذكر الخلاف في إجاع العوة وأدلة الفريقين: فقالت الريدية وأبو على وأبو هاشم [وأبو عبدالله اليصري] (1) وغيرهم وروابة عسس القساضي عبد الجبار رواجهاع العنوة حجة والاكترون على أنه ليس بحجة والمحتسار هسو الأول لما عليه من الأدلة من الكتاب والسية المتواترة أما الكتاب فقولت تعسال فرالما يُريدُ الله لينه عن الأدلة من الكتاب والسية المتواترة أما الكتاب فقولت تعسال

وجه الدلالة أنه سبحانه أخبر مؤكداً بالحصر بإرادة إدهاب الرجس عسن أهل البيت وتطهيرهم تطهيراً تاماً، وما يريده الله من أفعاله واقع قطعساً؛ فتبست إدهاب الرجس عنهم وطبهارتهم عنه الطهارة انتامة؛ والرجس المطهرون عنه ليس

<sup>(</sup>۱) ﴿ (ب): التقياد.

<sup>(</sup>۲) 🕻 (أ): فيت.

<sup>(</sup>٣) في (ب): تيون،

<sup>(</sup>١) في (أ): بالقطع الكبر،

<sup>(</sup>e) (رب); متهما،

 <sup>(</sup>٩) ساقط في الأصول، وما أثبتناه من المبدر نفسه شرح العاية (١/١٥،٥).

إلا ما يستخبث من الأقوال والأفعال ويستحق عليه الذم والعقاب؛ لأن معساء الحقيقي لا يخلو عنه واحد منهم وليس امراد إدهابه عن كل فسرد منهم؛ لأن المعلوم علاقه فعمين أن المقصود إذهابه عن جماعتهم وهوالمطلوب، ثم قال -عليه السلام-: وليس المراد بأهل البيت أزواجه؛ لأنه في قد بسين المسراد بسه في أحاديث كثيرة بالغة حد التواتر [١٥٠-] على أن الأهسل (١) إذا أضيف إلى البيت لم يتبادر منه الأزواج)(١), انتهى كلامه حقله السلام- في هذا البحث.

قلست: وسيأتي في الجزء التاسي -إن شاء الله تعالى- تحقيق دلك .

قسرع صموة الشيعة المؤدين المتقين من رموة أهل البيت المطهرين:

قال المنصور بالله المسلام- بعد المصف من الجرء الثاني من (الشسالي) بعد أن أسند حليه السلام- مداهب العوق منه إلى أمير المؤمنين، ثم إلى سسيد المرسلين من طريق آباته المكرميل صلوات الله عليهم أجمعين فقال مالعطه المتأخر من صالحي أهل البيت حقيهم السلام- لم يحالف الأول ولا يحالفه ألى القطاع التكليف بشهادة الصادق المصدوق، وقد رأيت (أي الإساد الذي حقعنا لك - يعني لعقيه الخارقة الذي توجه لجواب (الشالي) عبيه- ذلك الإساد عسس الطاهرين المابتين في حجور الطاهرات؛ لأنا نعرفهم جمنة وتعصيلاً، وتعصيل أقوالهم ومبلغ أعمارهم، و علل موناهم، وأسباب فتلاهم، ومواضع قبورهم وأوليالهم وأعدائهم [٧١-ب] في كل وقت إلى يوسا هذا، ثم قسال حقيسه السلام-:

رد) پر ربي: آمل.

<sup>(</sup>٣) غاية السعول (١/٩٠٥-١٥)

<sup>(</sup>ب) إلى (ب): ولا عالقة.

<sup>(1)</sup> في الأصول؛ روينا؛ وما أثبتناه من للصادر خسه.

 <sup>(</sup>٥) في (ب): الثابتين. وهو في العاية بلفظ: الدشتين.

والمعرق بين الأثمة الهادير كالمعرق بين لسين ومثل مقالة (العقيه) قالت اليهود والمصارى؛ لأنهم قالوا: نتيع من سبق من لأنبياء وتقدم دون من تأخر، فلم يعس عنهم شيئاً من عداب الله حتر وحل لأنها درية بعصها من بعض ولم تحالفها أولادها من علي حقيه السلام إبيا ولا اختلفت في دات يسها، بسل آخرهسا يشهد (۱) لأوها بوجوب الإتباع والطهارة، وأولها يوضي بوجسوب (۱) اتباع تخرها، ثم قال حقليه السلام ، وشيعتها في جميع الأحوال بادلة لأرواحها بسين أيديها، ومنابدة بألسنتها عنها، ومشركة لأهل بيت [11] نبها في أمواله (۱).

[قلت: فعرف حيند أن صفوه الشيعة من رمزه أهل البيت -عليهم السلام-وعلى أصولهم -عليهم السلام-](١)

فإن قلست: مهل لهم [أي أهل البيت عليهم السلام] (") على ذلك دليل؟ أم هذا رأي رأوه من ذات المسهم المسهم المسلم

قلست بل لهم أدلة على دُلْكُ قول ما ورد مَن السنة في هذا يعطي النواتـــــــر لكثرته، وها أنا أذكر شيئاً من دلك، ليُستدن بها على ما هنالك؛ سنعة أحاديث.

الحديث الأول منها أخرجه عمد بن يوسف الكنجي الشاهعي -رصيبي الله عنه- في الباب الثامن والحمسين من أبواب (كعاية الطالب) بسنده المتصيل إلى إسماعيل بن عبد الله الهمداني عن أبي إسحال عن [الحرث عبس] علسي وعسن

<sup>(</sup>۱) ق (ب): تشهد

<sup>(</sup>۲) 🕻 (أ)؛ لوجوب.

<sup>(</sup>٣) الشاقي (٢/١٣٧)

<sup>(2)</sup> ما بين المعقودين ساقط في (ب)

<sup>(</sup>٥) ساقط ني (ب).

عاصم بن ضمرة عن على حديد السلام- قسال: قسال رسول الله والشهرة (١) أنا أصلها، وعلى فرعها، والحسن والحسن تحرها، والشيعة ورقها، فهل ينترج من الطّيب إلا الطيب؟ وأنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الناب، (١)، ثم قال -رصي الله عنه: هكذا رواه الخطيب في تأريخه وطرقه.

الحليث الثاني عنها من الباب الثاني والسنين من (كفاية الكنجي) من قبل المصف من هذه الباب بقليل عنه رضي لله عنه بسنده المتصل إلى يزيد بن شراحيل الأنصاري كاتب علي حليه السلام- قال: سمعت علياً يقول: حدثسي رسول الله والله مسده إلى صدري فقال على: ألم تسمع قول الله تعسالى: فإن اللهن آمنوا وعَمِلُوا الصالحات أولَّنكَ هُمْ حَيْرُ البُريَّةِ (إليه ١٠) الت وشسيعتك وموعدى وموعدكم الموص إدا حثت الأمم لنحساب تُدعُون غراً محملين (٢٠).

قال رضي الله عنه: هكذا دكره الحاقظ أبو المؤيد موفق بنسن أحسد المكسي الحواررمي في مناهب على سعنيه السلام (الله الم

الحديث الثالث منها عن الكسى أيضاً أن قريب آخر الناب الثاني والستين أيضاً من حديث عبدوس بن عبدالله بن عبدوس [٦١ب-أ] الهمدانسي بسنده المتصل إلى ريد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب حليه السلام-قال: قال رسول الله علي عن أبيه عن حير. «لولا أن تقول طوالف من أمي مب

<sup>(</sup>١) في بعض الروايات. يا على علقت أما وأنت من شحرة أما أصلها وأنت قرعها..... الحديث

<sup>(</sup>۲) أخرجه الكنسي الشافعي في كفاية الطلب الب من (۹۲) البناب (۵۸)، والمساكم في المستقرك (۲) أخرجه الكنسي الشافعي في كفاية الطلب البنادي في الربخ بعدد (۳۵/۱۷)، (۱۷۲/۷)، (٤٩/١١) ثم قسال، قسال قاسم: سألت نحيى بن معين عن هذا الحديث فقال، هو صحيح، أحد الغابسلة(۲۲/۶)، تهديسب القاسم: سألت نحي بن معين عن هذا الحديث فقال، هو صحيح، أحد الغابسلة(۲/۲۶)، تهديسب التهذيب (۲/۱،۲۰)، كنر العمال (۲/۱۱۵)، فيض القدير (۲/۱۵)، محمع الزوائد (۴/۱۱).

<sup>(</sup>٣) كفاية الطالب ص(٢١٦) الباب (٦٢)، والدر اعتور (٧٩/٦)، فصائل المسلسة (٢٧٨/١)، فتسلح القدير (٤٧٧/٥)،

<sup>(5)</sup> المساقب ص(١٧٨) من طريق الفائظ ابن مردويه هن يزيد بن شواحيل الأنصاري.

قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمر عبى مسلاً مسل المسلمين إلا أخدوا من تراب نطيك وفصل ظهورك ليستشعوا به ولكن حسبك أن تكون من وأنا منك، ترثي وأرثك، وأنت من يحسنزلة هارون من موسى إلا أنه لا بني بعدي، أنت تودّي عني ديني وتقاتل هني سنتي وأنت في الآخرة أقرب الناس مني وإنك<sup>(1)</sup> عداً عنى الحوض، وأنت أول دخل الحدة مسنن أمستي، وإن شيعتك على منابر من بور، مسرورون مبيعة وجوههم حولي أشفع لهم فيكوبوا غداً في الجدة حيراني، وإن أعداءك عداً ظمآه -مظمين-(1) مسودة وجوههسم معجمين، حربك حربي، وسلمن سلمي، وسرك سري (1)، وعلايتك علانيتي، وسرية صدرك كسريرة صدرك مناوي، وأنت باب عندسي، وإن ولسدك ولسدي، ولسبك ولحمك لحمي، ودمك كما خالط لحمي ودمي، وإن الحق معك والحق على لمسلمك وفي قلبسك وإن الله عر وجل أمربي أن أيشرك إليمان بخالط لجمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وإن الشري وحي، السبار، وإن الحق عدم عدية لكي، الحقة وأن عدوك في السبار،

قال علي: فخررت لله -سبحانه وتعالى- ساجداً وحمدته على ما أنعم به علي من الإسلام والقرآن وحببتي إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين علي .

ثم قال -رصى الله- عنه بعد هذا: قنت: هذا ما ذكرناه في هــــــذا [١٠٠] الباب(\*).

<sup>(</sup>١) في الأصول وأناء وما أثبتناه من للصدر نفسه.

<sup>(</sup>۲) ۾ زب): مطبئين.

<sup>(</sup>۲) في (ب): کسري.

<sup>(</sup>٤) كفايسة فلطسالب ص(۲۳۲-۲۳۳)، محمسع قروالبند (۱۳۱/۹) كنسسور الحقسسالق(۱۸۸)، الاستيعاب(٤٥٧/٢)، للمتفرق (١٣٦/٢)، كتر العمال (٤٠٠/١).

<sup>(</sup>٥) كفاية الطالب ص(٢٣٣) وهيه بعد دنك. وما هذ دلك من مضالته فندكور في أبواب هذا الكتاب.

الحديث الرابع والمحاس هيها -أيف و هما الساع والمحدي من آخسر الباب السايع والتعانين في موضع واحد من (كفاية الطالب) الأول منها: مسن حديث أبي يعلى بسده إلى أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله والله الله وعلى حليه السلام - تجاهه عاوماً إلى وإلى على حليه السلام - فاتبا البي (المحليق وهو يقول: وادن مني يا على حددنا منه على حليه السلام - فقال: ضع خسمك في خسمي سيمني كفك في كمي العلى: خلقت النا وأنت من شجرة أما أصلها وأنت فرعها [والحسن والحسين اعصائها فسس تعلق بغضن منها دخل الجنة] (المحسن والحسن والحسين اعصائها فسس كالحناية، وصلوا حتى يكونوا (الكارة الله المعضوك الأكبهم الله في المار) .

ثم أدعه رضى الله عنه بالحديث الذابي متصل بالأول فقال: وأحبرنا الشبخان النيسابوري والكاشغري عن الجافظ آبي القاسم أخبرنا أبو (بكر)(٢) محمد بسبن حسين المقري وعيره قالوا: حدثنا أبو المحسين بن المهتدي (٨)؛ أخبرنا أبو الحس على بن عمر الحربي، حدثنا أبو العاس يسحاق بن مروان العطان، حدثنا أبسى، عن عبيد بن مهران العطار، حدثنا يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبيسه، عس

<sup>(</sup>۱) 🗘 رأي: رهر،

<sup>(</sup>٢) إن (ب): فأتينا إليه.

<sup>(</sup>٣) ما يين المُعقرفين ساقط في الأصول؛ وما أثبته من الصدر عصه.

<sup>(£) ( (4);</sup> mlagl:

ره) ي را): کانوا.

<sup>(</sup>٦) كفاية الطالب ص(٢٨٣) الياب (٨٧) ومنه المستمرك (١٦،١٣)، كنور المقدسالق (١٥٥)، كسنز العمال (١٥٤/٦)، دندائر العقبي ص(١٦)،

<sup>(</sup>٧) مقط يي (ب).

<sup>(</sup>۸) ۾ رپ): الهندي.

جعفر بن محمد عن أبيهما عن جدهما قال (١٠); قال رسيول الله على (١٠) في الفردوس لَعَيْمًا أحلى من الشهد، وألير من الريد، وأبرد من الثلج، وأطيب من المسك، فيها طينة خلقا الله تعالى منها، وحلق منها شيعتنا فمن لم يكن منسس تلك الطينة فليس منا ولا من شيعتنا وهي الميثاق الذي أحمده الله عز وجل ولاية على بن أبي طالب، (١٠).

ثم قال بعده -رضى الله عنه-: قال الحافظ عقيب هذا الحديث: قال عيبسد: ذكرت لهمد بن حسين هذا الحديث فقال: صدقك يحيى بن عبسد الله، هكسذا الحبرني أبي عن جدي عن النبي عليها.

الحديث السادس والسابع -أيضاً- منها وهما عن عمدة أبسي الحسين يحيى بن الحمدين النظريق الأمدي رمبي الله عنه- من فصل صوف شتى على حد مدس ثقى من آخر هذا الفصل وهو من فصول الربع الأحسير مس عمدت [٧٧ب-]]:

الأولى منهما: عنه ويسده إلى ابن المعازلي وهُو حرصي الله عنه - يلع يسه إلى أنس بن مالك قال: قال رسول الله والله : ويدخل الحنة من أميّ سبعول ألف لاحساب عليهم حثم التفت إلى علي حديه السلام - فقال: هم مسن شبعتك وأبت إمامهم ""، ثم أعقبه حرصي الله عنه - الحديث الأخر قال: وبالإسساد - قال يعني أبن المعارلي - أخرنا أبو الحسن أحمد بن المطفر العطار المقيه الشاهعي، قال: أخيرنا عبد الله بن أحمد الله بناس السنة المساد عنمان المزنى المقب بابن السنة الحساطة،

NG (4) & (1)

<sup>(</sup>٢) كفاية الطالب س(٢٨٢-٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) العمدة ص(٢٧١ ح٧٤٩)، تشاقب لابن المعارق ص(١٨٦–١٨٤) (ح/٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) في للناقب: ابن محمد.

أحدثنا عبد الله بن زيدان قال: حدثنا عبي بن يوس بى علي بن يوس العطسار قال: حدثني محمد بن على الكندي قال: حدثني محمد بن سالم قسال: حدثسي حعفر بن محمد قال: حدثني محمد بن عبي، حدثني على بن الحسسين، حدثسي الحسين بن على قال: حدثني عبى بس أبسي طسالب رضسي الله عسه عسر رسول الله على أنه قال: «[يا على](۱) إن شيعتنا يحرجون من قبورهم يوم القيامة على ما بهم من العبوب والذبوب ووجوههم كالقمر في ليلة البدر، وقد قرحست عنهم الشدائد، وسهلت عم الموارد، وأعطوا الأس والأمان، وارتفعست عنهم الأحوان، يخاف الناس ولا يخافون، ويحرد الناس ولا يحزنون، شرك نعالهم تتسلألا نوراً [٩ ٢-ب] على نوق بيض لها أحدجة قد دلّت من عبر مهانة، وبحبت مسس غير رياضة، أعناقها من دهب أحمر أبين من الحرير لكرامتهم على الله عن وجلي. (۱). انتهى ما أردت إثباته هما من فضل الشيعة؛ ولولا معشية الإملال مسن وجلي.". انتهى ما أردت إثباته هما من فضل الشيعة؛ ولولا معشية الإملال مسن وجلي."

<sup>(</sup>١) سالط ي (أ).

<sup>(</sup>٣) المناقب لاين للمازلي ص(١٨٠ ح٣٣٩)، العمدة لاين البطريق عن(٣٧١–٣٧٢ ح-٣٧٠)،

ذلك -يعني أن المعنى بهذه الآية الكريمة على وأتباعه- وهعرج ذلك عن على -عليه السلام- وابل عباس، وأبي بردة، وبريدة الأسلمي، ومحمد بن على البــــاقر عن آبائه، وحابر بن عبد الله الأنصاري، وأبي سعيد الحدري، ومعاد وغــــيرهم، ثم قال حليه السلام-؛ ولن يكونوا حير البرية إلا والحق معد<sup>(1)</sup>.

قلست: ولا بد من ريادة على هذا تن ذكر مضمون بعص ما يأتي في أنسساء الكلام المستقبل –إن شاء الله تعالى.

 <sup>(</sup>۱) هاية السفول (۱/٤٤/١) ٥٥٤-٥٥٤)، وينظر حول الأيق(۷) من البينة: السندر المشبور (۱/۸۹/۵)،
وتفسير الطوي(۱۵/۱۵)، الصواعق الحرقة ص(۱۹۱)، فتح القديسر (۲۷/۵)، سور الإيصبار
فلكيلنجي ص(۷۸).

# [بحث في بيان القصود بالشيعة]

قلست: وقد حسن بنا المقام أن بذكر خاهنا شيئاً فيما ورد في صفة الشيعة أتباع المترة المحمدية الذي يتولونهم على لعموم ويجلون عمهم –عسسد تنضايق التقوس- الهموم، الدين هم الريدية فهم صفوة الثبيعة العلوية، والسلالة المحمدية، لاعتصاصهم [١٨ب-أ] بتولى كل من درية المصطفين الحسن والحسين عموماً، ولا يستخفون منهم صغيراً ولا كبيراً، ولا دكراً، ولا أنثى ولا إماماً ولا مأمومساً إلا من عائد (١) منهم وأبي، وقارق بمعتقده أو بطلمه لنفسه الأبسساء، فسإنهم لا يوالونه للعله المدموم لا لكوته من بسل تعصوم، وذلك لدلائل دل عليها الشارع شاء الله تعالى - فإذا عرفت هذا لحرفت أمهم يحبون أولاد البطبين ولا يعاصلوا بين صعوة السبطين، ولا يفرقوا بين إلاثمة الهندين، بل يتولونهم أجمعين و لم يعتقدوا كمعتقد من شابه في معتقد من تعتى من اليهود والنصاري من هذه الأمة السسيق ضعفت منها الأراء في تعريق بعصهم بين من تقدم من العثرة وبسنين المتسأخرين، مسوهين على عوامهم ثمن انتحل محلتهم أن المتأعرين من صفوة العنزة حالموا في اعتقادهم معتقد آباءهم الأولين من عير تمييز منهم ولا حديميرونه هلي زعمهم بين المطيعين من العترة وبين العاصين، بل إنما دلك لدعوى منهم أن الأولى مــــــــــ المؤملين وإثما التوحيد والعدل وعموه واعتقاد سبق أمير المؤمنين انتحلها المتأخرون فيا ويلهم من ديان يوم الدين؛ فإنما المتأخرون من العثرة الراكين أخدوا أديانهم في

ردی نے رای صد

المعتقدات وفي الأديان عن أب عاب على آبائهم الأولسين عسن أمسير المؤمسين [، ٢\_ب] عن سيد المرسلين، عن رب العالمين فهم جميعاً على المهج القويسم، والصراط المستقيم، وتفريق بعصهم بين الأثمة اهادين، واختاروا لهم مسن أحسد البطنين أثمة معدودين اثني عشر محصوصين، والا إشكال أنهم من المجوم الهادين، وممن وجب حبهم مشروطاً بحب الباقين، وإد فات الشسسرط فسات حهم ومودتهم أجمعين؛ [٩ أ-أ] الأن المفرق يبهم كالمرق بين البيين؛ فلهذا شابه من شابه من اليهود والنصارى العاصين؛ الذين جعلوا القسسرآن عصسين، فورسك شابه من اليهود والنصارى العاصين؛ الذين جعلوا القسسرآن عصسين، فورسك ليسائلهم الله اجمعين، عما كانوا يعملون ﴿وَسَيْقُنُمُ اللّهِسِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقلَسِهِ

وإذا تقرر عبدك هذا عرفت أن صفوة الريدية هم الشيعة المقصودون بتلسك الأحاديث الدوية، والمحصوصولا عن غيرهُم أن فرق المتشيعين، وعبرهم مسس الدين صاروا في آرائهم عامهين، إذ أدلة دودة من الكتاب والسسة لم تفصل بظاهرها ولا بمصمونها تخصيص قريق منهم بالمودة والخية وعو دلك عن فريستن منهم، ولا أنه يحوز موالاة فريق منهم وبعض فريق بعير عصيان ولا فسسوق ولا اعتقاد سيئ ومروق، بل هم عنى دين مصطفى والمرتضى وعلى ما مات عليسه أهل الكساء وقد جمع موالاتهم على شسروطها وأكملها صعسوة شسيعتهم الريدية المحقة.

قلست: ولا بد لهذا من ريادة في موصع فيما يأتي -إن شاء الله تعــــــالى- إد ينزتب على معرفته صحة الاعتقادات وأكثر العبادات.

قلمست: وهذا أوان شروعي فيما وعدت بالاتيان به جمــــــا يخسص الريديــــة وإمامهم، وصلوات الله وسلامه على البي في ومن حدى حدوهم واقتــــــدى

## (بقدو تهم)<sup>(۱)</sup> واهتدی بهدیهم فأقول:

قال في آخر (الأساس) على حد ثلاث ورق بالصف القطع والخط السسقيم يبقى من آخره والدنا أمير المؤمن القاسم بن محمد صاحب شهارة، وفي شرحه أيضاً للسيد أحمد بن محمد الشرفي مانعطه: وفي ريد بن على حليه السلام عن عنوه محمد الباقر، عن البي والمنظم أنه قال للحسين: «ياحسين يخرح من صبك رجل يقال له ريد، يتخطى هو وأصحابه رقاب [11-1] الناس يوم القيامة](١) فرا محملين.

وي رواية أحرى مثله، وراد: «يدخلو، الحنة بعير حسساب،، رواه الساصر المحق -عليه السلام- وعيره وعوه كما دكرما في فضله -عليسه السلام- وفي (المحيط) قال الناصر للحق -عليه السلام- بإساده إلى حدب بن جوين العربي القال كما مع أمير المؤمس على بل أبي طائب -عليه السلام- أنا والأصبع بسس باته في الكماسة في موضع الحرابي والمستعد والحياطين وهي (أ) يومند صحراء ليريد المستعد الأعظم عما زال بلتعت إلى ذلك الموضع ويبكي بكاء شديدا ويقول: بأبي بأبي، فقال له الأصبع بن باته: لقد (بكيت حتى يكت) فلوينا وأعيما فألتقت فلم أر أحداً فقال: حدثي خليلي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن جبريل عن الله عروجل وأمه يولد في مولود ما ولد أبواه يعد يلقى الله عروجل غضبان لله عز وجل، وراصياً عنه على الحق حقاً، حقاً على دين جبريل وميكائيل وعدل الموضع مثل (أ) ما مثل وميكائيل وعمد عليهم الصلاة السلام، وأمه يمثل به في هذا الموضع مثل (أ) ما مثل

<sup>(</sup>١) سالط في (ب)،

<sup>(</sup>٢) سائط (ي (أ)،

<sup>(</sup>١)؛ العربي، وفي شرح الأساس: حية بن حوير العربي

<sup>(</sup>٤) ( زأ): وهو.

<sup>(</sup>ه) يې (ب); پکوټ وفتمت حتی بکپټ

<sup>(</sup>٦) أي تنيل.

بأحد قبله، ولا بمثل بأحد بعده مثنها صنوات الله عليه وعلمي روحمه وعلم الأرواع التي تتوقى معه بل التهى الحديث، ثم قال بعد دلك فيه: وكان استشهاده الأرواح التي تتوقى معه بل المحمس بقين من الحرم سنة الدين وعشرين وماكسة ذكره في (الحدائق) والقاتل له يوسف بن عمر من قواد هشام بن عبد الملك (بن مروان)(1). انتهى ما أردت إثباته هنا من (الأساس) وشرحه (1).

وقد ذكر بعد هذا أحاديث دالة على فصل الإمام علي بن موسى الرصيب، والإمام المهدي النفس الركبة محمد بن عند الله بن الحسن والإمام الحسين بن علي الصحي، والإمام القاسم [٢١-ب] بن براهيم، والإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، والإمام الناصر للحق بحصوصهم، وليس هذا محل لذكرها الله، فمن أحب الاطلاع عليها فقد نبهاه على موضعها، لأنه لم يحر فيها ذكر الشسيعة ومحسن بصدد دلك، ولبعد إلى ذكر عصل الإمام إيد إلى على وشيعته فيقول:

قال المصور بالله -عليه السلام - في آخر الجرع الرابع من (الشافي) وهو أيضاً آخر أجزاء الكتاب قبل كراسين وبصف تبقى قبل آخره ما لفظه [٢٠] ]: وما رويناه أيضاً بالإسناد الموثوق به إلى السيد أبي طالب "عليه السلام" قال أبسبي رحمه الله تعالى: قال أحبرنا الناصر للحق الحسن بن علي -رصوان الله عليه الملاء، قال. أحبرنا محمد بن مصور، عن يحيى بن محمد، عن موسى بن هارون، عن سهل بن سليمان الداري عن أبيه قان: شهدت ريد بن علي -عليه السلام - يوم خرج محاربة القوم بالكوفة فلم أر يوما كان أبهى ولا رحالاً أكثر قسراء ولا يوم على -عليه السلام-، هجرج عليمي

<sup>(</sup>۱) سافط في (ب).

<sup>(</sup>٢) شرح الأساس (٢/٣٧٢ - ٢٧٤).

 <sup>(</sup>٣) ينظر نفس المصدر؛ شرح الأساس (٢/٤/٢-٢٨٢).

بغلة شهباء وعليه عمامة سوداء وبين يدي قربوس سرجه مصحف فقال: رأبهسسة النامى أعيبوني على أباط الشام فواظه لايميني عبهم أحد إلا رجوت أن يأتي يوم القيامة آمنا حتى يجوز على الصراط ويدخل الجنة، والله ما وقفت هذا الموسف حتى علمت التأويل والتسزيل، والمحكم والمنشابه، والحسلال والحسرام بدين المدفتين، وقال: نحن ولاة أمر الله وخرال عدم الله، وورثسة وحسى الله، وعسرة رسول الله، وشيعنا رعاة الشمس والقمر، (۱).

قلست: ولا يقول سعليه السلام- هذا المقال إلا عن علسم فهسو توقيسف أو كالتوقيف.

قلست: وقال المصور بالله -عليه السلام- في أثنا الجزء الثاني والثالث مسن (الشاق) ما تعظه: وفي الحديث عرب معمد -عليه السلام-: «لو برئست راية من السماء ما مصن إلا في الريدية» أو في قوله: ﴿وَلَنْهُ جُنْسُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالدَّرْضِ السماء ما مصن إلا في الريدية» أو في قوله: ﴿وَلَنْهُ جُنُسُودُ السَّمَاوَ: اللَّاكَةُ وَحِدُودُ الأَرْضُ: الريديسة(الله التهسي كلامه حليه السلام.

قلست: وهذا أيصاً لا يكون إلا توقيعا لإمتناع الإحتهاد<sup>(\*)</sup> فيهما.

### [ئائىلىة]

قلبت: وهاهما عائدة وهي: أن في هذا الأحاديث وما سواها مما فيه دلالسة على علو شأن الشيعة المحلصين وفضلهم على من لم يكن يصفتهم من سالر فرق المسلمين دلالة بالعة على علو شأن العنزة حليهم السلام- وهلسى الزيسادة في فضللهم ومناقبهم المتكاثرة؛ لأنه إذا كان هذا فصل التابع فكيف تسرى فضل

<sup>(</sup>١) الشاقي (١٤/٤)؛ مصابيح أبي العباس (بتحقيما)؛ أمالي أبي طالب ص(٢٠٠)

<sup>(</sup>٢) الشاقي (٢٠/٢)، تنبيه الغافلين للحاكم المشمي ص(١٦٧-١٠٨١).

<sup>(</sup>٣)في الأصول: لأنه الانتتاع للاحتهاد.

المتبوع، فالحمد لله الذي جعلما من لبابهم وسلالة سيسمه، فنصبأله التوفيسق واللطف النعفي الذي يحصل به التسهيل إلى صالح أعمالهم، والتبعيد على المعاصي التي هي أعدى أعدائهم إنه قريب بحيب وآمله لا يحيب[٣٠٠-].

## فاللة أفسرى:

اعسلم أن حيث ما ورد في الأحاديث البوية على صاحبها [وآله] أفضـــل الصلاة والتسليم مما فيها دلالة دالة على أن محب أهل البيت يستوجب الجسة ونحوها كما في مثل هذه الأدلة التي تقدم دكرها في فصل الشيعة فليست محمولة على أن محبهم يكون من أهل الجنة ولو أقام على المعاصي وترك الواجبات؛ فسإن هذا لا يقول به من يعتمد عليه أو يعتد بقوله؛ إنما يقول مثل هذا مئـــل العـــلاة المفوضة (١) والناطنية ومن شابههم.

قلست: عاذا عرمت هذا فهي محمولة على أن عمهم يوفق للتوبة، وتكمل له الطاعات محمهم، ولا تقبل طاعة لهم بمعمهم؛ الإدا عرفت هذا أيضاً عرفت حيشه أن محمهم ومودتهم والتمسك بهم ونحو دلك شيرطاً لارماً في قبلسول أعمسال المكلفين جميعاً فلا تقبل أي طاعة من ضاعات المكلفين سواء كسسات متعنقسة بالاعتقادات أو بالأعمال وسواء كانت فريصة أو عبر فريصة، وسسواء كسات بدنية أومالية إلا بدلك، فإذا انتعت المحمة والمودة ونحوها لهم عن مكلف لم تقبل أعماله جميعاً؛ لأن المودة قم ولحوها شرط في قبول الأعمال، وإذا بطل الشسرط بطل المشروط والعكس أيضاً من أمها لاتكفي مودتهم [٢٧-ب] ونحوها مس دون إتيان بالواجبات واحتماب المقبحات؛ لأنها فسروص معروصة كعسرص مودتهم، ولا يقبل الله قرض مع الإخلال بالفرض الأخر متعمداً ألا تسرى هسل مودتهم، ولا يقبل الله قرض مع الإخلال بالفرض الأخر متعمداً ألا تسرى هسل والعكس كذلك فقس باقي الفروض على هما.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والصحيح العلاة المفرطة، والشاهر أنه تصحيف.

قلب: وجميع هذا الذي قلته قد دلت عليه الأدلة الشرعية ألم يبلعك قسول البي حفظ: «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً [٢١-أ] أو بصرانيساً» أوكما قال- والمعنى -والله أعلم- أنه يموت عبر مقبولة سه الأعمال مع إخلاله بعريصة الحج مع الاستطاعة والإهمال مستعماً بدلك، كما أن اليهود والمصارى لا تقبل مهم أعمالهم الذي قد اجتهدوا فيها من العبادات على زعمهم لما أحلوا بفرض الإيمان بالبي وهي مع أبهم مُعرون بالصابع والبعست والمسور وهسم اجتهاد في العبادات كيف وصهم الأحبار والرهبان والبراهمة من عبرهم -أي من اجتهاد في العبادات كيف وصهم الأحبار والرهبان والبراهمة من عبرهم -أي من غير اليهود والمصارى- ونحو دلك والإجماع من جميع المسلمين على عدم قسول ما زعموه طاعة مع إيمامهم بالله صبحانه وتعالى.

قلبت: ولك في الحوارج عبرة عانها تستحقر الطاعات عبد طاعاتهم (1) وقد معم بإجماع من يعتد به من المسلمين أنهم كلاب البارا) وقد قتلهم أمير المؤمس في التهروان أشر قتلة مع محافظتهم على الإتيان بالواحبات، واحتماب المقبحات، بل يكفرون بالمعاصي ولهم العبادة التي تعجب ش وصفها عنهم ولم يسح الشارع قتلهم ويهدر دمايهم إلا لعلة بعض أهل اليست حمليهم السلام-

قلست: ولهده العلة استحل أقمة الهدى من العثرة المحقين قتل البغاة ومانعي ما هو إلى الإمام بإذن الشارع الحكيم.

<sup>(</sup>١) وهو ما أعير عنه الرسول ﴿ ﴿ إِنْ عِنْهُ مِنْ الْأَحَادَيْثُ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الْبِخَارِي فِي صحيحه من حليث أبي سعيد الجنبري أن قال: صحت رسول الله ﴿ إِنْ يَتُولُ ﴿ وَيَعْرِجُ فِيكُم قُومُ تَعْتَرُونُ صَالِاتُكُ سِمَ إِلَى صَعَيْدُ اللّهِ عَلَمُ وَمِيامِكُم مِع صيامهم وعنمكم مع علمهم يقرأون القرآن لا يَجَاوِر حَاجَوْهُم يُولُونُ مَسْسَى الدين كما يمرق السهم من الرمية).

 <sup>(</sup>۲) لمحدیث المروی عن أبی أمامه عن النبی الله قال. ((كلاب أهل النار الحوارج)). أعرجه الحاكم الحشين في تنبيه الخاطرن ص (۱۹۱).

### **قلست:** ومن هاهنا نتج النصب والرفص:

أما التصب: فحقيقته مصب العداوة لأهل الكساء الطاهرين، والعترة الطيبين؛ والنصب مراتب أعلاه قتالهم وشتمهم وسبهم واعتقاد خطأهم ويفضهم، وأدنساه تصويب أعدائهم واعتقاد إصابة من ظلمهم وتقدم عليهم، والترضية على مسس حاربهم، وكان السبب في سفك دمائهم والدب عنهم والتأويلات الباطلة لهسم على سيئ أعمالهم ونحو دلك.

وأما الوقطى: فحقيقته وأصله رهم الجهاد مع أهل البيت فإن الإمام ريد بن على –عليه السلام– لما طلب منهم نصرته استعراعها فقال ما معناه: الله أكبر أنتم<sup>(۱)</sup> والله الروافض[٢١ب-أ].

قلست: وقد لاقى بهذا المقام حكاية ما حكاه السيد أحمد بن محمد الشري قيما يقرب من الثلث الأحير من شرح (الأساس) لوالدنا الإمام القاسم بن محمد صاحب شهارة -عليه السلام- بعد أربع ورف تحصي من أول فصل إمامة الحس بعد أبيه عليهما السلام على شرح قوله: روقالت الإمامية: بسل طريقها إلى الإمامة النصري.

قلت: وكل ما رويته من (الأساس) وشرحه في هذه المحموعة فهر مبن نسخة نصف قطع بخط سقيم متقارب وذبث ما لفظه: قال الهادي -عليه السلام وروي عن حفر الصادق -عليه السلام- ما حاءه حبر قتل عمه ريد وأصحابه أنه قال: ردهب والله زيد كما دهب عني بن أبي طالب والحسال (أ) وأصحابهم شهداء إلى الجمة، التابع لهم مومن، والشاك فيهم صال والراد عليهم كسامي (أ) وأبا قرق بين جعفر وزيد قوم كانوا بايعوا ريد بن على -عليه السلام-؛ فلمسا

<sup>(</sup>١) 🕽 (ب) ها أنتم

<sup>(</sup>٢) في (أ): والحسنين، وفي الأساس: الحسن، والحسين.

<sup>(</sup>٣) بحسرع الإمام الحادي ص(١٠٠-٢١).

بلعهم أن سلطان الكوفة يطلب من بايع ريداً ويعاقبهم بحافوا علميني أنعسمهم قخرجوا من بيعة زيد ورفضوه خوفاً من هذا السلطان، ثم لم يدروا بما يحتجون على من لامهم وهاب عليهم فعلهم -وقالوا الوصية حينتد- فقــــالوا: كــانت الوصية من على بن الحسين لابه مجمد وس محمد إلى جففر ليوهموا يسمه هلسي الناس فضلوا وأضلوا كثيرا منهم وتبعهم على قولهم من أحب النقاه وكره الجهاد في سبيل الله، ثم جاء قوم من بعد أوللك فوجدوا كلاماً مرسوماً من كتب دفاتر فأعدتوا بذلك من دون تميير ولا برهان بل كابروا عقولهم ونسبوا فعلهم هذا إلى الأخيار منهم، من[٢٣-ب] ولد رسول الله 🌦 [كما نسبت الحشـــوية مــــا روت من أباطيلها وزور أقاويلها إلى رسول الله ﴿ اللهِ الله على من اتحدوه ما كنةً لهم وجعلوهم عدماً وحولاً ..إلى قوله ــــعليه السلام؛ وكذلك هولاء الدين رفصوا ريد برعلي حليه السلام- وتركوه ثم لم يرصبوا مما أتو به من الكياثر حتى مسوا ذلك إلى "إلمصطفين من آل الرمسمول المنظمة قلما كان فعلهم على ما ذكرن الحاهم حيطه أروافص ورفع يديه وقال: واللهممام اجعل لعسك ولعنة آبائي وأجللاي ولعنتي علي تعلولاء الدين رفصوني وخرجسوا من بيعتي كما رفض أهل حرورا على بن أبي طالب -عليه السلام- حتى [٢٢]-]] حاربوس. فهذا كان خير من رفض ريد بن على(٢) وحرح من بيعته)، ثم قال السيد أحمد الشرقي –قدس الله روحه– في الجملة: رقال عليه السلام –يعني الهادي إلى المنق- عليه السلام: «وروي عن انسي ﴿ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَى حَلِيهِ السَّالِمِ-: «يا علي إنه سيحرج قوم في آحر الرمان لهم نبر يعوفون به يقال لهم الرافضة فإدا أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون، قان. فهم نعمري شر الخلق والحليقة ، (؟) قال: ثم قال حليه السلام-: وأما الوصية فكن من قال بإمامة أمير المؤمنين على بـــن

<sup>(</sup>١) ما بين المقومين ساقط في الأصول، وما أثبناء من المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۲) في (ب): رفض زيلاً،

<sup>(</sup>٢) يحموع الإمام الفادي (٢٣).

أبي طالب ووصيته على معنى أن الله عز وجل أرصي بحلقبه على لسان النبي والله على بن أبي طالب والحسن والحسين وإلى الأخيار مسنن دريسة الحسن والحسين أولهم على بن الحسين وآخرهم المهدي صفوات الله عليهم، ثم الأثمة فيما بيسهما وذلك أنها إدا ثبت الإمامة عبد أهل الحق في هولاء الأثمة من عبد الله عز وجل على لسان رسول الله ويهي فمن ثبت فيه الإمامة واحتساره واصطفاه -وبين صفات الإمام- فهو عندهم إمام مستوجب الطاعة لقوله والله والمن أمر بالمعروف وفهي عن المنكر من دريي فهو خليفة الله في أرضه و خليفة رمن أمر بالمعروف وفهي عن المنكر من دريي فهو خليفة الله في أرضه و خليفة كتابه وخليفة رسوله (١) قال: «من دريق هولد الحسن والحسسين مسن دريسة البي وخليفة رموله إلى المناز ومن دريق المن والحسسين من دريسة هدى ولن يدخلوكم في باب ردى (١).

قال رحمه الله: انتهى كلام الهادي بحقيه السلام-، ثم قال سرحمه الله والسلام عليه عقيب هذا بلا فصل ما لفظه: «وروي خاحب (المحنط) بإساد رفعه إلى أبي العليب أحمد بن عمد بن فيرور أنكوني قال: جدثنا يحبى بن الحسيس بس القاسم بن إبراهيم حقيه السلام- قال: حدثني أبي عن أبيه قال. لما ظهر ريد بن علي حليه السلام- ودعى الناس إلى نصرة الحق فأجابته الشيعة وكتبير مس عيرهم وقعد قوم عنه وقالوا: لست الإمام قال: هن هو؟ قالوا: إبن أحيث جعفر فقال لهم: إن قال جعفر هو الإمام فهو صدق فاكتبوا إليه وأسالوه. فقالوا: فقال ألم في الله عنه أبر بعين ديناراً، فقال: هذه أربعين ديناراً فقال فاكتبوا إليه وأرسلوا خلما كان من العد أبو إليه وقالوا له: إنه يداريك؟ فقسسال فاكتبوا إليه وأرسلوا خلما كان من العد أبو إليه وقالوا له: إنه يداريك؟ فقسسال فاكتبوا إليه وأرسلوا خلما كان من العد أبو إليه وقالوا له: إنه يداريك؟ فقسسال في ويلكم إمام يداري من عير بأس أو يكتم حقاً أو يخشسي في الله أحسداً؟!

<sup>(</sup>۱) افعوع ص(۲۲–۲۳)،

<sup>(</sup>٣) يحموع الإمام الهادي ص(٦٣).

السلام- الحسن والحسين عليهما السلام، وإما أن تعينوني بسلاحكم وتكفوا عني السلام. قالوا: لا نفعل. فقال: الله أكبر أشم والله الروافض الذي ذكر حسب رسول الله عليها قال: «سيكون من بعدي قوم يرفضون الجهاد مع الأعيار مسن أهل بيق ويقولون ليس عليهم أمر بمعروف ولا نهي عن منكر يقلسدون دينهم ويتبعون أهوائهم».

قال -عليه السلام-: التهى كلام صحب (الحيط)، ثم قال -عليه السلام- حقييه: وقال الدامغاني في رسالته في شأن الإمامية ما لفطه : فمنها: أن كتب أهل المقالات اتعقوا [٢٤-ب] أنهم لم يأحدوا مداهبهم عن أتمتهم ولا عن التقات وإنما هو موصوع وضعه المنصور (١) أبو لدوابق بعد قتل محمد بن عند الله النفس الركية وأخيه إبراهيم وهدة من عصلاه العلوية فطن أبو الدوابق أنه لايرال يعور عليه قائم منهم بالخلافة فأعمل الحيفة (١/ أكتهى ما أردت نقله منس شرح الأساس ...

قلست؛ وإذا عرفت هذا حينك أنَّ أصل أنرفض هو رفض الجهاد مسح أهسل بيت البي الأطبهار البحباء الأخيار تقدم بيانه وبرهانه.

قلبت: وقد اراد أن يتوسع فيه أعداءهم وأن يرموا به محصومهم ﴿وَيَأْلَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كُرِهَ الْكَافِرُونَ﴾[نره ٢٠] وللله در القائل حيث يقول:

ما صير تغلب والسلُّ أهجوتها

أم بلست حيست تنساطح البحسوان

<sup>(</sup>١) ﴿ رَبٍّ)، الْمِنفُ ص،

<sup>(</sup>۲) طرح الأساس (۲/۱۹۳ ۱–۱۹۹۰)،

<sup>(</sup>۲۲) (پ (پ)+ انتهی ما آزاده.

#### وقول الآخر:

قسد قيسل أن الله دو ولسد وقيسل أن النسبي قسد كُهِسَا<sup>(۱)</sup> لم يسسلم الله في برينسه ولا النبي الهسادي مكيسف أنسا (وها أنا أنشد)<sup>(۱)</sup>:

إن كسنان حسبي خسسة ركبت بهيم فيسرة تصيبي ويفسيض منين فيسنادهم وفقيساً فيساني وافضيسي

قلت: وقد أفلح من كانت أقواله وأفعالت مستندة إلى أدلة كتـــاب الله ومسة رسوله على فهو والله الذي فلح خصومه ونهضته أصوله، وأما من كانت أقواله مبنية على شفا جرف هار، فليس ف [٢٣] أصل ولا قرار.

قلست: واعلم أنه قد يجمع في الشخص الواحد الرفص والنصب أيصاً.

أما الرفص، فحيث يرفض الحهاد مع الأنمالية الإعساد، أو يعتقب عسدم وجويه معهم.

وأما النصب: فحيث يعتقد تصويب المتقدم على أسسير المؤمسين وتخطيسة من خطأهم.

قلست: وأما إدا انصاف إلى دلك تصويب من حاربه حليه المسلام-أو حارب الألمة الكرام أودب هي أعدائهم ولو بانكلام أو ظهر ذلك مسي شواهد حاله وإلى لم يتجاسر على إظهار دلك المرام فسساصب معدد طباهرا ولا كلام<sup>(٣)</sup>.

قلست: وقد يتعق مثل هذا للحيرية والحشوية من أهل سبة معاوية العوية ومن

<sup>(</sup>۱) أي سحر

<sup>(</sup>٢) (١) غوره..

<sup>(</sup>٣) في (أ): أو لا كلام.

قال ببعض مقالاتهم الردية، وثو كان عنى رعمه من الريدية.

قلبت: وغيرهم من فرق الروافص و لغلاة الذين صلوا بما اعتقدوه في دلسك المولى الأواه، الذي أشار إليه بقوله حطيه السلام- والصلاة: «إن فيك مثلاً مسسن عيسي بن مريم أبغصته اليهود(١) حتى بهتوا أمه وأحبته النصاري حتسى أنرلسوه بالمنسزل الذليس لهم(١).

قلست: حتى قال أمير الموسيل -كرم الله وجهه - في الجنة: ألا وإنه يهلك في الثان: مفرط مطرى يقرصني بما ليس في الله ومبغص بحمله شنقاسي على أن يبهتني، ألا وإني لمنت يبني ولا يوحى إلى ولكي أعمل بكتاب الله وسنة سيه على أن استطعت فما أمرتكم من طاعة الله فحسن عليكم طساعتي فيمما أحبتهم أو كرهتم (1).

قلبت: أسر جهما إبن البطريق في فصل: (إن فيك مثلاً من ابن مريم) مسن أبواب العمدة من حديث أحمد بن حتبل رضى الله عنه بسنده إلى على -عليسه السلام،، واعرجه هو أيضاً على عبره أيضاً في طرق كثيرة،

تعم قلست: هذا وقد انقصيت (٢٠ بحمدالله وعونه وكرمه بما أردت جمعه في هذا الباب فأشرع –إن شاء الله تعالى- في الباب الذي يليه فأقول:

<sup>(</sup>١) في الأصل؛ يهود عبير وهو وهم.

<sup>(</sup>٢) قصائل الصحابة لأحد بن حبل (١/ ١٦٠)، وينظر ظفاق (٢/٢٢)،

<sup>(</sup>١٧) في العمدة: عب يقرطني بما ليس (يه

رع معدة ابن البطريق ص(١١١ ح٢٢٤).

 <sup>(</sup>٥) إن الأصول: عبد بن تشوان الحميري في رسائنه التي سما يمور العين. والصحيح ما أثبتناه

 <sup>(</sup>٦) ينظر- الدور الدين الأبي سعيد مشوال دلمبيري شحقيق كمال مصطفي من(٣٩) وما بعدهـــــــا، طلـــــل
 والنحل الأبي الفتح الشهرستاني (١٩/١) وما يعلها.

ر٧) ي رأم. تقصيت،

## بساب [۲]

يشعمل على معرفة الصفة الموادة أله سبحانه وتعالى من التمسك بصفوة المعرق سعليهم السلام – فيما أوجيه الله سبحانه وتعالى – من ذلك وما يتبع ذلك «أيضاً» (أ) وما يتعلق به من المقاصد ولحوها وكيفية تيسير السبل إلى ذلك وما يتبع وما منه يمتنع وشيء مما رغب فيه البشير وشيء مما سندر مسنه التدير، والتعريف بمن له الوراثة في كتاب الله من الصفوة السني أصطفاه الله ومن لا طاعة له من عرة رسول الله ولله ولحوه [٣٥ سب] مما يأتي بيانه – إن شاء الله تعالى – مما يتحتم معرفيه محمومياً مع تفسيرق المسوة الزكية، والسلالة المحمدية في مشارق الأرض ومعاربها، وبرها وبحرها، وشامها ويمنها والسلالة المحمدية في مشارق الأرض ومعاربها، وبرها وبحرها، وشامها ويمنها لا سيما في وقتنا مع تباين أهوانهم ومتابعة بعضهم لغيرهم، وقد صار فيهسم الصالح وصار فيهم الطالح واختلاف بينهم في المكاسب وغير هذا مسن غيث

اعسلم أن الله -سبحانه وتعالى - لا يكنف المكنف شيئاً إلا وقد سهل له سبله وأراح عنه -تقلس وتعالى - علله حتى يصير المكلف متمكن من فعل دلك الشيء أو تركه الذي كلف فعله أو تركه احتياراً لا بحير من أحد يحيره على أيهما، بل أقدره -سبحانه وتعالى - عليهما محتى الآلات التي من جملتها القدرة التي يتمكس

<sup>(</sup>۱) ساقط في (ب).

بها من فعل الشيء أو تركه بعد إرادة له سابقة مؤددة عليهما بمعنى أنه يمكمه أن يفعل أيهما شاء على سبيل البدل أو ينزك أيهما شاء كدلك على سبيل البدال و داعيته مؤددة بين الأمرين، ثم هداه المحدين [٢٤] ليتميز له غاية الأمريس، بعد أن تصب له دلائل ظاهرة، وأخرى مفتقرة إلى النظر وإمعان العكرة، ليحصل له معرفة حسن الحس، وقبع القبيع، أولاً يحجة عقله، ثم تكشف له دلائل الشرع عما تخرجه على جهده فكيف بعد دلك إما شاكراً وإما كموراً.

قلبت: وهذه الجملة هي معنى الكنيف إد حقيقته علسى تسسامح وعسدم مشاحدة مشاجع تكليف من عدل حكيم رؤوف رحبسم، واحسب الطاعبة ومستحق العبادة لكل عاقل قادر عير معدور، بأمور شاقة مخصوصة أوحسب سبحانه إتيابها وامتنالها اعتياراً لا إصعراراً على أوجه محصوصة (اعتقاداً وقسولاً وعملاً أو أيها بوه منه ونهى بضعانه وتعالى عن مقبحات)(1) مشتهبات لديسذة أوجب الانتهاء عنها وتركها على كل عاقل قادر غير معدور احتياراً لا اصطراراً ولا ملحئ إلى أيهما لحكمة ظهر لما حسها أم عدى عبيا لصحة عدله وحكمته تقدم وتعالى.

قلبت: ويؤيد هذا ما قاله المصور بالله الحالام عليه السلام عبما يقرب من آخر المجرء الثاني من (الشافي) وذلك مالعظه: «فالإجماء ينافي التكليف لأن التكليف لا بد في شرطه من تردد الدواعي إلى الععل أو الترك ليقع التكليف موقعه ويَفعسل الواجب لوجوبه لا للنفع الدي يصبح به، وينزك القبيح لقبحه لا لخشبه المصبرة بسببه وإن كان لا بد من وصول الثواب على انطاعة والعقاب على المعصية»(1). التهى كلامه حليه السلام في هذا لبحث.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط (ي (ب).

وقال حليه السلام: في أثناء الكراس الذي من أول الجرء الثالث من (الشافي) أيضاً ما لفظه: «إن شكر المنعم واحب ولكنه -سبحانه وتعالى - جعل شيكره شاقاً عليه، بأن شهى إليه القبيح ونفرنا عن الواحب يمعني خلق الشهوة والنفار، ورعد تعالى على فعل الواحب بالثواب، من حيث أن فعله مشقة وكان يمكنه تعالى أن يجعله شهياً ملتلاً، ووعد -سبحانه وتعالى - على ترك القبيح بالثواب من حيث أن في فعل القبيح لذة وفي فراقه [٢٤ب-!] مشقة ونفرة، وجعل على تركه الثواب؛ لأنه كان يمكنه -سبحانه وتعالى - أن يجعله سيهلاً علينا ولا تركه الثواب؛ لأنه كان يمكنه -سبحانه وتعالى - أن يجعله سيهلاً علينا ولا داعي لذا إلى فعله العبح - ولكن فعن -سبحانه وتعالى - ذلك على هددا الوجه لتكمل المنافع بما يستحق عليه من الثواب فإن المسافع أنواعها ثلاثية؛ التعضل، والعوض، والثواب؛ فأراد سنحانه وتعالى إكمالها للمكلف، وكان دلك للتعضل، والعوض، والثواب؛ فأراد سنحانه وتعالى إكمالها للمكلف، وكان دلك يكمل بالعمل الصالح والألم المصلح، والأن انتهى كلامه حليه السلام -.

قلست: وهاهما فالدة ودلك أثي اطلعت على حاشية في حاشسسية بعسص الكتب قال فيها ما لفظه: «قال في كتاب والقروح المكلفسسين(") علسي ثلاثسة أصناف:

صف لایتماکحون (ولا یتماسلون)(۲) ولا یموتون إلى مقطع التکلیف، ولیسوا بذکور ولا إماث وهم الملائکة حملیهم السمسلام، وصنسف دکسور وإسماث ویتماکحون ویتناسلون ولا یموتون حتی مقطع(۱) التکلیف وهم الشمسسیاطین –

<sup>(</sup>۲) الشاق (۲/۲۷).

<sup>(</sup>۱) الشاق (۲/۸۲–۲۹).

<sup>(</sup>۲) (ب) إن الكلمين.

<sup>(</sup>٣) سالط (ي (ب)

<sup>(</sup>٤) ق (ب): أينكطع.

لعنهم الله-، وصنف ذكور واناث يتناكحون ويتباسلون ويموتون كل واحد منهم حير ينقطع أجله وهم بنو آدم والجنري. انتهى والله أعلم.

قلت: واعسلم أني وجدت في هامش (البرهان)() بخط السسيد العلامة صلاح بن على المغدق القاسمي رجمه الله تعسل مالفطسه: اعسم أن الملالكسة [٢٦سب] صلوات الله عليهم مكلفود وحقيقة التكليف أن يكود هناك واجب يثقل فعله، وحرام ممع المكلف نفسه منه سواء كان تكاحاً أوعيره ممسا تشستهيه (الأنفس)() فلهم منلام الله عليهم مشتها منفوا منه أندسهم لا نعلمه، (قلسست: وشاق كُلُفوه)()، والله أعلم، انتهى،

قلت: فإذا عرفت جميع هذا الذي مبق في هذه الجملة بعدد أن عرفت الدائلة سبحانه وتعالى كلف المكلف جميع المتكاليف التي كلف بها وصمس للمكلف التواب لقنامه بالواجل الشاق تعلّه، وترك القبح الشداق تركسه، ولم يكن ذلك بمحرد الأمر والبهي متقدم بيانه وبعد أن عرفت أيضاً أن الله سنحانه وتعالى عدل حكيم، رؤوف رحيم، عرفت أن جميع ذلك حسن لأنه من حسس ما يدعل تحت طوق المكلفين، لأنه سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسنسعها ولا يحملها إلا طاقتها لأن تكليف ما لا يطاق ظلم والظلم [٢٥] أ] قبيح والله المبحانة وتعالى مدرة عن كل قبيح وموضع تحقيق هذا علم الكلام.

قال المصور بالله -عليه السلام- في أثناء (الشاني) ما لفظه: حـــد الظلـــم في صحيح العبارة أنه الضرر الذي ليس فيه نفع للمضرور أعظم منه ولا دفع صبــرر أعظم منه ولا دفع صبــرر أعظم منه ولا استحقاق بمبب متقدم من جهته.

<sup>(</sup>١) لعله تفسير البرهان للإمام أبي الفتح الليلسي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سالط في (ب).

<sup>(</sup>٣) سالط (ي (ب)،

قال -عليه السلام: ولا الظن للمعع والدفع.

قلست: هذا إدا كان الصرر من جهة المحلوق.

قلست: فإذا اتصح لك هذا فعلم أن الله -سبحابه وتعالى- أوحى إلى سيسمه افتراق الأمان)(١) وبما يؤول إليه أمر أمنه بعده عليه في كل عصر إلى مقطع الأبد من الإختلاف بينهم وعدم الائتلاف، وما يكون من الحوادث والعتم في كيسل رمن، وأن العاقبة قم حتى يصير حكم مشارق الأرض ومعاربها في حكم مهديهم، وأنه وإن استوثر عليهم وأريحوا عن حقهم فلا يد من أن يكون فيهسم أثمة يهدون بالحق ويه يعدلون افترص عني خنقه طاعتهم، ووصل حنله بحبلهم وإن منهم علماء بحتهدين، في كل زمن ظاهرين أو خافين معمودين، هم الحفظة لكتاب رب العالمين، ولشرائع سيد المرسلين، وبهـــم يعقب إجــاع العـــترة الطاهرين، وكل ما أهل منهم محم وللع تجم مفترسة طاعتهم على من كان منهم أو من غيرهم من المسلمين، ص ممسك بهم نحى عبد المتن التي هي كقطع الليلل المظلم المدلهم، والنار المصطرم، ومن تحلف عنهم عرق في هذه الفتن وهـــوي إلى جهم لا يموت فيها ولا يحيى، وعبر هذا من أعلام العيوب التي أسرها -سبحانه وتعالى- إلى حبيبه المحبوب، إد علم الله -سمسمحانه وتعمال- سمايق لجميم الموجودات، إذ ما من وقت إلا وعلمه -تقدس وتعالى- بالمحدثـــاث ســابقاً في الأزل قبل وحود الأشياء (بما يكون و)(١) عدلم بما كان، وعالم بمسا لا يكسون کیف یکون ومتی یکون، [۲۰ب-۱] (وعانم عا یکون) ال نم یکن کیف کان

<sup>(</sup>۱) سافط ق (ب)

<sup>(</sup>۲) سالط ني (ب).

<sup>(</sup>٣) ساقط ان رب،

يكون، ولا يحقى عليه -مبحابه وتعالى- شيء في الأرض ولا في السماء وهبو السميع العليم، وليس علمه هذا -مبحابه وتعسال- بموحسب لشميء مسن الموجودات ولا مؤثر فيها أيضاً أبداً وإنما يتعنق العلم بالمعلوم على ما هو بهبه دول أن يؤثر فيه، ومحل تحقيق هذا أيضاً علم الكلام ولا بد غذا من زيادة ذكسر في آعر الجزء الثاني إن شاء الله تعالى،

قلبت: وإذا تقررت عدك هده الأصول التي يبني عليها مسا يسأتي مسن المحصول، فاعلم أن الله - مسحانه وتعالى الما أطلع بيه بمسا أطلعت عليته وأخيره عا أمره وأمر أمته من بعده آين إليه، وأخيره مسحانه وتعالى - أيضاً أنسه وأمته إليه راجعون بقوله تعالى: وإنك فيت وإنهم فيتون (الرسمة الرسمة تعسل الموصية والاستخلاف وأنه قد يُطلع المتعلق أشياء مما أطلعته عليها مسن الحوادث وما يكون بعده من الخلاف، وما اسحاة من ذلك الأمر المعوف وإلى من يكون إليه الممرع وإليه في المحلاف، وما اسحاة من ذلك الأمر المعوف وإلى من يكون إليه الممرع وإليه في المحلوم ألم جع وتحو [٢٧-ب] هذا بمسالا لا يقر المعادة في عدا محالاً من ألياء الكلام في السياق، عامتل وبين وما كتم فحزاه الله أفصل ما معزى أحداً من والكرم، وبعنه الدرجة الوسيلة في أعلى حسات النعم، وفاض إليه جميع الإحسان والكرم، وبعنه المقسام الهمسود، وأدخلنا في شفاعته في عد لذى الملك المعبود، إنه الععور الكريم الرؤوف الرحيم فهو حسيني وكفى، وبعم الوكيل وبعم المولى وبعم المصور، وصدين والله عدد كل كبر وصفير.

قلبت: واعلم أنه قد تعلق بهده جملة التي لا يسعي أن نترك على التعصيل مهملة مقاصد وهروع وقصول وتنابية وهوائد إيضاحها وبيانها مشروع فتقسول وبالله الإستعانة عليها [٢٦]:

<sup>(</sup>١) ﴿ (ب): أطلع،

### المقصد الأول منها:

وفي دلك ما برويه بالسد المتصل بنا إلى أمالي السيد أبسي طسال عليه السلام- وبسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عن رسول الله والله والله قال: وإلى عند كل بدعة تكول بعدي يكاد بها الإسلام ولياً من أهل بيتي موكلاً يذب عنه ويعلن الحق وينوره ويرد كيسسد الكائدين فاعتبروا يا أولي الأيصار وتوكلوا على الله الله "".

قلست: وقد رواه المصور بالله العلم البيلام عن الإمام أبي طالب اعليه السلام مرفوعاً.

قلست. ومن جملة ما وكلواً به الردعبي للبندعين بدعهم التي ابتدعوها بعد نبيهم التي كادوا بها الدين الحيف وما حضوه بالسنة البوية من الزيادة والنقصان والتصحيف والتحريف، وما أتبعوه من المتشابه ابتعاء الفتية في التأويل وعير ذلك مما مالوا به عن محكم التستزيل مما أثمر لهم نقول بالجير والتشبيه، وعيرهما مسس العقائد التي انتحلها كل سفيه مما ليس له أمن مأسوس، فلهذا شابه بعضهم المحوس؛ وسيأتي بيان هذا في آخر الجزء الثاني من هذا إلى شاء الله تعالى.

قلست: وأما تعليم المسلمين فلإختصاصهم بمعرفة علم التنسريل والتفسيسير والتأويل، ومعرفة رأس العلوم من توحيد الله الحي القيوم وعدله ووعده ووعيده وما يتعلق بذلك من حميع علم الكلام الدي من جمنته البوة والإمامة وبحو ذلك

<sup>(</sup>١) ورد ن زأ يعدها: وعلى آله أجميل.

<sup>(</sup>٢) أعرجه الإمام أبو طالب في الأمالي ص(١١٩).

مما ستأتي الإشارة إليه في آخر الجزء الثاني -إن شــــــاء الله تعــــالى- وكذلــــك لاختصاصهم بمعرفة أصول الشرائع [وأصول أحكامها](١) وكيفية الموالاة بمسين والصرف والنحو والمعاني والبيان وانبطق أأ ومعرفة الخطاب وأحكامه وقسسمته وشرائطه، ثم ما يحتوي هليه هذا الفن من تعاصيل الأمر والنهسسي، والحصـــوص [٢٦ب-]] والعموم، والمحكم والمتشابه والعرق بيمهما، والمحمل والمبين والعمسرق يههما، والناسخ والمسوخ، ودكر الحقيقة والمحاز والعسرق بيهمسا، وذكسر الحقائق وانقسامها وأمها أولأ يحمل ظاهر الخطسباب عليسه ودكسر المسازات وانقسامها إلى أقرب وأبعد وغير ذلك من أقسامها، وبين حمل الخطاب على أحد الحقائق ما أمكن أولى من المحازات، ومعرفة الأبحبار والأفصال، والإجماع والقياس والاحتهاد، وجميع شرائطه الآتي ذكرها فيما بعد في الجزء الشمساسي -إنّ شاء الله تعالى - وغير هذا تما خصهم الله به تما يكثر تمداده ويصعب حصره تمسا أهملنا أوالم تبلعه معرفتناه ولا وعنة قلوبته ولا بحته آذاننا مما اختص بمعرفته أولياه الله من علماء صفوة عنزة رسول الله ولهدًا لعرف إنمسنا اختسارهم الله أوصيساء لمصطفاه، وورثة لعلم رسول الله إلا لسر مكنون وعلم مخزون أطلع الله سنحانه وتعالى سبه على ذلك السر المصون والعلم المتعرون ﴿ ذَلِكَ فَصَلُّ اللَّهِ يَوْلِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ﴾[عديد ٢٠]، فهم صراط لله المستقيم، والدالين إلى حسسات النعيم.

المورج الثملي في تمسيره عبد قوله تعالى: ﴿ الْقُدْنَا الْصُرَاطُ الْمُسْتَقَيْمُ ﴾ [الناب ٢] قال: قال مسلم بن حبان: سمعت أبا يريد يقول: [٢٨-ب] صراط أل محمد (٢٠).

قلست: فسبحان من العنصهم بمكونات الأسرار الدي يخلق ما يشاء ويختار.

<sup>(</sup>۱) سائط (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ب): في المنطق،

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد الشريل (١/١٥) عن أبي يريدة، وقال محققه، رواه الحافظ ايسس شهر آشوب عن تفسير التعلي، عن ابن شاهين، عن رجاله، عن مسلم ابن حيات، كما في البرهبسان (٣/١٥) ط(٣)

## القمد الثانى

وقيه قصلان:

الفصل الأول هنهما: يشتمل على الدلائل الدالة على أن أمير المؤمنين – كرم الله وجهه في الجنة – باب مدينة علم رسول الله وأنه أعلم أمته، ووارث علمه هو وعثرته، وأنه الصديق الأجهر، والفاروق الأكبر الذي فرق الله به بين الحلال والحرام حتى تميز كل مهما [من الحرام والحلال](1) وظهر، ولسولاه بعد النبي لما عرف الدين فإنه الذي بين للأمة ما اختلفوا فيسمه(٢) بعسد مسيد المرسلين.

كل هذا جاء به الدليل المين، والبرهان البقين.

أخرج أبو الحسير يحي بن الحسن البطريق الأسدى في أول فصل فنون شتى، (الأول)(") من فصول العمدة يطريله إلى الثعلمي في مسير قوله تعالى: ﴿فَاسْسَأَلُوا الْحُلْ الذَّكُو إِنَّ كُنْفُمْ لِا تَعْلَمُونَ فَالْسَلَاءَ الْمُعَلِّيُ فِي مصير قوله تعالى: ﴿فَاسْسَأَلُوا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ كُنْفُمْ لِا تَعْلَمُونَ فَالْسَلَاءَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلِلِي الْمُلْمُولُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قلست: واخرح أيصاً بعد هذا بقليل في هذا المصل بطريق [٢٧] إلى التعليق (أيصاً) (\*) في تمسير قوله تعالى: ﴿وَتَعِينُهَا أَذُنَّ وَاعِينَهُ [٤٤٤:١١] عنه ما(١) بلغ

<sup>(</sup>۱) ساتط (۱)

<sup>(</sup>۲) 🕻 (ب)) بيد.

<sup>(</sup>٣) سقط (ي (ب).

 <sup>(3)</sup> العمدة ص(٢٨٨ ج ٤٦٨) وعنه: غاية طرام ص(٢١٠) نقلاً من تفسير التعليبي، بقيسمر الطيبيري
 (٠/١٠)، تقسير ابن كثير (٢/١/٤)، شواهد التنزيل (٢/١/١).

<sup>(</sup>٥) سالط (ي (ب).

<sup>(</sup>۱) في (ب): صدما.

قلست: ومن الباب الخامس عشر من (كعاية) الأستاد المؤتمن محدث الشام والبمن: محمد بن يوسف الكمعي الشافعي حرضى الله عنه حدمه مسالاً بلسغ بسنده إلى أبي البحتري عن على حقيه السلام - قال: بعثني رسول الله إلى اليمن فقلت يارسول الله تبعثني إلى اليمن وأنا علام حديث السن لا علم لي بالقضاء؟ فوضع بده على صدري وقال: (إن الله سيهدي لسابك ويثبست قلباك، فمسا شككت في قضية بعد دلك (أن الله سيهدي لسابك ويثبست قلباك، فمسا شككت في قضية بعد دلك (أن الله سعوه ويحبى بن سعبد، وعن الأعمش مثله، ورواه شعبة (أن عن عمرو بن مرة وقع إلىنا عالياً م محمد الله ومنه من طريق أبي نعيم الحافظ أعرجه في حليته كما سفناه (أن).

<sup>(</sup>۱) العمدة ص(۲۸۹–۲۹۰ ح ۲۷۲) و هذه هاية مرام ص(۲۲۷) يقلاً عن التعلي، قلت، وأخرجه أيضاً الطوي في تعسيره(۱ / ۵ ۵)، الدر المشسسور(۲۹۷/۸)، الكشساف(۱۵۱/۶)، أسباب الرول للواحدي ص(۲۹۶)، برجمة الإمام على عليه السلام من تاريخ دمشن لابن هسساكر (۲۲۲/۲)، نور الأبصار (۲۸).

<sup>(</sup>۲) (رب): مدما،

<sup>(</sup>۳) آخر بده این داید فی سنه بطسر فی مصددهٔ (۲۷۱/۳) ج ۲۳۱)، وابسر داود فی سنه (۲۰۱۳) ح ۲۳۸) و اخراکم فی المستدرك (۱۳/۳) ح ۱۳۸۸)، واحمد فی المستد (۱۳۵/۳) و اخراکم فی المستدرك (۱۳/۳) ح ۱۳۵/۱)، واحمد فی المستد (۲۱ م ۱۳۵/۳)، وارد (۲۸ م ۱۳۵۰) مستدرك (۲۸ م ۱۳۸۱)، حلید الأولیاء (۲۸ م ۲۸۱)، تاریخ پیداد (۲۸ م ۱۳۸۱) رشو(۲ (۲۹ ۱۹ م ۱۳۸۸)، طبیعات این سعد (۲۳۷/۳)، امستد العابسة (۱۹/۱۹ م ۱۳۷۸)، المستدر (۲/۳۸)، المسترد (۲/۳۸)، المسترد (۲/۳۸)، المسترد (۲/۳۸)، المستدرک المیدهسی و ۱۳۸۸)، دو در (۲/۳۸)، دو المیده ایس آیسی شیید و ۱۳۸۸)، دو در (۲/۳۸)، دو المیده ایس آیسی شیید در (۲/۳۸)، دو ۱۳۸۸)، دو المیده ایس آیسی شیید در (۲/۳۸)، دو ۱۳۸۸)، دو ۱۳۸۸)، دو ۱۳۸۸ ایس آیسی شیید در ۱۳۸۸)، دو ۱۳۸۸ ایس آیسی ایسی ایسی آیسی شیید در ۱۳۸۸ ایسان ا

<sup>(</sup>٤) تي رأ): سعيدر

ره) كتابة الطالب الباب (١٥) ص١٢-٩٣.

قلست: وروى المنصور بالله -عليه السلام- هيما يقرب من آخر الجزء الثالث من (الشافي) عنه أنه قال لفاطمة -عليه السلام- وقد اصطرب (') حالها عنسد دخول علي -عليهما السلام- فقال رسول الله علي -عليهما السلام- فقال رسول الله علي : (ريا ينية إنسى روحتسك أقدمهم سلما، وأحلمهم حلما، وأكثرهم عنما (').

وروى عليه السلام عيه (أيضاً)(<sup>٢)</sup> عن أمير المؤسين سعليه السلام أنه قال: علمين رسول الله آلف باب فتح لي كل باب منها ألف باب<sup>(٤)</sup>.

قلت: ومما رواه ابر الإمام -عليه السلام- في المقصد الثالث وهو مقصد الإجماع من مقاصد (العاية) وشرحها له -عليه السلام عند شرح قولته: «إلا قول علي فإنه حجمة ما ودلك قوله : «أما در الحكمة وعلي بابهسا» (\*) أعرجسه الترمذي عن على -عليه السلام.

وقوله ﴿ ﴿ وَأَمَا مَدِينَةَ الْعَلَمُ أَوْعَلَيْ بَابِهِ ۚ فَيْسَ أَرَادَ الْعَلَمُ فَلِيَاتِ السَّابِ، (١٠)

<sup>(</sup>۱) في (ب): اضطرت.

رام) الشاقي (۱۳/۳۳).

<sup>(</sup>٣) سالط ي (ب).

 <sup>(4)</sup> الشاني (٢٣١/٣)، واحتج به العجر الراري في تنصير الكيو (٢١/٨)، كسسر العمسال (١١٤/١٣)
 -٢٣٦٣٢)، وترجمة الإمام على عليه السلام من تاريخ دمشن (٢/٥٨٤ ح٢٠٠١).

<sup>(</sup>٥) غاية السؤل (١/ ٥٤٥ - ٤٥)، الشاني (٢٣٣/٣)، وأعربته الترمدي في سسنه (٥٩٦/٥ ح٢٧٢) وثان وني السؤل (١/ ٤١٠)، واليقوي في مصابيح السقة وثان وني الياب عن ابن هياس، كما أعرجه أبو سيم في اخلية (١/ ٤١)، واليقوي في مصابيح السقة (٤٧/٤) على وابن كثير في تاريخه (٣٩٥/٧)، وصاحب الرقاة في شرح المشكاة (١٠/٤/٤) حراك ١٧٤/٤) وترجمة الإمام على هليه السلام من تاريخ دمشق (٣/ ٤٤ ع- ٤٩)، الرياش المسسرة حراك ١٠٤، وترجمة الإمام على هليه السلام من تاريخ دمشق (٣/ ٤٤ ع- ٤٩)، الرياش المسسرة (٤٨٩، ٤٠)، وترجمة الإمام على وي المدنة من (٤٩ ع- ٤٨٩، وابن الرياش في العدنة من (٤٩ ع حـ ٤٨٩، ٤٨٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۱۳۷/۳ ع ۱۳۷) و (۱۳۸)، وابن الأثو في أسد الغايد (۱، ۱۰) وقم (۲۷۸۳)، وابن حجر في تهذيب التهديب (۲۹۹، ۷)، والخطيب في تساريخ بفستاد (۱۲۷۸۵)، الرياض التصرة (۲۱، ۱۹۰)، الصواعق المرقة الرياض التصرة (۲۱، ۱۹۰)، ترجمة الإمام على من باريخ دمشق (۲۱، ۱۹۲ ح ۹۳۳)، الصواعق المرقة (۲۲۱)، محمع الزوائد (۱، ۱۶/۹)، ميض القديم (۲، ۲۱) وقم (۲۷، ۱۰)، لسسان المسيران (۱۹۱/۱) وقم (۲۲۰)، وقم (۲۲۰) وقم (۲۸۳)، وقم (۲۸۳)،

أخرجه الطبراني والحاكم في مستدركه وابن عدي والعقيلي عن ابن عباس، تسم قال بعده سعليه السلام: وإذا لم يكن معه الحسق لم يكس للحكمسة والعلسم البوي باباً.

ثم قال حليه السلام- وقوله أيصاً: «أما مدينة العلم وعلي بابهما قمس أراد العلم قليات بابه» أخرجه أبو نعيم في انعرفة عن على-عليه السلام.

وكوله على الله العلم وعلى بابها همن أراد العلم فليأته مسن بابسه)، اخرجه الطيراني عن ابن عباس ()،

قلست: وقد اخرجه [٢٧ب-أ] المصور بالله حليه السلام- في آخر الحسرة الثالث من (الشافي) قبل كراسين تنقى من آخره من ثلاث طرق (١) مرفوعة تبلع بالأولى إلى الإمام علي بن موسى الرضى حقيه السلام- عن أبيه موسى، عن أبيه جعمر، عن أبيه عمد، عن أبيه على بن اخبيل، عن أبيه الحسين بن على، عسسن أبيه علي بن أبي طالب حقيهم السلام- قال: قال رسول الله عليه : «يا علسي أنا المدينة وأنت الباب كذب من زعم أبه يصل إلى المدينة إلا من الباب».

والطريق الثانية [٢٩-ب] بإساده عليه السلام- إلى مسلم بس كهيسل العمامةي على عني حليه السلام- على العمامةي على علي المهام فم العمامةي على علي عليه السلام- على اليبي قال: وأنا دار الحكمة وعلى بابها فم أواد الحكمة فليأتها من بابها».

<sup>(</sup>١) خاية الستول (١/١٧ه-١٩٩٩)،

<sup>(</sup>۲) الشاق (۲/۲۲۲–۲۲۲).

 <sup>(</sup>٣) ما ين المقوين ساقط في الأصول وما أثبته من للصادر نفسه.

بعصدي علي وقال: «هذا أمير البررة، وقائل الكفرة، منصور من نصره، محسذول من خدله –ثم مد بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلمسم فليأت الباب،»(١).

قلست وهذا حديث جابر أحرجه عنه حقيه السلام- من طريقين(٢).

قلست. وفي الأحاديث على هذا كثرة عدد نحيث أنه لا يجحدها أحد وإنمسا يوولها أو يعلها بعير دليل ولا عدم ليحرجها عما دلت عنيه من حسد<sup>(٢)</sup>.

قلبت: وقد أجمعت صفوة العنزة -عبيهم السلام- أن المراد بها ما يتبادر إليه التشبيه فلا يعبأ بعد ذلك بكيد من عامد وبد.

قلست: والمراد أن من لم يأحد (١) عدم الذي وحكمته عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة فهو كمن يقصد لقضاء عرضه من عير باب مدينة احتوت علسى جميع أعراض الباس همن رام قصله غرضه من غير أن يقصدها أو يأحدها من عير ما حرح من يابها أو يريد التسور من واراه حجابها (٢) قهو على خطر ولا يأس أن يؤول أمره إلى صررين، يعني أن العلم و حكمة السذي لا يشسوبها بساطل ولا يكدرهما كيد من هو عن الدين عاطن فهو العلم والحكمة المأحود ان عش هو لعلم رسول الله وعاء ودلك من هو على الحق والعلم ين الأسوى [٢٨] وذلك هو حوالله وجهه اليالمة أمين وسيد المسلمين عنى -كرم الله وجهه في الجمه آمين.

قلت: فإذا عرفت هذا فها أنا أفصل لك تفصيلاً شافياً وأبير لك بياناً ظاهراً

ردى الشاق (۲۳۲/۳)، العبدة لابن البطريق (ح/٤٨٠)

<sup>(</sup>۲) يطر الشاق (۲۲۲/۲۳۲).

<sup>(</sup>٣) في (ب): أحد

<sup>(</sup>٤) في زأن: س يأخد.

<sup>(</sup>٥) في رأ): أحمايها.

وهو أمما كان من حس أنواع الكلام فلا يؤخد قط إلا منه حليه السلام- ولا يروى كثيراً إلا عنه وإن وجد من أقوال سابقي الصحابة وصالحيهم حرضي الله عنهم عنهم ما يدل عني أنهم كانوا حرصي الله عنهم يدينون بالعدل والتوحيد الله والوعد والوعد وينسرهون الله سبحانه وتعالى عن إرادة فعل القبيح منهم أو يامرهم بها أو يجرهم عليها ونحو دلث؛ لكن ليس دلك كما يوجد لأمير المؤمنين وأقواله وخطبه في أيدي جميع المسلمين إلى عصرا هذا وهي بهدا شاهدة فإسه قد ثبت أن التوحيد والعدل علوي، والبحير والتشبيه أموي؛ وسيأتي لهذا مزيسد تحقيق في آخر الجزء الثاني - إن شاء الله تعالى.

قلست: وأما ما كان من عيره من العلوم فإنا لا ننكر أن قد تحمل الناس مبه شيئاً كثيراً وفي أيديهم حقاً وباطلاً فما كان سهم حقاً فإنا نقول: أصلسه مس حث عرصاك، ولا خرج إلا من هناك، وإن كان المتحمل في الطاهر عيره فقسل عرف حقيه السلام بصدفه وصحته وأقرأ روايته، وما كان صفيه هكذا هكأنه عن إمام الهدى ولهذه العلة كائت الفترة الإكية والسلالة المحمدية الفارقون بسير صحيحه وعيره؛ لأن ما وافق أصولهم لموصلة وقواعدهم المقررة التي دلهم عليها صاحب الناب الموافق للسنة والكتاب، عرفوا أن ذلك بما أدن بإطلاقه صاحب ذلك الباب، وما كان منه عير كذلك فهو معلون معاب .

قلست: ولا يد من تحقيق لهذا في أثباء الجرء الثاني –إن شاء الله تعالى.

قلت: ويؤيد هذا أيصا ما دكره لمصور بالله -عليه السلام- فيما يقسرب من آخر الجزء الثالث من (الشافي)(١) في جوابه على نحسو هسدا ما لفظه: «والجواب أنا قد بينا هذا أن علياً -عبه السلام [٢٨ب-أ] أعلم مسن الجميع

<sup>(</sup>۱) ينظر الشاقي (۲۲۲/۳)،

<sup>(</sup>۲) العاقي (۲۳۱/۳).

فعتى روينا عن غيره عبراً علمها أنه حقيه السلام- عبر حاهل به إلا أن يكسون وقع دلك الحديث في حال عبيته عن النبي فالرواية عنه حقيه السلام وعلى عبره تصح ممل ثبتت عدالته، ولكل ترجع روابته حقيه السلام- بما شهد له النبي مل أنه أكثرهم علماً، وقوله: «أدر الحق معه حيث دار» (أ ومل كونه أقصاهم، ومن حيث ثبتت عصمته بما قدمنا فيؤمل منه حقيه السلام- الحلل في أقواله وأهمالسه ورواياته وغير ذلك من الوجوه التي يعرف نه الاختصاص بها على سسواه وبمساطح أنه أعرف بأحوال النبي وقصوده ظاهراً وباطباً [٣٠-ب] لاتصاله بسسه في الأوقات والمنازل وصوى دلك.

قلست: ويؤيد هذا أيصاً ما رواه المبصور بالله -عليه السلام- أيصباً بعد السعف الثاني من الجزء الثاني من (الشاني) بطريقه إلى مجموع الفقسه للإمسام ريدين علي -عليه السلام [عنه] (المباني) ويستده للرفوع إلى أمير المؤمين كسرم الله وحهه في الجنة أنه قال: «ما دخل أوم عيني ولا أعسنض رأسسي علسي عهسد رسول الله حتى علمت ذلك اليوم ما بزل به جبريل من حلال أو حرام أو منة أو كتاب أو أمر أو بهي وفيمن نزل» (الم

ثم قال -عليه السلام- عقيب هذا. ولا شك أن أولاده أعلم بعلمه من عيرهم وهذا في علم الشريعة، وآما علم الأصول ف كل يقر أنه ما علم الأحسد مس الصحابة رضي الله عنهم من الكلام الواسع البليع مثل ما روى له -عليه السلام- وإن كان يوجد من ذلك ما يعرف به أنهم كانوا عدلية و عطبه ورسائله تشسهد بذلك و جميع ما ذكرنا، ثم قال -عليه السسلام-: فيكون أولاده عليهم

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أخرجه الومدي في سنه (۹۲/۵ ح ۲۷۱٤)، والحسماكم في المستدوك (۱۳۵/۳) ح٤٦٢٩)، والرازي في تصبوه (۱/۵/۱)، وابن البطريق في العملة ص(۲۰۰ ح٤،۵).

<sup>(</sup>٢) ساتط ق (6.

 <sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (١٧/١)، كفاية الطالب الباب (٨٥) ص(١٩١-١٩٥)، إسعاف الراعبين ص(١٦٢)،
 طبقات ابن سعد (٢/٨/٢).

السلام- أصلاً لمن في أوقاتهم وبعدهم كما كان أصلاً بعد النبي هُمُنَّمُ ('). انتهى كلامه ـــعليه السلام.

قلست: ويعصد ما سبق أيصاً ويريده قوة وبياناً مما صدره أبن الإمام -عليسه السلام- على قوله في (العاية): «إلا قول على فإنه حجه» وذلك مسا لفظسه (1): وقوله والله علي عيبة علمي» (1) أحرجه أبن عدي عن أبن عباس،

وقوله على ولى يفترقا حسسى القرآن والقرآن مع على ولى يفترقا حسسى يردا على الحوص» (أ) أخرجه الحاكم، والطيراني في الأوسط عن أم سلمة.

وقوله والله المي بعدي على بن أبي طالبي الحرجمة الديلمسي عن سلمان.

رن الشاق (۱/۱۱).

<sup>(</sup>٢) خاية السفول (١/٧٤ =٣٠٣)

<sup>(</sup>٣) ويؤيد ذلك توله صلى الله عليه وآله وسلم: ((...وس أنحد علياً إماماً لديمه فقد استسسال بسالعروة الوثقى في ديمه ونفسه). أخرجه القرمدي (٣٤/٤٥ حـ ٢٤/٢٤)، والحساكم في المستدرك (٢٠٥/٢) حـ ٢٤/٤٥)، والحساكم في المستدرك (٢٠٥/١) حـ ٢٩٢٤)، التفسير الكيو (١/٥٠١)، وثوله صلى الله عليه وآله وسلم. ((علي مع الحل والحل مسبع على ... الحري، وقوله صلى الله عبد وآله وسلم (رأنت مي وأبا منك)، الترمدي (٩٣/٥ حـ ٢٧١٦)، وأحاديث كثيرة.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عينة: العينة ربيل من أدم وما يُصل هه التياب، وقبل العيبسة: مسا يُعرِر الربعل فيه نفائسه، قال ابن دريد، وهو من كلامه الحامع الذي لم يسبق إليه، ضرب به المثل في إرادة استصاصه بأموره الباطنة التي لا يعلم عبيها عيره ودلك غاية في مشاح على عليه السلام، شرح الفاية(٤٧/١ه) ساشية(٤) عن شرح المتوي لمعامع الصغير

<sup>(</sup>ع) أسربه الماكم في المستدرك (٢٠٤/٣ ح ١٣٤/٣)، وصاحب فيض القاعر (٢٠٩١٤ ح ٩٤٠٩)، كنز الهمال (٢٠١١، ٢ ح ٢٠٩٩)، الصواعل خرقة من(٢٢٤)، نور الأبصار حر(٨٠) وقال: أخرجه الطوائي في الأوسط، وينظر في مصمون دنك الصواعق الخرقة ص(٢٢٥)، الحامع الصاير للسيرطي (١٧٧/٢) وتاريخ الحلماء له ص(٢٦٢)، فرائد السمطين (١٧٧/٢ ح ١٤٠) مساقب الحوار (مسي من(١٧٧)، ويع الأبرار (٨٢٨/١).

وه) الاستيماب (٣/٠٤)، أسد الغابة (٤/٠٠٠) رقيز٢٧٨٣)، الرياض النصرة (١٤١/٣)، مسد أحسبد (١٩٣/٣ ح/١٩٧٩)، كتر اليمال (١١٤/١٣ ح ٣٦٣٧)، للمعم الكير (٢٩/٢١ ح٣٨٥).

وقوله ﷺ: «علي باب عدمي ومبين لأميّ ما أرسلت به يعدي حبه إنحسان ويعصه نقاق والنظر إليه رأفة» أخرجه الدينمي عن أبي در.

وقوله على أن ثبين للناس ما اختلفوا فيه من بعدي،، أحرجسه الديلمي عن أنس.

وقوله وهذا الصديق الأكبر وهذا قاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل وهو القيامة وهذا الصديق الأكبر وهذا قاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل وهو يعسوب المؤمين والمال يعسوب الظاهرة قاله لعلي (") أخرجه الطسسيراني عسس سلمان وأبي در معاً، وابن عدي، والعقيني عن ابن عباس.

وقوله على يهتدي الله المدر وعني الهادي وبك يا على يهتدي المهتمسدون مسن بعدي،(١) أخرجه الديلمي عن ابن على:

وعن على -عليه السلام- أنه قال: «ما صلك ولا صل بي ولا تسسيت مسا

 <sup>(</sup>۱) أعرجه الطبرائي في الكبر (۲۹۹/۱ ح۲۹۹۱)، وابن عدى في الكامل (۲۲۹/۱)، واهيشمي في الجمع (۲۲۹/۱)، واهيشمي في الجمع (۲۲۹/۱)، والعقيلي في الكبر (۲۷/۲)، كثر العمسال (۲۱۱/۱۱ ح-۳۲۹۹)، فيستض القديسر (۳۵۸/۱). وقال في الجمع (۲۰۲/۹)، رواه الطبرائي والبزار عن أبي در وحده، ولاكره المنساوي في فيطر القدير في الشرح (۳۵۸/۱)

 <sup>(</sup>۲) وذكره الطبري في تفسيره (۱۰۸/۸)، والردري في تعسيره (۱۹/۱۹)، والسيرطي في السندر المشسور
 (۲۰۸/٤) جميعهم هند تفسير الآية (۷) من سورة الرعد.

وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك (١٤٠/٣) ح ٤٦٤٦)، ترجمة الإمام على عليه السلام من تاريخ دمشق لابن هساكر (٤١٦/٢)، يحمع الرواك (٤١/٧).

 <sup>(</sup>٣) الماقب الإس المفارثي ص(٥٥ عـ ٢٨٠)، (١٩٧ عـ ٢٠٠) مكرر (في الطبعة المفقة)، والسبر البطريسق في العملة من(٣٦٤ عـ ٢٠١٩)، وكتر العملسال (٢١/١١ عـ ٢٣٠١٣)، مسيران الاعتسال (٢١/٢) رقم(٣٦٤٩)،
 رقم(٣٦٤٩).

ههد إلى وإني لعلى(١) بينة من ربي بينها لنبيه وبينها لي وإني لعلى الطريســـق»(١). رواه العقيلي عن ابن عساكر.

وعده قال: قلت يا رسول الله أوصني قال: رقل ربي الله ثم استقم،، قلست: ربي الله وما توفيقي إلا بالله هنيه توكلت وإليه أنيب. قال: رليهمك العلم يا أبسة الحسن لقد شربت العلم شرباً ومهنته مهلاً، أخرجه أبو نعيم في الحدية.

والموح ابن عدي وابن عساكر عن محمد بن عبد الله بن رافع عن حسيده أن رسول الله قال لعلي: «أنت تُقاتل على مسيّ».

واخرج الحاكم في (المستدرك) عن عني حميه السلام- أن رسول الله قال له: «اللهم ثبت لسانه واهد قلبه»(؟).

واعرج السائي وابو داود (أبو بعيم في الحية [٢٩-أ] عنه أنه قال لعلي: (إن الله يهدي لسانك ويثبت قلمك، (ا)

وقال -عليه السلام- وأخرخ عدت الشام محمد بن يوسف الكتحي الشاقعي بالإساد إلى ابن عباس قال: سمعت رسول الله وهو آخد بيد علي بن أبي طالب يقول: «هدا أول من آمن بي وأول من يصافحي (يوم القيامة)(٥) وهو فسساروق هذه الأمة يقرق بين الحق والباطل وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة وهو الصديق الأكير وهو بابي الدي أوتى منه وهو خليفتي من يعدي».

<sup>(</sup>۱) في رأ): على.

<sup>(</sup>٢) للناقب لابن المعارقي، وابن البطريق في العمدة.

<sup>(</sup>۳) أسربعه يطرق بتعدمة ابن ماحة في سسسه (۲۲۱، ۲۲ ج ۲۲۱)، وأبسو فاود (۲۰۱/۳ ح۲۰۸۷)، والحاكم في المستدرك (۱٤٦/۳ ح/٤٦٥).

<sup>(1)</sup> كفاية الطالب الباب (١٥) ص٩٣)، عصالص السالي (٧٠)، حلية الأولياء (٢٨١/٤).

ره) ساقط (پ (ب).

واخرج عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿إِنَّهَا أَنْتُ مُدِّرٌ وَلِكُلُّ قُومٍ هَادِ ﴾ [ارمد: ٧] قال النبي على يهتدي المهتدون، أنا المبدر وعلى الهادي، بك با على يهتدي المهتدون، أنا فأل فأرد عير واحد من أثمة التعسير منهم؛ محمد بن جرير الطبري وأحمست بسن محمد الثعلبي البسابوري والمقاش وعيرهم.

وأخرج عن ريد بن [٣١-ب]على عن آبائه عن على حقليه السلام- قسال: قال رسول الله من حديث طويل مخاطباً لعلي: «أنت تؤدي دَيني وثقائل علسسى سنتي وأنت باب علمي وأن الحق معك وعلى لسابك»(<sup>(1)</sup>.

قلست؛ وبهذا القدر فيما أردت جمعه هما أكتمي فأنتقل إلى ما يليه بعود الله الحقي فأقول:

<sup>(</sup>۱) گفایة الطالب الیاب (۲۲) ص(۲۰۲)، وأخراحه اطاكم في المستدرك (۲۰۲۰) ح۲۹۲۶)، والسندر المشتدرك (۲۰۲۰)، ترجمه الإمام هني هليه الدلام من تاريخ دمشق لابن هساكر (۲۰۲۱۲)، بحمسنج الروائد (۲۰۱۲)، تفسير العلري (۲۰۱۸)، تفسير الراري(۲۰۱۹)، كنر العمال (۲۰۱/۱)، مسور الرابی(۲۰۱۹)، كنر العمال (۲۰۱/۱)، مسور الأیصار (۲۰)، كنوز الحقائق (۲۲)

<sup>(</sup>۲) کتابه الطالب الیاب (۲۲) س(۲۳۲–۲۳۳).

## يسلن

# يشتمل على ما يدل على رسوخ علم صفوة المترة عليهم السلام

## [أولاً: آية التطهير]

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُلْعِبُ عَنْكُسَمُ الرَّجْسَى أَهْسَلَ الْبَيْسَتِ وَيُطَهِّرَ كُسَمُ تَطْهِيرًا﴾ [الاحراب:٢٢].

قلبت: وقد تقدم وحه دلالتها ومن المعنى بها وأنهم من شملت، أحساديث الكساء وهم: على وفاطمة وابناهما(١).

رقلت)("): وأحاديث الكساء قد بلعث طرقها ومتونها التواتر لكثرتها مـــس رواية الموالع، والمحالف، وقد أحر لج منها ابن الأمام في المقصد الثالث عمد ذكسره للآية المشار إليها في (العاية) وشرحها شيئاً كثيراً" أتشرف منها بحديثي هما.

الأول: ما أخرجه بطريقه إلى السّيد الإمام أبي طالب -عليه السلام- هسسه وبسنده إلى أم سلمة أن النبي أحد ثوباً فحله على علسني وقاطمسة والحسس

<sup>&</sup>quot; هذا هو الفصل الثاني من القصد التاني وقد سبل الفصال الأول في الدلالة على قضل أمرر المؤمنين هيسمه البيلام وبيان متراته.

<sup>(</sup>۱) يطر: صحيب مسلم (۳/١٥ - ٢٤٢٤)، انستارك (٣/١٥ - ٢٧٠٥)، (٢٧١ ح ٢٧٤)، السر الكبرى للبيهتي (٣/١٥ - ٢٥١)، تفسير الطبري (٢/١٠)، السدر المتبور (٣/٥٠١)، الكنساف (٣/٤٢)، السدر المتبور (٣/٥٠١)، الكنساف (٣/٤٢)، المستنة لابسر البطريس البطريس من الومذي (١٥/٥٥ ح ٣٢٨٠)، (٣٢٠٢ ح ٣٢٠١)، المستنة لابسر البطريس من (٣١-٣٤) الأعبار (١٠-٣٣)، مسند أحمد (١٥/١) ح ٢٩٩٩)، أسسد الفايسة (١١٠/٤)، فيمار المقبي من (٣١) ومصافر أعرى عديدة إصف الباحث في كتاب اللبسسار المجتساة تعلم مط

<sup>(</sup>۲) سالط (ل (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الغاية (٩/١ ٥٠ ٩٣٤٠)

الثاني: قوله حليه السلام: وأخرج الترمدي عن أم سلمة حرصي الله عمها قالت: مرلت هذه الآية وأما جالسة على باب ببتي هوائم يُويدُ الله لِيُعْفِبَ عَنْكُسمُ الرّجُسَ الهلَ البّيت ويُطَهِرَكُمْ تَطْهِرًا في وي البيت رسول الله وعلى وعاطمة والحسس والحسين فحلهم بكساء وقال: «المهم بن هؤلاء (أهل)" بيتي فسأدهب عهسم الرحس وطهرهم تطهيرا». قلت: يا رسول الله الست من أهل البست؟ فقسال: «إلك على خير وأنت من أرواح رسول الله في المناهدة المناهدة وأنت من أواح رسول الله في المناهدة المناهدة وأنت من أواح رسول الله في المناهدة المناهدة وأنت من أرواح رسول الله في المناهدة المناهدة وأنت من أواح رسول الله في المناهدة وأنت من أرواح رسول الله في المناهدة وأنه المناهدة وأنه المناهدة وأنه المناهدة وأنه وأنه وأنه والمناهدة وأنها المناهدة وأنه والمناهدة وأنه والمناهدة وأنه والمناهدة وأنه والمناهدة وأنه وأنه والمناهدة والمناهدة وأنه والمناهدة والمناهدة وأنه والمناهدة والمناه

قلت فحصل مع دعاته لهم بالتطهير تعيينهم وتميرهم عن عوهم فلا يشاركهم في ذلك أحد.

فإن قلت: قد ورد دخول بعض أزوجه كيم في غير هديسن الحديث أن أم سلمة رضى الله عند عنها قالت: لما ترلت هذه الآية فواتما يُريدُ الله ليُدُهِبَ عَنكُسمُ الرِّجُسَ الهُلُ النَّيْتِ وَيُطَهِرَ كُمُ تَطْهِيرًا في وعده على وفاطمة والحُسسُ والحسين، فجلهم بكساء وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأدهب عنهم الرجس وطهرهسم تطهيرا، فجئت لأدخل فأدخلني بعد أن قصى دهاله لأهل بيته -أو كما قالت.

قلما: ما قاله ابن الإمام -عليه السلام- في القصيمة التسالث مس مقساصة (العاية)(1) على شرح قوله: إلا إجماع العارة فإنه حجة بدليمسل [٣٠] قولمه

<sup>(</sup>١) أمالي أبي طبالب سي(١٣٠)، الترمدي (١٠٦/٠ ح٢٨٧١)،

<sup>(</sup>٢) ساقط في (ب).

رُسُ) أعربت الوَّمَدُي (١٥٩/٥) ح ٢٥٨٧)، وأخميسند في المبسنة (٢٥/٧) ح ٢٥٩٩)، والطسيري في تقسيره(٢/١٢)، أمنذ الغابة (٢/٠/٤)، ذيحال العلمي ص(٢١).

وفي ينظر غاية السول (٩/١ م.) وما بمدها.

تعالى: ﴿ وَلِلّهُ عَرِيدُ اللّهُ لِيلْهِبُ عَنْكُمُ الرَّجْسُ أَهْلُ النّبِتِ وَيَطَهُّو كُمْ تَطْهُواً ... ﴾ الآيسة وذلك قوله: قلما: روايات دفعتها عن الدحول معهم بقوله في رواية «إنك علسى عبير» وفي رواية «إنت مكانك وأنت على عبير» وغير دلك، ثم قال حليه السلام: ولو سلم انتساوي وحب الحمع وقولها بعدما قضى دعاءه صريح في حروحها عن قوله ولي «إللهم هؤلاء أهل يبيّ» على احتلاف الروايات ويه يحصل الجمع، ثم قال --عبه السلام-: ويؤيد دلسك أن سوالها يقولها وأنا معهم وتحوه م يقع إلا بعد انقصاء الدعاء في جيسع الأحسار صلا تعارض؛ لأن دعمها لكونها ليست من أهل البيت وإدخالها بعد بيانهم ( الله يصر.

قلبت: وإذا صبح ثنوت إدعائه ها السلام بعد أن قضى دعاءه لأهل بيته وبعد أن بيبهم بالكساء يكون دلث فضيلة لها تعمص بها عن سائر أرواجه عليه السلام وذلك لدوت الشيعها وقد مسحت الأحبار التي احتصت بعصل الشيعة وأنهم من زمرة أهل النيت الحليهم السلام تكون داخلة في زمرة أهل البيت العلامة البيت العلامة البيت العلامة البيت عليهم السلام من هذا الوحه، وقد ذكر أنعني هدا السيد العلامة يجبى بن إبراهم الجحافي في حاشية هامش (العابة) في السنحة التي هدي عليا عليم هدا الحي

قلبت: فإذا تقرر أن المعنى [٣٦-ب] بآية التطهير أهل الكسساء وصفوة دراريهم الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين وقد عرفت ثما سسسق أن السدي طهرهم الله منه ليس إلا ما يستحبث من الأقوال والأفعال؛ فإدا انتفى منهم دلك كانوا حينتد مأموتين في أقواهم وأفعالهم، واختصوا بالحكمة والصواب وانتفسى عنهم الخطأ في الفعل والخطاب، وهذا هو المقصد والمراد.

ود) في رأ)د بيانها.

قلست: وأما أؤيد هذا إلى شاء الله تعالى - عا لا يكون عليه ارديادة فمسس دلك ما أخرجه المتصور بالله -عليه السلام - في الكراس الثاني من أول جزء من (الشافي) (1) بطريقه إلى المرشد بالله عنه وبسنده إلى عمرو بن عبيد قسال عليه الشافي) راللهم اجعل العقه والعلم هي عقبي وعقب عتبي وزرعي وررع ررعي، ثم أعقبه -عليه السلام - في هذا المحل بطريقه إلى المرشد بالله عنه وبسنده إلى أبي سسميد قال: قال رسول الله على الله علم الهم مكم ولا تشستموهم فتضلوا، (١)

## [ثانياً: حديث التقلين]

قلبت: وكذلك أيصاً ما خرجه ابن الإمام (") في هذا المقصد الذي أشرنا إليه ودلك قوله والله على الله ومن أراد أن يحنى حياتي ويموت مماتي ويسكن حمة عسدن التي وعدى ربى قصباناً من قصباناً عربه يأبي بيده وهي حمة الحلد[٣٠٠] فليتول علياً وذريته من نعده وانهم في يخرجو كريم من هذى ولسن يدخلوكم في باب ضلالة المترجه مُعلى (") والبارودي وابن شاهين وابن منده عن رياد بسن مطرف.

رن فعان (۱۹/۱).

<sup>(</sup>٢) أمالي المرشد بالله (١٥٩/١).

<sup>(</sup>٢) خاية السعول (١/٧٤٥-٥٤٨)

<sup>(</sup>٤) في (ب): نظور

<sup>(</sup>٥) وهو في اقدوع ص(٥٥، ٩٦، ١٩٦، ١٩٤، ٤٩٧).

وفي (الجامع الكافي) «إبي تارك فيكم ما إن المسكتم به لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يعترقا حتى يردا على الحوض ألا وهما الخليفتان بعدي».

وفي رواية الإمام أبي عبد الله الجرحاني: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيني».

وفي حواهر العقدين للسمهوذي الشاععي نزيل طبية المشرفة قسال: أعسر جا الحاكم في المستدرك من ثلاث طرق وقال في كل منها أنه صحيح على شسسرط الشيخين ولعظ الطريق الأول: لما رجع رسول الله من حجة الوداع وبرل عديسر عهم مر بدوحات فَقُدّت، ثم قام فقال: «كأبي قد دعيت فأحبت إني قد تركست فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتب الله عز وجل وعوتي فانظروا كيسف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض -ثم قال: الله مولاي وأما

<sup>(</sup>۱) أغرجه الترمذي في سنته (۱۲۲ ح۲۷۸) رص(۲۲۱ ح۲۷۸)، وابن الأثير في أستند الثابسة (۱۳/۳)، والسيوطني في الدر المتثور (۲۱۹/۷)، والعلماني في الكبير (۱۷۰/۵ ح۱۹۸۱).

<sup>(</sup>۲) في (ب): يأتي بي،

ولي كل مومن -ثم سال باقي الطرق<sub>»(1</sub>1.

وقوله وقوله والني محنف ما إن تمسكتم به لل تصلوا، كتاب الله وعســــــــــرتي(٢) أهل بيتي وقد أخيرني الحبير أمهما لل ينفرقا حتى يردا علــــــــي الحســـوض،(٢) رواه الإمام أبو عبد الله الجرحاني -عليه السلام- والطبراسي في (الكبير) على زيد بسس أرقم.

وقوله والله على الكم فرط وإنكم و ردون على الحوص عرصه مسلم بسين منعاء إلى بصرى فيه عدد الكواكب من قدحان الدهب والفضة فانطروا كيف تحلفوني في الثقلين [٣١-أ]. قيل: وما لتقلان يا رسول الله قال: الأكبر كتاب الله صبب طرفه بهد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به لسن تزلسوا ولا تضلسوا، والأصعر عترتي أهل بيق وإنهما لن يعترفا حتى يرداعلي الحوص، وسألت لهما دلك ربي، ولا تقدموهما فتهلكوا، ولا تعلموكما [٣٣-ب] فإنهما أعلم مكمى.

وفي بمحموع زيد بن علي عن على -عليه السلام- قال: كما ثقل رسول الله في مرضه والبيت عاص بمن فيه قال. أدعو لي الحماس والحسين فدعوتهما فجعل يلثمهما حتى أعمي عليه قال: وجعل عني يرفعهما عن وجه رسول الله فعنسح عيبه فقال: «دعهما يتمتمان من فإنه سيصيبهما بعدي أثرة ـثم قال: يسا أيها

 <sup>(</sup>۱) أعرجه اطاكم في المستدرك (۱۱۸/۳ ح۱۹۷) وص(۱۱۳ ح۱۲۷)، والسمهودي في جواهيسر
العقدين ينظر خاية السؤل (۱۲/۲ه)، كما أعرجه أحمد في المستد (۱۱/۵ ح۱۸۸۳)، والنسالي
في حصائصه حصص البس (۱۳۰/۵ ح۱۲۱٤)، والطواني في الكيسير (۱۳۱/۵) رقسم(۱۳۱۹)،
عمع الزوالد (۱/۵ - ۱)، تاريخ اليعقوني (۱۲/۲).

<sup>(</sup>٢) في (ب): وهما كتاب الله وعنزتي.

<sup>(</sup>٣) الحامع الكافي (خ)، والطواني في الكبسير (١٦٦/٥ ح٤٩٦٩)، والحساكم في المستدرك (١٦٨/٣ ح٢٩٨٠) وص(١١٣ ح٢٢٧٢)، مسد أخمد (١٦/٥ ح١٨٨٣٨) خصائص السسائي –ضمس السسائي السس– (١١٠/٥ ح٢٠١٥)، يحمع الروائد (٩ ٤٠١)، تاريخ اليعقوبسسي (١٣/٣)، والسترمدي (١٣/٨ ح٢٩٨)، وحمر (٢٤٠٨ ح٢١/٥)، وصحيح مسلم (٢٢/٥ ح٢١ ح٢٤٨٨)،

وفي (الكامل المبير) للقاسم بن إبراهيم حطيه السلام - عن البهي أنه قسال في حديث طويل: «وإني سائلكم حير تردون علي الحوض عن الثقلسين فسانظروا كيف تخلفوني فيهما. قالوا: وما الثقلان يا رسول الله؟ قسال: الأكبر منهما كتاب الله سبب ما بين السماء والأرض طرف بيسند الله وطسرف بسأيديكم فتمسكوا به لن تصلوا ولا تبدلوا، الأصغر منهما عنزتي أهل بيني فقسد بسأي اللطيف الخير أنهما لن يمزقا حتى يردا على الخوص».

قلست. وقد استحسنت أن أفصل بين رواية ابن الإمام -عليه السلام- لمسا تملغ بسده إلى آمالي السيد أبي طالب عم وبسد يرفعه إلى علي -عليه السلام-قال: لما ثقل رسول الله في مرصة والبيت قد عص بمن فيه قال: «ادعو لي الحس والحسين فحمل يلتمهما حتى أغمي عليه مسمل علي يرفعهما عن وجه رسول الله فعتج عييه فقال دعهما يدمتمان مني وأنمتع مهما فإنه سيصيبهما بعدي أثرة ثم قال: يا أيها الماس إني عنفت(") فيكم كتاب الله وسني وعنزتي أهسل بيستي فالمضيع لكتاب الله كالمصبع لعارتي أما فالمضيع لكتاب الله كالمصبع لعارتي أما وان ذلك لن يفترقا حتى يردا على الحوض، (١). انهى كلام الأمالي.

قال السيد يحيى بن إبراهيم الحجال -رحمه الله- في حاشية منه علمسى هسذا

<sup>(</sup>١) في (ب): حتى ألقاه.

را) أسريت أخسد في المستد (١٨٧٥ ع ١٨٧٨) بطريقسمين (١٩١/٥ ع ٢٧١٣)، وهي (١٨٥٥) ع ١١٨٠١) وهي (١٠٥ ع ١٨٨٣٨) وعير دست، والإمام ريد بن علي عليه السلام في المسد).

<sup>(</sup>٣) في (ب): إنى قد علقت.

<sup>(</sup>٤) أعرجه الإمام أبو طالب في الأمالي ص(٩٤–٩٠).

الحديث في هامش الغاية ما لقظه: وهذا الحديث مبن لوجه الجمع بين مسا روى أن رسول الله ذكر مع الكتاب السنة وحدها.

قلت: وأما<sup>(۱)</sup> في حديث العدير المتواتر فونه ذكر مع الكتاب العترة فقط فإنسه لا منافاة بين استخلاف السنة مع الكتاب [واستخلاف العترة مع الكنساب]<sup>(۱)</sup> فتكود الثلاثة الكتاب والسنة والعترة مستخدمات (على الدلالة)<sup>(۱)</sup> والهداية كمسا نصه هذا الحديث<sup>(1)</sup> فيها حصل الجميع.

قلست: ودكتفي من هذا الحديث بهذه الطرق لأن استقصاء طرقه يؤدي إلى الانتهاز وقد عرفت طرقه مما سق عن رواية المصور بالله عن ابن حرير وابسس عقدة ودلك عن العامة فكم درى تكون طرقه مع استقصاء طرق الشيعة، وقسد رويناه بحمد الله من طريق أهل البيت وطريق العامة يلفظ: «تركست فيكسم»، وهد دلت هذه الإحاديث تعدى وراثتهم للعلم واسستخلافهم ووجوب التمسك بهم ونحو دلك، فلعد -إن شاء الله- إلى تمام ما نحى بصدده مقول:

وعن ابن الإمام (\*) من شرح قوله: «مسألة إجماع العسترة فإنسه حجمة»، وقوله على الإمام (\*) من أهل بيق فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجي ومن تحلسف عمها هلك» أخرجه الحاكم في (المستدرك) (\*) عن أبي ذر العماري.

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والعبارة في هامش الغاية بدون لعط الدع؛ أي أن ما بعدها منقول من اخاشية ميسس
 كلام السيد يُعيى الحجاني رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) ما بين للعقوطين ساقط في الأصول، وما أثبتناه من المصدر تفسم.

<sup>(</sup>٣) ي (ب): للدلالة.

 <sup>(4)</sup> شرح الغاية (١/٤/١٥) (حاشية) وقال في مهايته: تنهي من خط سيدي العلامة أحمد بن عمد إسحاق وحمد الله

<sup>(</sup>٥) غايد السول (١/٢٧٥)

<sup>(</sup>٦) المستدرك (٣/٢/٢ ح ٢٢١١٦) و(٣/١٦٢ ح ١٩٢١)

وفي رواية أبي عبد الله الجرحاني : «وم تحدف عبها عرق» ثم قال -عليه السلام - بعده : وفي هذا الحديث وأمثله صريح في نجاة المتبع لهم وهلكة المخالف لهم ولو لم تكن جماعتهم معصومة عن الخطأ لما كان كدلك، ثم قال : وفيه -أي في كتاب الماقب للخطيب ابن المفارني - وبالإسناد إلى أبي فر قسال : قسال رسول الله حليث : «إن مثل أهن بيتي فيكم مثن سفية نوح من ركب فيها بحسى ومن تخلف عنها عرق» (أ) وفيه بالإساد إلى ابن عباس [٢٦] عوه مع حذف (إن) من أوله وزيادة : «ومن قاتلنا آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجان».

قليت: أي في كل وقت وزمان.

قال في الصحاح: وقولهم لإ أعطه آحرِ النيالي أي أبداً وآخر المتون<sup>(۱)</sup> أي آخر الدهر انتهى.

ومعمى آخر الرمان أي تي إني رمان يقال لا أبرح هذا آخر الزمان أي في كل زمان أي لا يتأثر بمر الرمان، و(كل) و(أي) يفيدان الاستفراق،

قلست: ويؤيد هذا ما مبق من روية السيد أحمد الشري [٣٤-ب] رحمه الله شرح (الأساس) عن الإمام الهادي إلى الحق حليه السلام- في صفة الروافض من قول النبي تعلي حقيه السلام: (ربا علي إنه سيخرج قوم في آخر الرمان فحسم بز يعرفون به يقال لهم الرافصة فإنا أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشسركون فهسم لعمري أشر الخلق والحليقة (1).

<sup>(</sup>١) المتالب لابن المازل من(١٣٢) ح(١٧٣) العبعة الحديثة،

<sup>(</sup>٢) المناقب لابن المازلي ص(٦٣ ح٩٩)،

<sup>(</sup>۳) في (ب); أي إيناء وأعرى للتون.

<sup>(</sup>٤) العليث في بمسوع رسائل الإمام الحادي ص(٢٢).

قلست: فإدا عرقت هذا عقد سمى اليي رمان علي آخسسر الزمسان؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد أطلع بيه على منتهى عمر أمير المؤمسين ومقتلسه، وعلسى المحملة إن من بعد اليي إلى منقطع الأبدكن وقت مه يسمى آخر الرمان لدلائل من السنة قد دلت على هذا؛ ولأن بينا تي آخر الرمان على ما قضسي بهده الأحيار ولا يبعد أن ما بقي من الرمان بعد بعثته إلى يوم القيامة أقل من ما تقدم من مبعته إلى أول بدء(1) العالم، وإدا قد القصى من الشيء أكثره ثمت وصف باقيه بل آخرته ألا ترى أنه يقول من قد حاور الأربعين السنة من عمره: قد أسا في آخر عمري، ولا يعده المقلاء كداباً بل يصدقونه وفي أي وقت بعسد دلسك يقول ذلك فلا [٣٧٠-] يحتص به وقت دون وقت إلى أن يقصى أحمه قطهر ما قدا من أن قصده (رومن قاتل آخر الرمان فكأى قاتل مع الدجال) أي مسن قاتلنا في أي وقت وأي زمان إلى آخر أيام لدينا.

قلست: ويؤيد هذا أيضاً قوله لعلى سعليه السلام-: «من قاتلك آخر الرماد عكاما قاتل مع الدحال»(") رواه بن البطريق في عمدته في فصل فنود شتى مسس مسند العقيه إبن المعارفي أحرجه عن على سعليه السلام-.

<sup>(</sup>۱) (پ (پ): باشوء

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن البطريق في العمدة ص(٢٨٣ ح ١٤٥)، وابن للمارقي في المالات ص(٦٩) ح(٩٩) الطبعة الطبعة الطبعة الطبعة الملبعة المبلعة ال

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن البطريق في العمدة ص(٤٣٦ ح١٩٠٧)، والترمدي في سنه (٤٣٨/٤ ح ٣٢٣١٠٢٢٣)، وأبسر داود (١٠٦/٤ ح ٣٢٨٦)، وتحسد في المستسد (٢٢٢/١ ح ٣٥٦٦، وص ٧١٠ ح ١٨٠٤)، حلية الأولياء (٥/٥٧)، تاريخ بخداد (٤ ١٨٨٦) رقسيم(٣٢٧٦) وللحديست مصاهر أخرى كثيرة.

قلست: وفي هذا الفصل أيضاً من مسند مسنم اخرجه عن حابر قال: قسال رسول الله عليم الله عليه في آخر أمني حليفة نجثي المال حثياً لا يعده عداً الله الله عده عداً الله الله عده عداً الله الله عده عداً الله عده عداً الله الله عده عداً الله عداً الله عده عداً الله عداً الله عده عداً الله عداً

قلست: وإدا عرفت هذا عرفت أنه يسمى كل رمان بعده آخر الزمال، قصعً ما قلبا والحمد الله.

قلبت: وبهذا القدر من هذا الحديث بكنمي، ثم نعود إلى مسنا أورده ابس الإمام في شرح (العاية) <sup>(1)</sup> على هذا المقام فيقول:

قال: -عليه السلام- وقوله والله الله الله الله المان الأهسل الأرض كما أن السعوم أمان الأهل الأرض كما أن السعوم أمان الأهل السماء» رواه الإمام أبو طالب أو والإسام أبسو عبد الله المرحابي حليهما السلام، ثم قال بعده (ولو كان متبعهم عليهما لكان في في ذلك، (أ).

وقال معليه السلام. وفي كتاب (جوأهر العقدير) للسمهودي عن أس سرضي الله عهد قال: قال رسول الله والمسلام المان الهل السماء وأهسل بيق أمان أهل الأرض فإذا هلك أهل بيق حاء أهل الأرض مسسن الآيات مسايوعدون، قال: أخرجه [٣٣]] ابن مصعر من حديث عبد الله بسس إبراهيسا العماري وأخرجه أحمد عن على حليه السلام في (المناقب) واخرجه الحساكم أيصاً عن ابن عباس وقال هو حديث صحيح الإسناد.

وقوله هُوَّهُ : «إِن أهل بيني فيكم كباب حطة»(") رواه أبو عبدالله الجرجاني حليه السلام.

 <sup>(</sup>۱) أسرجه ابن البطريق في العملة حن(۲۰ ح/۸۸) و بنه صحيح استسلم (۱۸۵۸) بستاب لا تقسرم الساعة حتى كار الرجل.

<sup>(</sup>٢) غاية السول (١/٨١٥-٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) آمالي أبي طَالَب ص(١٣٩)

رو) دارامع الكاني

ره) اعرجه الحاكم في المستدرك، وأحمد في للناقب.

وفي (دخائر العقبي) بالإمساد إلى أبي در -رضي الله عنه سمعت رمبول الله يقول: «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفية بوح في قومه من ركبها نجا ومن تخليف عنها غرق ومثل باب حطة لبي إسرائين (۱) قال أخرجه الحاكم مين وجهين عن أبي إسحاق هذا لفظ أحدهما ولفظ الآخر: «ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثيل سفينة بوح» (۱) وقال ودكره دوب قوله «ومثل باب حطة…» إلى آخره.

قلست: وهذه الأحاديث وسواها أيصاً مما كثرته ظاهرة، ومنها المتواتسر، ومنها المتواتسر، ومنها ما أعطى [٣٥-ب] بكثرته التواتر، قسد داست علسى استحلاف كتاب الله ومنة رسوله وهؤة بي الله على الأمة، حتى لقسد قسارن بعضهم ببعض فلا يمكن التمسك بأحد ها في الاقتداء والاهتداء (٣) إلا بسالآحر على ما قد ذلت عليه هذه الدلائل وسواها.

قلست: ودلت أيضاً على وراتتها لعلم رسول الله وأنهم أمان أهــــل الأرص ومعتصم لهم عند الاختلاف وعول وِللهِ. ﴿ أَ

قلست: ويؤيد هذا أيضاً وَيَزِيدُه وَصِوحاً وِينَاباً وحكماً ما أعرجه ابن الإمام عليه السلام- على المسألة المشار إليها فيما سبق في شرح (العاية).

قوله -عليه السلام: وقوله والمجافز: «أبر يناه بكم عن علم تنوسح من أصلاب أصحاب السعينة حتى صار في عترة ببيكم»، رواه الإمام المهدي -عليه السلام-في العيث مرفوعاً ووقّعُه على عنى أشهر (١).

<sup>(</sup>۱) دخالر العقبي، والدر المنتور للسيوطي (۱۷٤/۱) مصلف اس أبي شيبة (۱۳/۷ ه ح۲۵)، والمستدرك (۱۹۲/۳ ح-۲۷۲)، المعجم الكبير (۲۹۳۷ ح۲۹۳۷)، اصمع الروائد (۱۹۸/۹).

<sup>(</sup>١) السندرف (٢/٣٧٦ ح٢ ١٦٣١)، (٦/٦٢ ع. ٢٧٤).

<sup>(</sup>۳) لٍ (ب): ولا هدى.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أبو طاقب في أماليه ص الإمام علي (عبه السلام) في حطبة له قال فيها. (واعلموا أن العلم الدي هبط به آدم عليه السلام وما حصنته الأبياء في عتره بيكم، فأين يناء بكم؟ أنا من سنخ أصلاب السفينة هؤلاء مثلها فيكم وهم لكم كالكهف لأصحاب الكهف وهم باب حطه ويساب السلم فادخلوا في السلم كافة...) إلح.

راع هاية السفول (١/ ٥٢٧) حاشية (١).

<sup>(</sup>۲) أغربته مسلم في صحيحه (£/١/٤)، والترمدي (٤٤/٥ ه ج٢٠٩)، والشفاء (١٨١/١)، السساس المتور للسيوطي (٢/٦/٢).

<sup>·</sup> Et : (+) & (T)

رَعُ) الممتدة ص(۲۹۸ حـ۴۹۶)، المناقب لاين بلغاري ص(۴۸۰۸۸ حـ۲۵۱)،

قلست: فلنعد إلى تمام ما حصله ابن لإمسام حقلسه السسلام في شسرح (العاية) (١) على شرح المسألة التي تقدم دكرها.

قال -عليه السلام؛ والطبراني في (الكبير) عن ابن عباس قوله والسلام؛ والطبراني في (الكبير) عن ابن عباس قوله والمتول عليساً سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن حنة عدن عرسها ربي فليتول عليساً من بعدي وليوال وليه وليقتدي بأهل يبني من بعدي فإنهم عترتي خلقسوا مس طيني وررقوا فهمي وعلمي فويل للمكديين بعضلهم من أمني القاطعين فيهسم صلتي لا أناقم الله شفاعين.

قلست: ومن عمدة إبن النظريق من مصل الخامس والثلاثين من فصولها في أمر النبي بحب على حمليه السلام- من تمسير الثملي في تمسير قوله تعسمالى: وقاماً أوا أهّلَ الذّكرِ إِنْ كُنْهُمْ لاَ تَعْلَمُونَ وَإِهْمِ مِنَا [الاباء ٢] قال: قال جابر الجعلى: لما مرلت هذه الآية قال على حملهم السلام، يَهِمُمُمُ أهل الذكري(١٠).

قلست: وأخرح الكنجي في الباب الناسع والخمسين من أبسسواب (كعايسة الطالب) من حديث أبو الأحوص ما بنع بسنده إلى عبد الله بن عمر عن علي بن أبي طالب أنه قال: «كنت إذا سألت رسول الله أعطاني وإذا سكت [i-ime] ابتدأمي، وقال: كان يقول علي: أندرون ما هذا؟ قال صقول: والله ما سندري إلا أن يكون بطلك. قال فيقول: إنه لعلم كنه ويشير إلى بعده ("")، ثم قال: قلت:

<sup>(</sup>١) غاية السعول (١/٣١/١)

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطيراني في الكير (٥/٤/٥ ح٢٠٠٥)، وأبر عيسم في الحليسة (٨٦/١)، والمسيوطي في جامع الأحاديث (٢٢٩/٧ ح٢٢٠٩٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصول: المعمل الرابع والثلاثين، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(\$)</sup> عملة ابن البطريق ص(٢٨٨) (ح/٤٦٨)، والطوي في تقسيره (١٠/٥)، وابنس كتسير في تفسسيره (٩٧١/٢م)، شواعد التتريل (٤٣٦/١).

<sup>(</sup>٥) كعاية الطالب الياب (٩٩) ص(٩٥)، باريخ بغداد (١٩٨/٥) وفيه: وأشار إلى صدره.

هذا الحديث مشهور هال حس، قال: وكان عني -عليه السلام- كبير البطسن وكان يسمى الأنزع البطين، والمشهور من الأبرع الذي اعسر الشعر عن حابي حبهته، وقيل: هو الأنزع من الشرك؛ لأنه لم يشرك بالله تعالى طرفة عين قسال وقد سألت بعص مشايخي [٣٧-ب] عن معنى قولهم؛ علي كرم الله وجهسه. فقال: يعنون بدلك أنه لم يسجد لصبم فكرمه الله تعالى عن السحود لفيره، ويقال: هو البطين من العلم لعزارة علمه وقطته وحدة فهمه، كان عنده -عليسه السلام- لكل معضلة عناداً ورزق عشية الله عر وحل ولهذا كان أعلم الصحابة في الإجمال والتفصيل والنفصيل.

قلبت: وإنما ختمت هذا المصل به حليه السلام- لأنه أحد أهل الكسساء كما عرفت فهو الرائس في أهل البيت حقليهم السلام- وهم حسلام الله عليهم-ورثته فلكتمي بهذا في هذا العصل ففيه هذى وشعاء لمن اهتدى واستشمى فنقول وبالله الإستعانة:

واع كفاية الطالب ص(١٩٦).

#### المقصد الثالث

#### فيما يدل على وصاية أمع المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة

(وفي ذلك)(1) ما رواه المصور بالله -عبيه السلام - في أحر الكراس الثالث من أول الجزء الأول من (الشاق)(1) بطريقه يل الثملي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاللّهِ عَشِيرَ لَكَ الْأَقْرِينَ ﴾ [المدره: 1] على سورة الشعراء ما أخرجه بسنده عن الراء بسسن عارب قال: لما بزلت ﴿وَاللّهِ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرِينِ ﴾ [المعرد 1:2] جمع رسول الله بسبي عبد المطلب وهم يومئل أربعول رجلاً الرجل منهم يأكل للسنة ويشرب العسس فأمر (1) علي أن يدحل شاة فآدمها(1)، ثم قان: ادبوا بسم الله، قدما القوم عشسره عشرة فأكلوا [ 3 ٢٠٠ - أ] حتى صدروا؛ ثم دعا بقعب من لن فحرع منه جرعة ثم قال لهم: اشربوا بسم الله، فشربوا حتى رووا؛ فيدرهم أبو لهب فقال: هذا مسام مسركم به الرجل فسكت اليي يوطف قفي به أحد، حفتكم من القد على منسل النذير لكم من الله عز وحل والبشير لما لم يحق به أحد، حفتكم بالدنيا والأخسرة فأسلموا وأطبعوني (2) تهتدوا، ومن يؤاخيي ويؤاررني ويكون وليسي ووصيسي بعدي وعليفي في أهلي ويقضي ديني، فأسكت (1) القوم، وأعاد ذلك ثلاثاً كسل ذلك يسكت القوم ويقول على: أنا أنا، فقال: وأست، فقام القوم وهم يقولون ذلك يسكت القوم ويقول على: أنا أنا، فقال: وأست، فقام القوم وهم يقولون

<sup>(</sup>١) في رأي. فلك هو.

<sup>(</sup>۲) الشاق (۱/۵۰۱-۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) في (ب): فقام لي.

<sup>(</sup>٤) آدمها بالذال للعجمة من الذم بالكسر وهو مأدية الطعام. ذكره صاحب القاموس

<sup>(</sup>a) إن (ب); وطيعوبي.

<sup>(</sup>۲) ق (6): فسكت.

لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمر عليك (١٠).

ثم قال -عليه السلام: ومن مناقب ابن المعارلي الشافعي الواسطي (٢) في تصبير قوله تعالى: ﴿وَوَالنَّجُمِ إِذَا هَوَى ﴾ [دسم ،] بسنده إلى ابن عباس سرضي الله عمهما-قال: كنت بعالساً مع فتية من بني هاشم عند البني إذ انقسنض كوكساً فقسال البني والله في القض هذا الكوكب في مسئوله مهو الوصني بعدي، فقام فتيسة من بني هاشم فنظروا فإذا الكوكب فيه انقض في مسئول علي بن أبني طسالب، فقالوا: يا رسول الله عويت علينا في حب عني فأنزل الله عر وجل: ﴿وَالنَّجُم إِذَا فَوَى، مَا فَلَ صَاحِبُكُم وَمَا غُونِي ﴾ إلى قوله: ﴿بالأَفْقِ الأَعْلَى ﴾ (السم الم) الله عويت علينا في حب عني فأنزل الله عر وجل: ﴿وَالنَّجُم إِذَا

قلست: وأخرج عمد بن يوسف الكنجي الشافعي -رصيبي الله هسه - في الهاب الرابع والسبعين من (كفاية الطالب) (1) من حديث إبراهيم بن [الحسس] الله النظلي وهو أبنغ بسده إلى أبي سعيد الجدري عن سلمان الفارسي -رصيبي الله عهما - قال: قلت: به رسول الله لكل بني وصي عمن وصيك؟ فسكت عسسي، فلما كان بعد رآني قال: وبا سلمان. فأسرعت إليه عقلت [١٣٥-١]: لبل قسال: تعلم من وصي موسى؟ قلت: نعم يوشع بن بون قال: ولم قلت: لأنسه كسال أعلمهم يومند قال: وان وصيبي وموضع سري وجور من أترك بعدي منجز عِدتي

كما أشرحه ابن إسحاق وابن أبي حالم و بن مردزيه رأبو بعيم والبيهقي معاً في الدلائل.

<sup>(</sup>۲) الشاق (۱/۲۰۱)، الماقب لاين المعازلي ص(۱۷۲-۱۷۳) (ع/۲۱۳) وص(۱۹۲) (ع/۳۵۳)،،

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الذهبي في ميران الاعتدال (٤٠/٤) بالرقيز ٢٧٥٦) من طريق الجورحاني، وأورده ابن حجر العسقلاني في ميرانه (٤٤٩/٢)، والمكتمى في كفايته ص(٢٢٨-٢٢٩) الباب(٦٣)

<sup>(</sup>٤) كفاية الطالب، الباب (٧٤) ص(٩٠١).

ويقصي ديني علي بن أبي طالب، (١٠) ، ثم قال بعده: قلست: رواه الطسيراني في معجمه الكبير في ترجمة أبي سعيد عن سلمان.

قلست: وبهذه الثلاثة الأخبار أكتمي لأن الوصية من حيث هي مشسروعة على كل متشرع ممثل لما جاء عن رسول الله ولو لم يكن من ذلك إلا ما أخرجه مسلم والبخاري وعيرهما عن ابن عمر أبه قال: ما بت ليلتين (") مند سمعت الني يقول: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبت ليلتين إلا ووصيت مكتوبة عنده (") فكيف والسنة طافحة بهذا ومعدم الشرائع لا يأمر أمته بسسأمر ليس بخاص بهم دونه ويهمله، بن قد أمر [٣٧-ب] بالوصية وعمل بمثلما أمر (") فاتصح أمر الوصية وعمل بمثلما أمر (") فاتصح أمر الوصية وعمل بمثلما أمر (العلم).

 <sup>(</sup>١) أمراءه الطبراني في الكبير (٢٢١/٦ ح٢٠٦٣)، وصاحب الرياض النصرة (١٢٣/٣)، والتقي الحدي في كنر العمال (١٥٤/٦).

<sup>(</sup>٢) ق رب: ليله

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الوهية ص(٧٢٧ ج١٦٢٧)، والبخاري في صحيحه كتاب الوصايا (ح/٢٧٣٨) ص(٩٦٩).

<sup>(</sup>t) (ب): عظما مر.

<sup>(</sup>٥) سالط (ي (ب).

### القصد الرابع

فيها يدل على استغلاف كرم الله وجهد في الجنة على الأمة بعده على بلا فعل وذلك من الكتاب والسنة و لإجماع وفيه ثلاثة مصول:

# القصل الأول:

مَا يِدَلُ عَلَى دَلُكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنَــــوا الَّذِيـــنَ يُقيمُونَ الصَّالاَةَ وَيُؤَلُّونَ الزِّكَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [اناسا ٥٥] في سورة الْمَالدة.

قلت: وقد روى المصور بالله -عيه السلام- في أول الكراس الرابع مسس أول (الشاقي)(١) عن المعمع بين الصحاح السنة لرزين العملوي وعن ابن المعازلي وعن الثعلي في تفسير الآية أن المعي (٢) بدلك على بن أبي طالب لسبب طالب طلب في مسجد البي فلم يعطه أحد شيئاً، أو كان على -عليه السلام يصلبي عصدق عليه بخاتمه وهو والكيال؟

قلست: وها أنا أصدر منها لفض التعليي فإن جميع الأخسار في هذا لا تفاوت معنى دلك وليس في التطويل معني رائد على المراد فأقول:

قال حليه السلام(\*); وبالإساد لمتقدم قال أحبرنا أبو الحسن محمسة بسن القاسم الفقيه، ثم رفع بسده(\*) إلى لأعمش عن عناية بن الربعي قسنال: بينمسا

را)لغاق (۱۲۲/۱–۲۲۲)،

ري ن رس: أن تلعد

<sup>(</sup>٣) شواهد التمريل (١٦١-١٨١)، الأعمار (٢١٩-٢١٠)

<sup>(</sup>٤) اثنان (١/٢٢/١)

<sup>(</sup>ه) ي (ب): سده،

عبدالله بن عباس -رضي الله عنه- جالس [٣٥٠ب-] على شعير زمزم يقسمول: قال رسول الله إذ أقبل رجل معتم بعمامة –فجعل ابن عباس –رضي الله عبه– لا يقول: قال رسول الله وقال الرحل قال رسول الله فقال له ابن عباس: ســــالتك بالله من أنت، قال: فكشف العمامة عن وجهه وقال ً يا أيها الناس من عرفيسيي فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة أبو در العفاري سمعت رسول الله بهاتين وإلا فصَّمُنا ورأيته بهاتين وإلا فعمينا (٢٠ يقول: رعلى قائد البررة، وقــــاتل القجرة، منصور من نصره، مخدول من خديه، أما إلى صليت مسيع رسيول الله (يوماً من الأيام)(١) صلاة الطهر(١) فسأل سائل في المسجد قلسم يعطه، فرفسع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم المسهد أسبى سمالت في مسمد رسول الله والله على الحد شيئاً وكان على راكعاً فأومساً إليه يحتصره اليمسي وكان يتختم فيها فأقبل السائل حتى أخذ إلحاتم مسس حصيره (ودلسك يعين البي)(<sup>4)</sup> فلما فرع من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: ((اللهـــم موســـي سألك «فقال»(م): ﴿ وَإِبِّ اشْرَحُ لِي ضَيْدُوي، وَيَسْرُ لِي أَمْرِي، وَاحْلُسِلْ عُفْسَدُةُ مِسْ لِسَالِي، يَفَقَهُوا قُولِي، وَاجْعَلُ لِي وَرِيرًا مِنْ أَهْلِي، هَارُونَ أخي، اشْنَدُ به أزْري، وَأَشْرَكُهُ في أمري، إنه ٢٠-٢٦] فأنولت عليه قرآناً ناطقاً ﴿ أَنْكُدُ عُطَدُكُ بِالْحِيكُ وَتَجْعِيلُ وأنا محمد نبيك وصغيك اللهم فاشرح صدري، ويسر لي أمري، واجعل لي وزيراً مر أهلي علياً اشدد به ظهري، قال أبو در هما استتم رسول الله الكلمة حتمي

<sup>(</sup>۱) ي (ب): سيا.

<sup>(</sup>٢) ساقط في ربي.

<sup>(</sup>٣) في (ب): النصر.

<sup>(</sup>١) ي (ب); يمي اليي.

<sup>(\*)</sup> سائط (، (ب).

وَلَ عَلَيْهِ جَبِرِيلِ -عَلَيْهِ السلام- مَن عَنْدُ اللهِ فَقَالَ: يَا مَحْمَدُ اقْرَأَ فَقَالَ: وَمَا أَقَرَأُ قَالَ: اقْرَأَ: ﴿ إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُ وَنَ الصَّلَّاةَ وَيُؤَلِّدُونَ الزِّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ [نائدَ مَه [أناء مَه [أن].

قلب : ثم قال المعمور بالله سعيه السلام - هقيب هذه الأحاديث: واعلسم أن الله تعالى قد دكر في هذه الآية فرص طاعته على خلقه ثم ثنى برسوله والله ثم ثلث من غير فاصلة بعرض ولاية أمير المؤمين (٢ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهَا أَنْسَتُ مُعلَرِّ وَلَكُلَّ قُوْمٍ هَادَ إِلَامِدِ مِ عائمت له الإندار بلعظ [عا [٣٥-ب] لأنها للتحقيق والإثبات، وقد روي عن عبد الله بن مسعود ﴿ يُمَا وَلِيكُمُ الله ورَسُسولُه وَالنَّدِ مَنَ الولِ لأنهما بمعنى واحد، ثم قسال المنواه في قراءته، ذكر لفظة مولى عوصاً عن الولي لأنهما بمعنى واحد، ثم قسال المناب عليه السلام - وقد ذكرنا الأحمار الواردة في الآية وأن المراد يها علسي بس أبي طالب حمليه السلام - من طرق أهل المبت حمليه من السلام - وذكرنا أمانيذها وأو دعناها آخر الكتاب حيمي في كتابه (الشاق) (٢)، قلت: وهمي كذلك عبه قال لما أنعن أبي طالب [٣٠] وهذا نص صريح في صحة إمامت من عليه السلام - ووجوب خلافته عقيب رسول الله بلا فصل؛ لأنه رتب الولايسة عليه السلام - ووجوب خلافته عقيب رسول الله بلا فصل؛ لأنه رتب الولايسة ثلاث مراتب الولايسة ثلاث مراتب؛ لله سبحانه، وللرسول ولمتصدق كناهه وهو راكع، وهو على بن ثلاث مراتب؛ لله سبحانه، وللرسول ولمتصدق كناهه وهو راكع، وهو على بن ثلاث مراتب؛ لله سبحانه، وللرسول ولمتصدق كناهه وهو راكع، وهو على بن

<sup>(</sup>۱) فرائد المسطون الباب (۳۹) (ح/۱۲) و کدد (ح/۱)، دور الأبصار (۱۷۰)، تهذيب التهذيب (۱۷۰) فرائد المسطون الباب (۱۳۹) (۱۲۰۲) و کدد (۱۳۸۲/۱۱) تصبور الطوي (۱۳۸۲/۱۱)، المنصول المهمة لابن الصباع ص(۱۰۵)، تصبور الطوي (۱۲/۱۱)، تضبور الرازي (۱۶/۱۶) من النسي أو(۲۲/۱۲) في طبعة أخسسرى، أسساب السرول الراحدي (۱۳۳۳)، الدر المنتور (۲/۱۱)، الرياض النصرة (۱۸۲/۳)، دعائر العقبي (۱۰۲)، سور الأيصار المنبلتجي ص(۱۷۰) وقال، نقده أبو إسحاق أحمد التعلي في تفسيره،

 <sup>(</sup>٢) يعد هذا اللعظ في الشافي: (فهذا نص صريح في وحرب طاعته وذكر تعالى بلفظه إنما وهي محققه لحسا ثبت تافيد لما لم يثبت كما قال تعالى...)وخ ما هنا.

رح) المالي (١/٣٢١–٢٢٤)،

ولى المرأة وولى اليتيم، ثم قال -عليه السلام-: فإن (قال)(١) قائل إن الآية أتـــت بذكر الذين أمنوا بلفظ الجمع وهذا عام في الديسس أمسنوا؛ لأن كسلاً منهسم يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة، فأي تحصيص حصل لأمير المؤمس سعليه السسلام ٢٠٠٠ وأي فرق عَلمَ من مفهوم الآية؟ قدا: الجواب عن دلك أن الله سبحانه وتعسسالي قال: ﴿ وَاللَّهِ مِنْ آمَنُوا الَّذِينَ يُقَيِّمُونَ الصَّالاَةُ وَيُؤْتُونَ الرُّكَاةُ وَهُمْ رَاكَعُونَ ﴾ [الله: ٥٠] والا بعلم من لذن آدم -عليه السلام- إلى يومنا هذا أن أحداً تصدق بالحاتم في الركعة ونرلت في حقه عير أمير المؤمنين على بن أبي طالب -عليه السلام، فأبان الفرق عاية الإبانة وخصص ما كان بلفظ العموم عاية التخصيب عن يقول، ﴿ وُهُمَّمُ رَاكُمُونَ﴾ وهذه النون [في الدين أصوا] بول المطمة قال تعالى: ﴿ لَكُمْ لَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفَصَصِ﴾[برسم: ٣] وهو تعالى واحد [وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَوْلَنَا اللَّاكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَالِظُونَ ﴾ [اممر ٦] فتكون حينك ثون العظمة لا بون الحمع والمراد بها الواحد] ونعيس على لفظتها التثنية، وقد ﴿ كِرَّهُ اللَّهُ ثَعَالَىٰ فِي أَيَّةِ الْمِاهِدِــة بَلْمُــَـظ الجمـــع وهاطمة عليهما السلام- بقوله سبحانه: ﴿ أَيَّاءَلَا وَأَيَّاءَكُمْ وَنَسَسَاءَلَا وَنَسَسَاءَكُمْ وَٱنْفُسَنَّا وَٱنْفُسَكُمْ ﴾[ال مراد ١٦] وذلك شائع في اللعة العربية؛ فإدا حصل الانعساق من الخاص والعام أن هذه الآية عنصة بأمير المومين سعليه السلام... فليس أحسب ممن قال بولايته وولاية عوه يرتاب في استصاصها به حليه السلام- فنقول: أن معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهِ . ﴾ يريد أولى بكم من أنفسكم ورسسوله كللك أونى بكم من أنمسكم يدل عليه قوله تعالى. ﴿ النَّبِيُّ أُولَى بِسِمَالُمُو مِنِينَ مِسَنَّ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الاحرب:٦] وقد شرك سبحانه من والايته ووالاية رسوله ثانياً، وهينه تعييناً حلياً وأشار إليه بإيتاء الزكاة في الركعة إشارة متعمّاً عليها من الخاص والعمماء؛

<sup>(</sup>۱) سالط (پ زب).

فيت له من فرص الولاية ما ثبت لله تعالى ولرسوله على كافة خلق الله تعــــالى كما ثبت لله تعالى ولرسوله إ ٣٦ باله ولي في الآية، ثـــم قــال عليــه السلام؛ ولولا ما حجزما به إيمانها من الوقوف دون الحدود المضروبـــة محــادرة الوقوع فيها لقلما لتظاهر الأدلة ما قاله أبو هراس('':

تانثه ما جهل الأقبرام موصعها لكهم ستروا وحمه الدي علمروا [انتهى كلامه هليه السلام](٢).

قلست ولم يقل أبو فراس -رحمه الله- هذا عن جهل بل يمكن أن يكسون دليله ما رواه المنصور بالله حميه السلام- فيما بعد النصف من الجزء الثالث من (الشائي) (الم من طريق الشيخ الإمام عَمَم لدين (الم أبو الحسن على بن الحسون بن محمد الريدي سريبجان -رحمه الله- ابسنامه المتصل إلى أبي رافع بطريق، والعلريق الثانية إلى أبي إسحاق السبعي في عامر بن فرائلة قال: كنت مع علي عليه السلام- في البيت يوم الشورى فسمعت علياً يقول: لأحتجر (الم عليكم عليه الاستطيع عربيكم ولا أعجميكم بعير ذلك، لم أساق حديث الماشدة إلى أحره (اله

<sup>(</sup>١) الشافي (١٣٤/١)، ويوان أبي فراس الحمداني ص(١٣٩) قصيدة (الدين علاج).

 <sup>(</sup>٢) ساقط (إ).

رج) المناق (۲/۱۹۱۳) (۲۰)

 <sup>(</sup>٤) إن الأصول والشاق ، العلم الذين، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>ه) لِ (ب): لأحصن.

<sup>(</sup>١) أخرجه إن المعارقي في المبالف ص(١٥- ٩١) حديث (١٥٥)، والخطيسب المتوارمسي في المنساف (٢٤٦) وعده صاحب قرائد السمطين الباب (١٥٥)، والدارقطي على ما في الصواعق المحرقة إد أحرج بعض فصوله في ص(١٩٠/٥)، وأخرجه أيضاً الدهبي في ميران الاعتسال (١/٥٠٦) في طبعة وفي طبعة أخرى(١/١٤١)، و بن حجر في لساب خيران (١٩٧/٣) عن العقبلي، وابن حدي، والهاساري في تاريخ، كما أخرجه الحافظ الكممي في كديته الباب (١٠٠١) فصل(١) ص(٣٤٧)، وابن عساكر في تأريخ دمشق ترجة أمور المؤمين (٢١/٣) حديث رقب(١٩٣٢) ط(١)، والمسميوطي في اللائسئ المصوعة باب فضائل على عليه السلام (١١٨٧)، كنز العمال (ح/١٤٢١)، كشساف الهضيين في في المتال أمير المؤمنين فلحس بن يوسف الحلي ص(١٨٧١)، كنز العمال (ح/٢٤٦١)، كشساف الهضيين في فينائل أمير المؤمنين فلحس بن يوسف الحلي ص(٢١٥)، ومصادر أخرى حديدة

ومن جملة المناشدة من قول على - هليه السلام: «وأيم الله أنكم لتعرفون من أولى الله الناس بهدا الأمر قلبها وحديثاً وما منكم من أحد إلا وقد سمع من رسسسول الله أفاسألكم بحرمة رسول الله إن صدقت صدقتموني وإن كدبست كذبتمونسي، أنشدكم بالله هل فيكم أحد. ؟ »، ثم ساق حديث الماشدة وفي كسسل حجمة يقولها يصدقونه - يقولون: اللهم صدقت - إلى آخرها، وقد احتوت علمى نحمو السنين مناشدة في كل منها حجة وتقوم على انفرادها أنه الأحق والأسبق، ولولا عيمها في الشائل) لمن أحسب أن يطلسع عينها في (الشائل) لمن أحسب أن يطلسع عليها [انتهى](ا).

# الفصل الثاني

# الي السبة

وأكتفى فيه بثلاثة أدلة مسها.

فالدليل الأول: ما دل عليه حَديث المنسرلة وهو قوله على: «انت مسسني بمنسزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، (١٠).

قلست: وقد خرج هذا الحديث عن عدة من الصحابة منهم أمير المؤمسين كرم الله وجهه في الجنة- وبلغ نفنه حد التواتر فإنه قد بقل بطرق كثيرة عن أهل البيت اعليهم السلام- وعن المحدثين منهم أحمد بن حبل(٢)، (وفي) (١٠) صحيح

<sup>(</sup>١) سالط في (أ).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۳/۷) ح ۲۰۱۱)، والسنومدي (۹۹/۵ ح ۳۷۷۳)، وأحسد في السند (۲/۱۸ ح ۱۹۱۸)، والمسالي المسلم (۳۰۱/۲)، وحسالي المسلم (۳۱/۲)، کنو السلم (۳۱/۲)، کاریخ بخداد (۱۰ ۳/۱) و شهدان المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم (۳۱/۲)، وما يعدها.

<sup>(</sup>۲) مسند آخد (۱۳/۷ه ح۱۹۵۶)

<sup>(</sup>١) سالط ن (ب).

مسلم (۱) وصحيح البحاري (۱) و في [۲۷] (الجمع بين الصحاح السنة) لربين العبدري وعيرهم، وقاله البي لعلى أمو المؤمنين حقيه السلام عبر مرة وفي عبر موضع، حتى أنه قال المنصور بالله حبيه السلام في الحسزء النسالت مس (الشافي) (۱) من ثلثه الأعير أيضاً، وذكر الصاحب الحليل كافي الكفاة (۱) أن البي ذكر دلك سيمين (أنت مي عمسرلة هارون من موسى)، في تسعة مواصع قسال حليه السلام بعده: ععلما أن الاعتبار بعموم اللفسيط لأن روايت عسرة مقصورة على سبب واحد،

قلست: وإذا عرفت هذا فكتني منه هنا بطريقتين قمن طريق أهل البيسست عليهم السلام عن المنصور بالله حديه السلام و هذا المبحث الذي ذكرته سابقاً يبلع بسده إلى ابن عباس رضي الله عهما أن السبي قسال لأم سلمة: ([يا أم سلمة]() هذا -يعني علياً -لحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهسو مسي علسرلة هارون من موسى، يا أم بلمة هذا أحي في الدنيا وقرين في الجسسة، () ترول الحيال الراسيات ولا يزول أي ديهني،

الطريق الثانية من الفصل السادس عشر من معدة ابن البطريق بطريقه إلى ابن المغارلي الفقيه الشافعي -رصي الله عنه- بسده إلى جابر قال: عرا رسبول الله غزوة فقال لعلي: «اخلمي في أهلي افقان بارسول الله يقول الباس: عدل ابسس عمه. فرددها عليه، فقال رسول الله في المراون من موسى الا أنه لا نبي بعدي، (الم

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (ح/۲۴۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح اليحاري (ح/٢٠١٦: ٤٤١٦)

رام الشاني (۱۲۰-۱۲۱)، (۱۹۰/۱) بالشاني (۲۱-۱۲۱).

<sup>(1)</sup> يعني الصاحب ابن عباد

<sup>(</sup>ه) ساقط تي رأي.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: الأخرة. وما أثبتناه من الشافي (١٩٠/١).

<sup>(</sup>٧٧ همدة ابن البطريق الفصل (١٦) ص(١٣٣ ح ١٠٠)، وابن للغارق في الناقب (ح/٤٣) ص(٣٨)،

قلست: وقال المصور بالله حمليه السلام- في أول الكراس الخامس من (أول الشافي) (١) - يعد أن استكمل ما صدره في هذا الموضع من أخبار المسزلة عسس الموالف والمخالف- ما لفظه: فهذه أخبار روتها أئمة العامة في الأخبار وطابقت من رواها من الشيعة؛ وهولاء فرقتا الأمة في الأصل وإن افترقتا إلى فرق أخسسرى ولم يبق إلا الخوارج فليس لهم سلف بالاتماق فصار دلك إجماعاً، والحبر مما علم ضرورة ومنازل هارود من موسى ثابتة بعلى –عليه السلام– إلا ما خصه الدليل وأخوة الولادة جعل الله في مقابسها رواح الرهراء وأخوة المواحاة، ثم قال -عليه السلام(٢): واعلم أن مع صبحة هذه الأخبار [٣٧ب أ] وصحة طرقها المتقدمسة ققد أثبت الهي لعلى -عليه السلام- جميع سارل هارون من موسى إلا ما أخرجه الاستثناء من النبوة وأخرجه العرف من لأخوة، وقد ثبت أن مبارل هارون مسين موسى كانت أشياء منها: أنه كان أخاه لأبيع وأمه، وشريكه في نبوءته، وأحسب القوم إلىه، وتمن شدرً؟ الله به عطيدوا قمعنوام لِمُمرورة أنه يكون أحب العوم إليه، وأما كونه ممن شد الله به أرزم وعضده مشاهده قوله تعمال حاكيماً عممه-: ﴿ هَارُونَ أَنِي، اشَدُدُ بِهِ أَزْرِي ﴾ [ند ٢٠١٠] وقوله: ﴿ سَتَشَدُّ عُطَدُكُ بِأَحِيكَ وَنَجْمُــلُ لَكُمَا سُلُطَامًا فَلاَ يُصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتَ أَنْتُمَا وَمَنِ الْيُعَكُمُا الْفَالِبُوبَ﴾[انسس ٢٠] فأثنت له

<sup>(</sup>۱) الشاق (۱۲۹/۱ – ۱۲۹)

<sup>(</sup>٧) ما هو منقول هنا هي الإمام المتعبور بالله موجوه في حمدة ابن البطريستي ص(١٣٧-١٣٨) فنسستوباً. إلى مؤلف الممدة.

<sup>(</sup>٣) في الشافي والعمدة بعد دلك ما لعظه الله به آرره ركان معارض قطاعة على أمته و عليمته عبى قومه، وأما كونه أعام مشاهده بالسب س الكتاب العريز دونه تعالى: ﴿وقالِ موسى لأخمه هارون﴾ وقول هارون، ﴿وَمَا ابن أَم إِنَّ القوم استضعفوني﴾، وأما شعده بالشركة في البوة فقوله تعالى حاكباً عسى موسى: ﴿وَأَشُوكُهُ فِي أَمْوِي﴾، وأما كونه أحب العرم إليه عمما لا يمتاح إلى استشهاد بأن الأع من أب وأم إذا كان شريكاً له في أمره و بؤنه و حبيمته في عومه وهي شد الله عصده به معطوم. . إلح مساحيا، الشافي (١٣٩/١).

والمعيد ولمن اتبعهما العلية ولم تكى عبيهم بالقوة والكثرة وإنما كانت بالحجية ويباده قوله تعالى: ﴿وَوَتَجْعَلُ لَكُمّا مُلْطَانًا ﴾ وهو الحجة، والدليل على أن السلطان هاهما المبجة قوله تعالى في موضع آخر: ﴿ وَالْمَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنسِي إِنِ اسْتَعَلَّمْمُ أَنْ تَعَلَّمُوا اللهِ تَلْقُلُوا اللهِ الْمُعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنسِي إِنِ اسْتَعَلَّمْمُ أَنْ السلطان المتعادة وتعالى شاهداً له بالخلافة في قومه: ﴿وَقَالَ مُومَسِي لأَحِيهِ هَارُونَ اعْلَقْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِح ﴾ [الامراد ١٠٢] وإذا كانت [ ٤٠ -ب] هذه المنسارل هارون من موسى وحب أن يثبت له جميع مبارل هارون من موسى إلا ما استشاه من موسى وانه إن أطبق اللفظ من غير تقييد الاستشاء توهمت البوة مسن عبيم المنازل المستحقة له قال مستثنياً: «إلا أنه لا بني بعدي»، وقسد ثبت كونه سعليه السلام أفصل الأمة وكونه مقطوعاً على معمه بما يسا من الأحبار وذلك يقيد كونه معموماً فيحب أن يكون أحق بالإمامة عن تقدمه لوجهين:

احدهما: أن الأفصل مراعى في الإمامة لما سبه (٢) من إجماع الصحابة على دلك، والثاني: أنه قد ثبت أن الإسلام والعدالة معتبران في [٢٦٨-أ]الإمام وهما معلومان فيمن ثبتت عصمته دون من لم تثبت عصمته، ولا يجور العدول عمسن علم إسلامه وعدالته إلى من لم يعلم دنت من حاله، كما لا يجسور العسدول إلى الاجتهاد مع وجود النص فثبت مجميع دلك كونه حقليه السلام- أحق بالتصرف في الأمة، وليقتصر على هذا. انتهى كلامه حليه السلام- في هذا الموضع.

<sup>(</sup>۱) في فشاق جلة.

 <sup>(</sup>٢) في (ب). لما رد بنيته ومعنى الكلام. أن الأفصدة مراعاة في الحيار الإمام بحيث لا يكول الإمسام إلا الأفصل بين سائر الناس.

وقال حليه السلام- في الكراس السادس من الجرء الثالث من (الشافي)(١) في حوابه عدى فقيه الخارقة لما أراد أن يلرم الشيعة بما معناه: أن القول بشركة أمــــير كان أو حاضراً على زعمه أن الإمامة حصول النصرف وعزب عبه استحقاق الإمامة والتصرف لا للتصرف(١٠) نفسه فلا يكون له ذلك مع وجود الموصيلي أو المستخلف ويملكه من آخر حياته أو في غيبته حيث أمره به فيصير حينتذ مالكــــأ للتصرف وسواء أمكنه التصرف أو منعه منه أي مابع شرعي؛ ولهسذا متسبي رال العذر كان له التصرف من عير تحديد من أحد ودلك ما لعظه: والحسواب أسمة عرج وقت التبي بالإجماع على أبه لم يكن لعلى فيه أمر بنفسه وينقي مسا بعسد وفاته من الأوقات بلا فصل داخلاً تحت النص، ويكون ما قلباه عملاً بدليل الآية سيعني السابقة- والإجماع، وحواب آخر أيصاً وهو أنه حليه السلام- استحق ملك التصرف بالأمة في وقت البيماويكون(") الوَّاحب في دلك الوقت هو اعتقساد إمامته وأنه صاحب الأمر دون عيره؛ عمل لم يرد هيه مثل دلك النص ووحــــوب تعظيمه والعزم على القيام معه عقب موت اليني فلدلك قلبا: أن البص عليه ثابت وعلى ولديه غليهما السلام وإنهما يستحقان الإمامة كما استحقها على -عليـــه السلام- بالنص، وأنهم أولى بها من كل أحد، ويكون إنفاذ التصرف من كبــــل واحد منهم -عليهم السلام- على الترتيب بعد موت البي بالإجماع ولما ثبت أمه لا يجور تصرف إمامين في وقت واحد بخلاف الأسباء في هذا الباب وهذا كمسا نقول في الوصبي أن الوصاية ثابتة له في حال حياة الموصبي بمعنى أن ليس لأحد أن يتصرف بعد موت الموصى سواه أو بأمره وإن لم يكن له بعاد التصرف في حال

<sup>(</sup>١) الشاق (٢/٣١ - ١٤٤).

<sup>(</sup>۲) (ن(ب): لا قصرف.

<sup>(</sup>۳) في رأم: فيكون.

سياة الموصي [٣٨ب-أ] وعلى أنهم لو يسألون عن مثل هذا في عهد أبي بكسر إلى عمر علا يجدون بُداً نما قلنا لو كان عقده صحيحاً.

وقال حليه السلام- أيصاً في أول الكراس السابع من الجزء الثالث أيضاً من (الشافي) (1) أيضاً ما لفظه: «أن الشركة في الأمر لا توجبه مع الرسول لأن المعلوم بظاهر نص القرآن شركة هارون مع موسى -عبيهما السلام- والمعلوم ضسرورة يلا نزاع أن هارون -عبيه السلام- مع حضور موسى -عليه السلام- لا تصرف له في بني إسرائيل يل هو أحدهم في الائتمار؛ ولهذا لما عاب قال: ﴿ المُنْفَقِي فِسسي قُوْمِي ﴾ [الامران 131] ولو كان له فيهم ماله لم يكن عليقة له وكان متصرفاً عسن نفسه وهذا لا يجهله أهمى القلب.

قال حمليه السلام- ولأنه لما أتى أنكر عليه إنكار المالك على المملوك والآمر على المأمور واستسلم له حملية السلام الوليقف به حنى تبين عدره فإدا أم يجرح ما ذكرنا هارون - عليه السيلام - مع أن له الشركة في الأمسر بسمس القسران والبوة؛ فكيف يعلمن على مثله على الرضي لولا الحدلان -بعود بالله منه ومسس أسبابه، وساله أن يوفقنا لإتبان الحق من بايه، [11-ب] وقد علم الفقيه (١) بأن علياً حقليه السلام- باب مدينة العلم و دخل من عيره فلا يشقى إلا من مسسر، انتهى كلامه سعليه السلام-.

قلست: وتبيهي فيما سبق من الحكاية لما حكاه المصور بالله حليه السلام-عن الصاحب الجليل كافي الكفاة أن البي ذكر دلك في تسعة مواضسم قطماً لشغب من يقول إنه كان ذلك منه - عبيه السلام - (بسبب)(") مع أن الدليل لا

رد) الشاق (۱/E1/۳) د).

<sup>(</sup>٣) يقعيد فقيه الخارقة

<sup>(</sup>٣) سالط (ي (ب).

يقصر على سببه حسب ما تحتمله قواعد أصول الفقه، وسنأتي -إن شسماء اللهبعض بية على ذلك بما يحتمله المقام ولولا خشية الإطالة لجمعت ممهما عمدة
مما كانت في مواضع متفرقة لأسباب مختمة وقد احتوى هذا المجموع فيما سمبق
منه وما يلحق على عدة منها على هذه انصفة أيصاً فهي(١) تعمن وتكفسي والله
سبحانه وتعالى الهادي فهو حسبي ،

#### [حديث الغدير]

الدليل الثاني: ما دل عليه حديث العدير وهو قوله على الماني: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وهاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، (1).

قلست. وعند عليه إصافته إلى غدير حم لأبه كان البيان التام به فيسمه وإلا فقد قاله مراراً [٣٩-أ] في غيبة أمر المؤمنين سفليه السلام- (وفي حصرته) في حال إقامتهما حملوات الله عليهما أي المدينة وفي حال سيسمرهما إلى مكة

ige (ð ∂ (1)

الرمذي (٩١/٥ ح٣١٢)، الكولي في المنافي (ينظر اخزء الخاص بالتهيارس)، التسمالي في السمن وص (١٠٥ ح١٨٨٢٨)، الكولي في المنافي (ينظر اخزء الخاص بالتهيارس)، التسمالي في السمن (٥/٣٠ ح١٢٧٤)، الحاكم في المستشرك (١١٨/٣ ح٢٥٥٤) وص (١١٣ ح٢٢٧٢)، مصنف ايسس أبي شيبة (٣/٣٠ ح٥٥)، دخائر العقبي ص ١٢٧)، الرياض النضرة (٣/٤ ١١)، الرقاة شرح المشكلة (١١٣/١٠ ح١٠١)، المعمم الكيو (١٦٦/٥) رفيز (٢٩٩٤)، عمدة إن البطريق العمسل الراسع عشر ص (٢٠٩-١١)،

<sup>(</sup>٣) في (ب): عن حصره به.

المشرفة ذهاباً وإياباً ولم يقصر دلك أيضاً على سبب واحد علم مما يزعمه الكاشح وإن كان الأدلة لا تقتصر على أسابها -على ما سبقت إليه الإشمارة فيما سبق- وسيأتي -إن شاء الله تعالى.

قلست: وأبين ذلك بمعودة الله - سبحانه وتعالى ومشيئته - من غسير تكريسر للأدلة فالطريق الواحدة كافية إذ قد صح تواتره وسها فيما سبق أيضاً بما حكيناه عن ما حكاه المصور بالله -عليه السلام - في (الشافي) (1) عن محمد بسن جريسر الطيري وعن أبي الماس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة وأنه أفرد لسه كتاباً طرقه من مائة طريق و عمس طرق من عير طرق الشيعة له فعاوده -إن شاء الله تعالى - فما يقوى إلا غير المعلوم بالشواهد و عوما ما يحصل المراد من الدلالة بها أو الترجيح أو نحو ذلك.

قلست وأما هذا فلس يحتاج إلى شيء أمر هذا إذ هو ناهض بداتسه علسي انفراده وإنما غرضها هذا البيان لوجه دلائته حتى يعلم الناظر أيضاً هو على مسلا يقوله جميع طوائف فرق الشيفة على العتلاف أهوائها وس تابعها على ذلك من العامة، أم هو غير نص.

قلست. وإدا الصحت مصوصيته على الأمر المستدل به عليه نظر هل هو نصاً حلياً كما تقوله الجارودية من الزيدية والإمامية [وبحوهما](<sup>())</sup> أم هو نصاً خفيساً استدلالياً(<sup>())</sup> كما تقوله البارية من الريدية ومن تابعهم على ذلك وكسل مجتهسا

<sup>(</sup>۱) ينظر الشاقي (۱۷/۱)، عمدة ابن البطريل ص(۱۱-۱۱) وهيه: قال يحيى بن الحسن، وقد ذكسر المعدد بن جرير الطبري صاحب التاريخ عمر يوم العدير وطرقه من خمسة وسبعين طريقاً، وأفرد لسنه كتاباً سماد وكتاب الولاية)، وذكر أبو العبلس أحمد بن عمد بن سعيد بن عقلة معير يوم العدير وأفره له كتاباً وطرقه من مائة وخمسة، وهذا قد تجاور حد التواتر فلا يوحد بحير قط نقل من طرق بالساد حدد الطرق قيمب أن يكون أصلاً متبعاً وطريقاً مهيماً.

<sup>(</sup>۲) سالط لي رأي.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والصواب أن يقال, هل هو نصٌّ حلي؟ : أم هو نصٌّ حمي استدلالي.

موكول على ما أداه إليه اجتهاده بعد أن يوفي احتهاده فيمسنا اجتهد فيسه إذ الاجتهاد يتنفض على الأصح حسيما يأتي بيانه -إن شاء الله تعسسال- فسأقول وبالله الإعانة:

أما ما كان في غيبة أمير المؤمين - كرم الله وجهه في الجنة - فلي دلسك ما أخرجه يحيى بن الحسن بن البطريق الأسدي في عمدة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب من فصل فنون شتى، العصن الأول (منها)(1): يسده إلى أحمد بسن حنيل - رضي الله هه - وبطريقه المرفوعة إلى بريدة الأسلمي أنه قال: أنه مر على بعلس وهم ينالون من على حقليه السلام - قوقف عليهم وقال: إنسه كسان في نفسي على على وكان خالد بن الوليد [٣٩ب-ا] كدلك فبعشين رسول الله نفسي على من الحمس لنعسه مقال خالد بن الوليد وعلها على قاضية فاصنا سياً فاخد على من الحمس لنعسه مقال خالد بن الوليد ودلك قان قلما قلماً على اليي حعلت أحدثه بما كان، ثم قلت: إن علياً أحد حارية من الخمس و كتب رجلاً يكتاب عرصت رأسي فسإدا وجه رسول الله قد تغير فقال: يهمن كتث وليه فعلى ولهم، (1).

قلبت: وأخرجه الكنعي في (كفاية الطالب) في الباب التاسع عشم من ابوابها من حديث [أحمد] بن شمدويه [بسنده إلى] عمران بن الحصين وقال رواه أبو هيسي الحافظ ومن حديث بن حبل عن عبد الرراق.

قلست؛ وأما ما كان في حضره ما سعلوات الله عليهما- في المدينة المشرفة ففي ذلك ما صدره يحيى بن الحسن بن البطريق أيضاً في فصل ذكر المواحاة من

<sup>(</sup>۱) سالط في (ب).

 <sup>(</sup>۲) أحد في المستد (£77/2)، اطاكم في المبيئة في (٢٩/٣) حـ ٤٩٧٩)، المستد أبسني داود الطيالسنين (٢) أحد في المستد إلى ١٩٩/٦)، حلوة الأولياء (٤/٤/٤)، الحصالص المسالي (٨٧)، كثر العميسال (٢٩٩/٦)، الغذير(٢/٢١٢)، والومدي في مسته (٥/١٩٩٦)، العميالص النسالي طبعي المسنى (٢/١٩٩٦)، الرياض النشرة (٢/١٩/٣) والمبادر أحرى عديدة.

فصول (العمدة) عنه وبطريقه إلى الحطيب من مناقب أبي الحسن على بن أبسسي المعارلي العقيم الشافعي –رصي الله عنه – ويسنده إلى أنس بن مالك –رضي الله عده- قال: لما كان يوم المباهلة وآخي اليني بين المهاجرين والأنصار وعلى واقف يراه ويعرف مكانه لم يؤاخ بينه وبين أحد فالصرف على باكي العسين فسافتقده بلال ادهب فأتني به قمصي بلال إلى على -عليه السلام- وقد دخل مـــــزله باكي العين فقالت فاطلمة: ما يبكيك لا أبكي الله عينك؟ قال: يا فاطلمة المسلى النبي بين المهاجرين والأنصار وأنا واقف يراني ويعرف مكاني لم يؤاخ بيني وبين أحيد قالت: لا يخزيك الله لعله إسما ذخرك لنفسه، فقال بلال: يا على أحب البيي فأتى على المبي فقال البي هي الله على على الما الحسن؟ فقال الحيست بسين المهاجرين والأنصار وأنا واقف ترابي وتعرف مِكاني لم تؤاح بيني وبين أحد قال: إمما دحرمك لنفسي ألا يسرك أن أِنكونَ أَحا سَبُّكَ قال: بني يا رسول الله أني لي بذلك؟ عاحمًا بيده فأرقاه المنبر فِقال: والنهج هذا [٠ ٤١-١] مني وأنا منه، ألا إنسم مبي بمبسرلة هارون من موسي، ألا من كتب مولاه فهذا على مسسولاه» قسال: قانصرف على قرير العين فأتبعه عمر بن الخطاب فقال: بنخ بنخ يا أبــــــا الحســـــن اصبحت مولاي ومولي كل مسلم<sup>(۱)</sup>,

قلست: وأما ما كان عبد دهابهما إلى مكة المشرفة -بشرف الله تعالى - ففي دلك ما صدره أبو الحسير يحيى بن الحس بن البطريق الأسدي رحمه الله - ي فيمل دكر غدير عدم من قصول (العمدة) أبصاً من تفسير الثعلبي في تفسير قول تعالى: ﴿مَالَ سَائِلٌ بِعَلَابٍ وَاقِعِ ﴿ إندر مِ العمدة إلى أن قال وسئل سفيان بن عينة عن قول الله عز وحل: ﴿مَالُ مَائِلٌ بِعَلَابٍ وَاقِعٍ ﴾ إندر وألع فيمن نزلت فقال: لقسد

<sup>(</sup>۱) العبدة من(۱۲۹–۱۷۰ ح۲۲۲).

سالتي عن مسألة ما سألين عنها أحد قبلك حدثنى جعفر بن محمد عن آياته قال: لما كان رسول الله يغدير خم نادى مناد أيها الناس فاجتمعوا(1) فأحد بيد على المسلم فقال: ررس كنت مولاه فعلى مولاه وهناع دلك وطار في البلاد فلم ذلك الحارث بن النعمان المهري(1) فأتى رسول الله عنى ناقة له حتى أتسسى فلم ذلك الحارث بن ناقته فأناجها وعقبها، ثم أتى البي وهو في ملاً من أصحاب فقال: يا محمد أمرتنا عن الله أن مشهد أن لا إله إلا الله وأملك رسول الله فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصلي خمساً عقبلناه منك، وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلناه منك، عمك فعصلته علينا وقلت: راس كنت مولاه فعلي مولاه» وهذا شيء مسئل أم من الله تعالى عقبل الله والدي لا إله يلا هو أنه أمر من الله فولى الحسارث بسن عمان يريد راحلته وهو يقول: أللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر عليسنا المعمان يريد راحلته وهو يقول: أللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر عليسنا حمارة من السماء أو اثنا بمذلب ألهم؛ أماً وصل إليها حتى رمساه الله محمد وأقعي السماء أو اثنا بمذلب ألهم؛ أماً وصل إليها حتى رمساه الله محمد وأقعي السماء أو اثنا بمذلب ألهم؛ أماً وصل إليها حتى رمساه الله يحمد وأله فلم السماء أو اثنا بمذلب ألهم؛ أماً وصل إليها حتى رمساه الله يحمد وأله فلم الله والمراك ألهم الله تعالى: واسأل سائل بعداب فسقط على هامته وحرح من ديرة فقته وأمراك الله تعالى: واسأل سائل بعداب

قلست: ولم أقل أن هذا اخبر كان في اللهاب إلا جمعاً بين الأخبار إد الموالاة بيبها مهما [27-ب] أمكن هو الواحب وهو الذي تقتصبه قواعد أصول الفقسه، وقد دل قوله سني أول هذا الحديث- قوله : (لما كان رسول الله بعدير خم مادى مناد أيها الناس فاجتمعوا فأحد بيد عني وقال: رس كنت مولاه فعلى مسولاه»،

<sup>(</sup>١) في العملة؛ بأدى الناس فاختمعوا

 <sup>(</sup>۲) وكيل: الحارث بن هنرو المهري، وقبل النعمان بن اخارث الفهري، وقبل: التعميسان بسن المسلار الفهري.

 <sup>(</sup>۲) العملة ص(١٠٠-١٠١ ح١٢٥)، شو هد التريل (٢٨٦/٢-٢٨٧)، تبيه العافلين للحاكم الحشمي
 حي(٢٣١-٢٣١).

إنه كان وقوع هذا في غدير خم، ثم دل قوله في آخره فطارت الأحبسار فبلغ ذلك الحارث بن العمان العهري فأتى رسول الله على ناقة حتى أتسى الأبطح فسؤل عن ناقته فأناحها [ ، ٤ ب - أ] وعقبها... الحديث بتمامه على أنسه كسان ذلك في مكة إذ لا يسمع بالأبطح إلا في مكة ولا بلع إلينا أن النسبي حسح ولا اعتمر بعد حجة الوداع لأنه كان حديث العدير في سعرها اللهم إلا أن يكون ثم على في المدينة يسمى بالأبطع استقام أن يكون هذا في الإياب في الموقف السدي كان فيه بيان حديث العدير البيان العام مع أنما ثم براع من أحد من المسلمين في أصل وقوع حبر حديث عدير خم، وإنما لكلام في هذا الحديث فقط لا عسيره (يعبي»(۱) في بيان الوقت الذي وقع فيه لا في وقوعه أو عدمه مع أنه لو نم يدكر في أوله حديث عدير خم لكان قلما. بلعهم ما قاله البي لبريدة الأسلمي وما قاله فعلى حمليه السلام على المبر في حديث وحسين العلى حمليه السلام على المبر في حديث وحسين على ما ذكرما، وقد ذكر معني عفل للتصور بالله حاليه السلام في أشساء (الشاق).

قلت: وأما ما كان في الإياب مع رحسوع السبي من مكة المشرعة بتشريف (1) الله تعالى بعد قضاء حجة الودع فعي دلك ما قالمه إبس البطريس الإسدي أيضاً في عمل ذكر غدير عم من فصول عمدته ورواه بطريقسه حسن التعلي في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الرُّسُولُ بَلِّعُ فَ أَنُولَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَّكَ ﴾ [السالة ١٧] وهو بلغ يسنده إلى جعفر بن محمد بن عبي سعليهم السلام - أنه قسال: معسى ﴿ بَلَّهُ فَ أَنُولَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ ﴾ من فضل عبي بن أبي طالب.

قال؛ وفي تسعة أخرى لي أنه حليه السلام- قال في ﴿يَاأَيُّهَا الرُّسُولُ بَلُّغُ مُسلا

<sup>(</sup>۱) سالط ي (ب)

<sup>(</sup>۲) في (ب), بشرف.

أَثْرِلُ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [معند ٢٠] في على وقال: هكدا أنزلت رواه حعفر بن محمسد علما نزلت هذه الآية أخذ رسول الله بيد على حقيه المسسلام- وقسال: «مسن كنت مولاه فعلى مولاه» (١٠).

قلست: وأما ذكر حديث العدير بكماله وخطبته الذي وعدت به فيما سبق فأكتفى أيصاً مما صدّره (أبو)(١) الحسين يحيى بن الحسن بن النظريق الأسدي في هذا الفصل الذي أشرنا إليه آنماً من عمدته أيضاً ما هو بطريقه إلى أبي الحسيس على بن المفارلي الواسطى الشافعي –رضي الله عنه– ويسنده إلى [الوليسبند يسن صالح] ابن امرأة زيد بن أرقم قالت: أقبل نبي الله من مكة في حجة الوداع حتى نزل بعدير الجحفة بين مكة والمدينة فأمر بالدوحات فقم ما تحتهي مي شوك، ثم نادى: الصلاة حامعة، فخرجنا إلى رصول الله (فصلي بــــــا الظهــــر)<sup>(۴)</sup> في يــــوم [21] شديد الحر وإن منا لملاً<sup>(1)</sup> يضع وِدَاهِه عنى رأسه وبعضه على قدميه من شدة الحر حتى انتهينا إلى رسولُ الله قصليُ بنا الظهر ثم انصرف إليــــا فقـــال. ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهُ تَحْمِلُهُ وَصَنْعِيهُ وَتُؤْمِنَ لِهُ وَنَتُوكُلُّ عَلَيْهُ، وَنَعُودُ بِاللَّهُ مِن شرور العبسا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لم أصل، ولا مضلَّ لم هدي، وأشبهد أن العمر إلا تصف ما عمر من قبله، وأن عيسي ابن مريم لبث في قومه أربعين سنة، وإنى قد أشرعت في العشرين ألا وإني أوشك أن أمارقكم ألا وإنسبي مسسؤول وأنتم مسؤولون فهل بآهتكم؟ فماذا أنتم فاللون؟ فقام من كل ناحية من القــــوم جحيب يقولون: نشهد إنك عبد الله ورسوله قد بلُّعت رســـــــالته، وحــــاهدت ق

<sup>(</sup>١) العبدة ص(٩٩-١٠٠ ح١٣٢)

<sup>(</sup>٢) ورد في الأصل أبي.

<sup>(</sup>٣) ساقط في (ب).

<sup>(</sup>۱) ي (ب): ض

سيله، وصلحت بأمره، وعبدته حتى أثاث اليقين، حزاك الله عنا خير ما حسازى نبياً عن أمته، فقال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شسريك لسه وأن عمداً عبده ورسوله [33-ب] وأن الجمة حتى والدر حق، وتؤمود بالكنساب كله؟ قالوا: بلى قال: فإني أشهد أن قد صدقتكم وصدقتموني، ألا وإني موطكم وأنكم تبعي توشكون أن تردوا علي الجوض فأسألكم حتى تلقوبي عسن تقلسي كيف خلفتموني فيهما، قال فأعبل عليه الله ما ندري ما المثقلان؟ حتى قام رحسل من المهاجرين فقال: يأبي وأمي يا بي الله ما ندري ما المثقلان؟ حتى قام رحسل من المهاجرين فقال: يأبي وأمي يا بي الله ما المتقلان؟ قال: الأكبر مسهما كتساب والأصغر مسهما عترتي من استقل قبلتي وأحاب دعوتي فلا تقتلوهم ولا تقهروهم ولا تقمروهم ولا تقمروهم ولا تقمروهم ولا تقمروهم ولا تقمروهم وعنادل، ووليهما لي ولي وعدوهما لي عدو ألا عانها أن أم تهلك أمة فلكم حتى (تندين بأهواتها) أن أنظاهر على أونها، ونقتل من قام بالقسط، ثما عداد من عاداء حامًا ثلاثًا في أحر الحطية.

قلبت: وبطريقه إلى ابن المعارلي أيصاً بإساده إلى أبني هريرة قال: من صبام يوم ثمان عشرة من دي الحجة كتب له صبام سنين شهراً وهو يوم غدير حسم لما أحد النبي بيد علي بن أبن طالب حديه السلام- فقسال: «الست أولى بالمومين من أبعسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: من كنت مولاه فعلى مولاه،

<sup>(</sup>١) أي أيهم الأمر لانتقارهم إلى مدلوله ومصاه،

<sup>(</sup>٢) إن رب): ألا بإنها أنه.

<sup>(</sup>٣) في (ب): تلين بهواها.

<sup>(</sup>٤) ماقط ي (ب).

ره) المملنة ص(١٠٤٠ - ٢٠١ ح ١٤٠)، المالاب لاين المعارق ص(٢٩–٣١) (ح/٢٢)،

[12ب-] فقال عمر بن الخطاب: بع بغ لك يا ابن أبي طــــالب أصبحــت مولاي ومولى كـــل مومـس ومومــة، فــانرل الله: ﴿البَّــومُ أَكْمَلُــتُ لَكُــمُ دينكُم...﴾الآية(١)[المدندم](١).

قلست: وبهذا القدر أكنفي من حديث العدير إذ هو جيعسه منا يخسص كتاب الله وعزة رسول الله منه وما يحص أمير المؤمنيين -عليهم السلام-متواثر، وقد سبق الإشارة إلى عدة طرقه التي هي من قبل القوم وآما طرق الشيعة فأطن أنها لا تحصي كثرة (وهي مخرجة) (٢) أيضاً في الأمهات الست التي هني، موطأ مالك بن أنس الأصبحي، وصحيح البحاري، وصحيح مسلم الميسابوري، وصحيح الزمدي، وصحيح أبي داود السحستاني وهنو كتساب السينن، وصحيح الشائي الكبير [والنحريد للصحاح السنة] تصيف الشيح أبي الحسس وصحيح السائي الكبير [والنحريد للصحاح السنة] تصيف الشيح أبي الحسس درين بن معاوية بن عمار العيدري العرقسطي الأندلسي التي قد صسارت الآن أمام لكل محدث في أقطار بلاد الإسلام، ولا بد أن يأني في آخر كتابسنا هندا دكر لها -إن شاء الله تعالى واعني الجمعة أن الأعلب إنما ثم حامع من كتسبب الحديث إلا وقد عرج فيه.

قلست: وقد خرح ابن الإمام -علبه السلام- على شرح قوله في العابسة في المقصد الرابع من مقاصدها وليس فيه يعني من اخبر الأحسادي بحسير العديسر والمنسزلة ونحوهما للتواتر لمن بحث -شيء واسع من ذلك.قلست: ونبه علسسي منحرجيها وعمن خرجت عه(1).

<sup>(</sup>١) العمدة ص(١٠١ ح ١٤١)، المائب لاين الماري ص(٢١ ح٢٤)،

<sup>(</sup>٢) العمدة ص(١٠٦ ح ٤١)، المناقب لاين لنعاري ص(٣١ ح٢٤).

<sup>(</sup>۱۳) لي (ب): وهو عرج.

<sup>(</sup>١) هاية السول (٢/٣٠-١٠).

قلسبت: وكذلك أيضاً حديث المسرلة السابق ذكره(١٠).

قلست: وقريب مما أعرج إبن الإمام أحرح المنصور بالله -عليه السملام-في (الشاق) زيادة مع استكمال السند نكل حديث وبين الكتب المخرجة منهسما وطرقه إليها وبيان صحة روايته لها.

قلبت: وأما كتب الماقب المعروفة فما وصعها الواضعون إلا لقصد إظهرا كل منقبة وفضيلة لأمير المؤمير والعرة الطاهرين، فالتكثير في هذا الطريق قسمد أغبى عنه الطهور والتواتر، وإما العرص كل العرض هما في تبيين وجمه الدلالية وكيفيتها (وعو ذلك)(1) فقول حويالله الاستعابة ونسأله التوفيق والإصابة-:

قال المصور بالله -عليه السلام- آخر الكراس الرابع من أول الجزء الأول مى (الشاق) (٢) بعد أن أكمل ما أراده من رواية حديث العدير ما لفظه: «اعلىم أن لعظ مولاي في اللعة تنقسم إلى عشرة أوجع (١).

أوله(\*): الأولى وهو الأصلِّ والعماد الدي ترجع إليه المعاني في سائر الأقسام.

ثم اعلم أن أهل النغة ومصنعي لعربية قد نصوا [٤٤]-أ] على أن لعظ مولى يعيد الأولى وفسروا دلك في كتبهم من كتاب الله تعالى ومن أشعار العرب، فأما الكتاب العريز فإن أبا عبيدة (١) [معمر] بن المشى وهو مقدم في [علم] (٢) العربيسة غير مطعون عليه في معرفتها قد ذكر في كتابه المتضمن تفسير غريسب القسرآن

رد) تلب (۲/۱۰۵-۱۵).

<sup>(</sup>۲) ساقط (پ (ب).

رج) الماق (١/١١١-١٢٢)-

<sup>(</sup>٤) المعدد ص(١١٦-١١٩) وقيه: قال يحيي بن الحسن في بيان معني لفظ المولى ... إنح ما هنا.

<sup>(</sup>٥) ﴿ (ب): الأول،

<sup>(</sup>۲) ي (ب): قال أبي حيدة.

<sup>(</sup>٧) سالط (ړ (أ).

المعروف (بالمحار) في سورة الحديد في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَالَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْكُسِمُ فِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا الللللَّا اللللللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ الللللَّا اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

قعدت كلا الفرخين تحسب أنسه مولى للخافسة خلفهما وأمامهما ومعماه أنه أولى ومعماه أنه أولى بالمحافة يريد أن هذه الطبية تحيرت فلم تسمدر أخلفهما أولى إلمحافة](٢) أم أمامها، ويقول الأخطل في عبد المنث بن مروان:

هما و مُعلَّت فيهسا قريسش لأمرهسا أعسف وأولى مسن أيسك وأبحسدا وأورى يزمليسه ولسو كسائر فيسوه عَلَّمُ الْمُعَلِّرِكُم النساس ألسد وأصلسدا عاميدت مولاها من المساس كلهسم روامورى فيكسف كل تهساب وتحسدا

فخاطمه بلفظ مولى وهو خليمة مطاع في الأمر من حيث احتص بالمعنى الدي المستمدة وليس أبو عبيدة متهم بالتقصير في علم النعة ولا مظونا به الميل إلى أمير المؤمنين –عليه السلام– [بل معدود من جملة الخوارج وقد شاركه في مثل دلك التفسير ابن فتهة وهو أيضاً لا ميل له إلى أمير المؤمنين عليه السلام] (٢) إلا أنه لسوعلم أن الحق في غير هذا المعنى لقاله.

حقست الفيسار عملهسا فنقامهسسا المتنسي تسأيد غولمسا فرجامهسسسا

ينظر شرح المعلقات السيغ للحسين بن أحمد بن اخسين الروربي ص(١٢١).

(۲) ساقط تي زا).

<sup>(</sup>١) البيت من معلقة لبيد بن ربيعة العامري التي معلمها.

<sup>(</sup>٣) ما يين المعقولين ساقط في الأصول وما أثبناه من (انشافي) و(العمدة).

وقال الفراء في كتابه المعروف (بنفسير المشكل في الفرآن)() في ذكر أقسسام المولى() أن المولى: الولي والموالى الأولى بالشيء، واستشهد على دلك بالآية المقدم ذكرها وببيت لبيد أيضاً (وأنشد لعير لبيد أيضاً)():

كانوا موالي حسن يطبون به فأدركوه ومسا ملسوا ولا لعسوا وقد روى أن في قراءة عبد الله بن مسعود هوانما مولائم الله ورسسوله مكان هوائما وليكم الله ورسسوله مكان هوائما وليكم الله كالماء مها.

وفي الحديث: «أيما امرأة تزوجت بعير إدن مولاها فكاحها باطل» والمعلسوم من دلك أن المراد بمولاها وليها والدي هو أولى الناس بها والأخطل هسو أحسد شعراء العرب وعمى لا يطعى عليه في معرفة ولا ميل له إلى مذهب الإمسسلام -إذ هو مصراني (بحت)-(1) بل هو من المعروبين في علوم اللعة.

وقد حكي عن أبي العباس للبرد<sup>(٣)</sup> أنه قال الولي الذي هو الأحسس والأولى ومثله المولى فينجعل الثلاث عبارات لمعني واحد ومن له أدبي أنس بالعربية وكلام أهلها لا يخفي عليه ذلك.

والثاني من أقسام مولى هو: مالك الرق قال الله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ [٢٤٧-]] مَقَارُ رَجُلَيْنِ احْلُهُمَا أَيْكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَنَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلِّ عَلَى مَوْلاَهِ ﴾ [السل ٢٠] يريسد مالكه، والأمر في ذلك أشهر من أن يحتاج إلى استشهاد.

<sup>(</sup>١) في العمدة: كتاب معاسي الفرآل،

<sup>(</sup>٢) ينظر موسوعة الغلير (٣٤٦/١) وفي ص(٣٥٥): مقصلاً

 <sup>(</sup>٣) إن العمدة: وأنشد فير بيت ليد أيضاً.

<sup>(</sup>١) ساقط ۾ (أ)،

 <sup>(</sup>٥) اب العياس المرد (٨٢٦ ٨٢٦): من أشهر علماء البعد وله الكثير من المؤلفات أشبه ها كتساب
الكامل في اللغة والأدب.

والثالث: المُعِتق -بكسر عين الكلمة.

والرابع: المعتَن –بفتحها.

والحامس: ابن العم قال الله تعالى: ﴿وَرِلِي عِمْتُ الْمُوَالِيُ مِنْ وَرَائِي﴾[بربي: •] يعني بني عمى، ومنه قول الشاعر:

مهلا بي عمسا مهالاً موايسا لا تنبشوا يسا ما كسان منعوسا والسادس: الباصر، قال الله تعسالى: ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَسَانُ اللّه هُسَوَ مَوْلَاهُ فَا اللّه مَوْلَى لَهُمْ المداد) يريد لا ماصر هُم.

والسابع: المتولي -لتصمن الجريرة(١٠) وتحويز المراث.

والثامن: الحدم؛ قال الشاعر: في المحدد الحدم، والتامن: الحدمة قال الشاعر: موالي حدسف لا مسوالي قربية ويكن قطيها يتبعسون الأتاويسا<sup>(1)</sup> والتامع: الحارد قال الشاعر:

مولي اليمين ومولي الجار والسبب

والعاشسر: الإمام السيد المطاح.

وهذه الأقسام التسعة بعد الأولى إدا تؤمل المعنى فيها وجد راجحاً إلى معسى الأولى ومأخوذاً منه لأن مالك الرق لما كان أولى بتدبير عبده من عسسيره كسان لذلك مولاه دون غيره، والمعتق لما كان أحق وأولى بميراث المعتق دون عسسيره كان لدلك مولاه دون غيره، والمعتق لما كان أولى بمعتقسه في تحسسل جريرتسه

<sup>(</sup>١) لباريرة: الدلب والصاية.

<sup>(</sup>٢) القطور: جمع قاطس وهو الحادم، والأتاوي. ظرجل فعريب.

والصق به ممى أعتقه غيره كان مولاه أيع كذلك، وابى العسم لما كان أولى بالميراث ممن بعد عن بسبه وأولى بنصرة ابن عمه من الأجبى كان مولاه لأحسل ذلك، والناصر لما اختص بالبصرة فصار بها أولى كان من أجل ذلسك مسولى، والمتولي لتضمن الجريرة لما ألرم نفسه ما ينزم المعتق كان بدلك أولى ممن لم يقبل الولاء وصار به أولى مميراته فكان بدلك أولى، والجار لما كان بنصرة حاره مسن بعد عن داره وأولى بالشقعة في عقاره فمذلك صار مولى، والإمام المطاع لما كان له من طاعة الرعية وتدبيرهم ما يماثل الوجب علك الرق كان للسلك مسولى، فصارت جميع تلك المعامى فيما حدداه ترجع إلى معنى الوجه الأول الدي هسو فصارت جميع تلك المعامى فيما حدداه ترجع إلى معنى الوجه الأول الدي هسو فضارت جميع تلك المعامى فيما حدداه ترجع إلى معنى الوجه الأول الدي هسو فيما بالأولى، وتكشف عن صحة معاه فيما دكرناه في حقيقته ووصفناه فليتأمل دلك فقيه بيان لمن تأمله.

قيل له: مقدمة المكلام التي بدأ بدكرها وأحد إقرار الأمة بها من قوله --عليه السلام-: «ألست أولى بكم من ألفسكم» ثم عطف عليها بلعظ يحتملها ويحتمل عبرها دليل على أبه لم يرد بها عبر الممى لذي قررهم عليه مسب دول إحدى محتملاتها وأنه قصد بالمعطوف ما هو معطوف عبيه، ولا يجوز أن يرد أمر مسبن الحكيم تقرير لفظ مقصور على معنى عصوص ثم يعطف عليه بله سنظ يحتمله إلا ومراده للمصوص الذي ذكره وقرره دول ما عداه يوضح دلك ويزيده بياناً أنه لو قال ألبتم تعرفون داري التي في موضع كدا؟ ثم وضعها وذكر حدودها فإذا قالوا: بلى، قال لهم: فاشهدوا أن دري وقف على المساكين -وكانت له دور كليرة- في يجر أن يحمل قوله في الدر التي وقعها إلا على أمها السدار السيق دور كليرة- في يجر أن يحمل قوله في الدر التي وقعها إلا على أمها السدار السيق

(النوبي)؟ فإذا قالوا يلي. قال لحم: فاشهدوا أن عبدي حراً لوحسه الله تعسالي -وكان له مع ذلك هبيد سواه - لم يجر أن يقال: إنه أراد إلاَّ عتق من قررهم على معرفته دون عيره من عبيده وإن استووا جميعهم في إسم الصودية؛ وإدا كان الأمر على ما دكرياه ثبت أن مراد التي يقوله: «من كنت مولاه فعلى مولاه» معتسسي الأولى الدي قد ذكره وقرره و لم يجر أن يصرف إلى عيره من سائر أفسام لفظيمة (مولي) وما يحتمله وذلك يوجب أن هياً حليه السلام- أولي بالناس من أنفسهم بما ثبت أنه مولاهم، كما أثبت اليني لنفسه أنه مولاهم وأثبت له القديم تعالى أنه أولى بهم من أنفسهم فثبت أنه أولى [بهم من أنفسهم فثبت أنه أولى](١) بلفسيط الكتاب العرير، وثبت أنه مولى بلفظ نفسه؛ فلو لم يكن للعني واحداً لما تحاور ما حد له في لفظ الكتاب العزيز إلى لِعظ فيرهِ قِشت لعلي -عليه السلام- ما ثبت له في هذا المعنى من عير عدول إلى أيعني سراجه وأيريده يناناً أيصاً أنا بصفح جيسع ما تحتمله لمظة مولى من الأقسِام التي يعير عنها [٣٤ب-أ] وسظر ما يصــــح أن يكون مختصاً بالبهي منها<sup>د؟)</sup> وما لا يصح احتصاصه به وما يجوز أن يوجبه نعيره في تلك الحالة مما يحصه وما لا يجور أن يوجبه مع اعتبارها لا يوجد(") فيها ما يوجمه معصلة على البيان فبقول:

أما المالك والمعتق فلا يصح أن يكون مراده و الله علياً علياً عليه السلام -لم يكن مالكاً لرق كل من ملك البني رفه ولا معتقاً لمن عتقــــه، وأسا المعتـــق فيستحيل أن يسب إليه البني وأما الحليف والجار فلا يجــــور أن يكونــــة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط في الأصول، وما أتيساء من العمدة..

<sup>(</sup>۲) ﴿ (ب): مِها،

<sup>(</sup>٣) في (أ): توحد.

مراده حقليه السلام- لأن الحليف هو المضوي إلى عيره يمنع مسنه وينصسره و لم يكن البي حليفاً لأحد على هذا الوجه فيكون أمير المؤمنين -عليه السلام-- حليمه ولا كان أيضاً في كل حال جار من هو جاره؛ فأما منزلهما في المدينة فمعلوم أمه واحد فهو جار من هو جاره وهدا لا فالدة في ذكره، وأما ضامن الجريرة فـــــلا يصبح أن يكون مراده لأنه لم يكن ضامل حريرة كل من صمن حريرته ولا يصح أن يكون قد أوجب دلك لأنه خاطب به الكافل<sup>(١)</sup> و لم يكن ضامـاً جرائرهــــــم ومستحتى مواريثهم؛ وأما الناصر وابن العم فلا يصح أيصاً أن يكون مراده للعلسم المشوك من الكافة بأنه باصر من هو ناصره وابن عم من هو ابن عمه قلا يجلسور الرمضاء في الحر الشديد، ثم يعلمهم ما هم عالموه ويحبرهم بما هم متيقنوه وإذا الم يصح أن يكون مراده شيئاً من هذه الأقسام علمنا أن مراده ما بقي منها نما هــــو واجب له على العباد ويصح أن أوجيه لن أبرائج و لم ينق عبر قسمين؛ وهما الأولى والسيد المطاع فهما على كل تحل للراد، ولو لم يكونا ولا واحد سهما مستراده حرج كلامه عن أن يتصمن معني يستفاد، وعدا دليل معتمد فليتأمل ففيه كعايسة في هذا الباب عير مفتقر إلى ذكر المقدمة المقررة في أول الكلام وهو شاهد بــــأن أمير المومنين –عليه السلام– الأولى والسيد المطاع ويزيده بياماً أما لو حملنا ما في الخير من دكر لعطة مولى على أن المراد بها جميع المعاني [٤٤] الـــــــق يصــــح ثبوتها في حقهما حليهما السلام- مما لا تنافي بينها لكان دلك وسنها صحيحــــاً مستعملاً في اللعة العربية كما ذكره أهل لأصول في [٤٧] أحكام الحقـــــائق المشتركة ويزيده بياماً وإيضاحاً، قال -عليه السلام-: وإن كان بغير لفظة (مولى) ما قلمنا دكره -يعني في (الشافي)- من صحيح مسلم ومن كتاب الجمسع بسين

رد) ني ربي: المامة.

الصحيحين للحميدي ومن كتاب الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري مسا ذكره من صحيح أبي داود السحستاني. و(في)(١) صحيح الترمدي، وما رواه عن زيد بن أرقم قال: قام رصول الله يوماً فينا خطيباً بماء يدعي خماً بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ ودكر ثم قال: ﴿أَمَا بَعَدَ أَيُّهَا النَّاسِ فَإِنَّمَا أَسَا بَشَـَـرَ يوشك أن يأتيني رسول ربى فأحيب وإسى تارك فيكم الثقلين أولهما كتسماب الله فيه الهدي والنور فخدوا بكتاب الله واستمسكوا به "عجت علـــــــي كتــــاب الله بيتي، أذكركم الله في أهل بيشي، فأوصى بكتاب الله دفعة واحدة وبأهل بيته ثلاث دفعات و لم يزد في التأكيد في الوصاة بهم إلا لأبهم هم حفظة الكتاب والمترجمون عمه بما لا يعلمه عيرهم فثبت الوصاة بهم وبالكناب العريز ثم قال ﴿ إِلَّهُ : ﴿ حِيلانَ ممدودان لن يعترقا حتى يردا على الحوض، وبدل على أن دلسنت مسم حليسه السلام - وصية أنه نعى إليهم نفسِه ثم وعظ أودكر، قال -علبه السلام: ومما يويد سالر الأقسام ما تذكرناه من قول عمر بن الخطاب: هيئاً لك يا بن أبي طــــالب أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة، فدل بالتهنئة له على استحقاق الولاية، فمسنى دائرة الإسلام بأن علياً -عليه السلام- بم يكن مولاه لموضع شرط النبي وشهادة عمر بذلك وهذا من أدل دليل على صحة ما أردماه.

قال -عليه السلام-: ومما يريد دلك بياماً أن قوله في آخر الخبر: «اللهــــم وال من والاه وعاد من عاداه» يوحب ثنوت عصمته ووجوب موالاته ظاهراً وباطبـــاً والقطع على معينه ودلك يقضي أنه -عليه السلام- أحق بالإمامة [٤٤ب-أ] من

<sup>(</sup>١) ساقعد في (ب).

غيره ممن لا يثبت دلك فيه إذ لا يجور المعدول عن المعلوم عدالته ومحصمة إلى المضون ذلك فيه كما لا يجور العدول إلى الاحتهاد مع وحود النص؛ وهذا شيء "بين لكل من سلك طريقة الإنصاف وطرح تقليد الأسلاف، وحالب الميسل إلى العناد والحلاف، ولله در القائل(1):

وهبئ قلت هــــذا الصبـــحُ لِـــنَّ أيعمـــى الصــالمون عـــــ الصيــاء

وعد ثوفية النظر حقه والأحد من المصفة بزمامها يتضح العرق بين الصحيح والفاسد والمستقيم والمائد والمسعف والمعامد ويستنقر التميييز يسبن الساقص والكامل، والعالم والجاهل، والحائي والعساطل، والحسق والباطل، والراحسح والشائك، ﴿ وَمَا يَشْقُلُهُا إِلاَ الْعَالِمُونَ ﴾ [دعرت اله) وهذا كلام لا يجد عرفه أحشم، ولا يهتدي بدوره عُم عن الصواب أيكم، (شعر)(ا).

وس يك ذا فسسم مُسرُّ مريستن مجدد مُسراً بسه للساء السرلالا انتهى كلامه حمليه السلام- هند

قلت: وقال -عليه السلام- أيضاً بعد الصعب الثاني من الجرء الشاك مس (الشاق) ممان كالمُعتق والمُعتق، وابن العم والمولى (الماصر، والأولى بالأمر والمسالك، على ما دلك معروف في النعة لكنها في هذا الوجه من الاستذلال قد تحصصت معنى الأولى والأحق لأجل المقدمة السابقة وهي قوله: (السند أولى بكسم مسن أنف بكسم مسن الفشاكم)، فإذا كانت لفظة (مولى) مستعمنة بمعنى الأولى على وجه الحقيقة كما

<sup>(</sup>١) البيت للمتنى المشاهر النشهور.

<sup>(</sup>۲) ساقط في (ب).

رام الفاق (١٦٦/٣).

<sup>(</sup>٤) في الشاني: المود.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ قَالُوهُ لا يُؤخَدُ مِنكُمْ فِلْيَةٌ وَلا مِن الَّذِينَ كَفَرُوا مَسَاوُاكُمُ النّارُ هِي مَولاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [المديد ١٠] معداه هي أولى يكم، وحب حمل هـ في اللهظة على أنه أراد بها (الأولى )لأب دلك يقتصي ارتباط بعص الكلام ببعـ ضن فيكون ذلك أنم لفائدته، ويكوب تقديم نفعة (أولى) قريبة توجب صرف هـ اللفظ إلى هذا المعنى كما يجب صرف الحطب من تعريف الجسر إلى تعريب العهد لتقدم ذكره ولو كان لرجل عشرة عبيد ثم وصف أحدهم بحس الخدمة وجميل المشرة وذكره دونهم ثم قال: فاشهدوا أن العبد حرء لوجب صــرف هذا الكلام إلى ذلك العبد المدكور أولاً دون غيره من عبيده وليــسس دلك إلا لتقدم دكره؛ كذلك ما عن فيه يحب صرف قوله (مــولاه) إلى معــي (الأولى) ويصير كأنه قال قمن كنت أولى به من نفسه فعلى أولى به ولا شــك أن الأولى هو الأحق والأملك [٥٤] أ] للتصرف فيهم وذلك يفيد ثبوت الإمامة [١٤٥-٠].

ولما دكرما أن لها المراد به ملك ألتصرف على الكافة؛ فإذا كان على - عليسه السلام - أملك بالتصرف فيهم فقد لهت نعما المعي وريادة، وقد روي هذا المعي عن النبي وذلك ثابت فيما روياه بالسند الموثوق به إلى جعفر بن محمد الصادق الحليهما السلام - أنه سئل ما أراد البي بقوله لعلي: «س كنت مسبولاه فعلسي مولاه فاسترى جعفر قاعداً ثم قال: سئل عنها والله رسبول الله فقسال: «الله مولاي أولى بي من نفسي لا أمر معه وأن مولى المؤمين أولى بهم من أنفسهم لا أمر قم معي، ومن كنت مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معي فعلي مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معي فعلي مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معي فعلي كلامه على السلام - هنا،

ثم قال -عليه السلام- عقيب هذا بنحو ورقتين وهو بعد النصف من الحـــزء

النالث من (الشافي) (١) وذلك بعد قول عليه الخارقة ما معداه: أنه كان يجب على على حلي السلام والطهار العلم وبدل النصيحة، بمعنى أنه كان يجب عليه أن الإمام ويرفع عهم كل لس ولو بمحاهدتهم وقتالهم وتحسو هدا، فقال عليه السلام: والجواب أن ما ذكره من وجوب بيان معسى النصسوص الاستدلالية لا يحب عليه حليه السلام و لأن في يانها وقوع الأمور المحوف ويحري بيانها قوله أما الإمام وأنتم طعمة على أنه عليه السلام قد بين في أيام أبي بكر وامتع وأظهر للعاص والعام أنه أولى بهذا الأمر ودكر النصوص وبين الاحتجاح بمعانيها فلم يسرع القوم إن ذلك وبعرت عنه قريش إلا القليل وقسال هم: ما عدركم في التقدم على والاحتصاص بمقامي السدي جعلمه الله تحسالي ورسوله لى.

وأما في أيام همر علم يق أنه إلى دلئ ظريق بوحه من الوجوه عادا كان يسعه السكوت عما لو المهره السلام- السكوت عن السكير على الحملة كيف الا يسعه السكوت عما لو أطهره الاتصلت به أمور من كسر فئاة الإسلام الا يقوم مقامها سواها علي أن أموره حليه السلام- في جميع ذلك مبية [٥٤ب-أ] على العلم، وشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المسكر معروفة به حقليه السلام- بل لمن دوبه و لم يكمسل الوجوب وقد ذكرنا ذلك في رسالتا هذه وعلى أن ما قاله الفقيه من وحسوب بهان معاني الأخبار المحتملة لسمراد وعيره لو لزم للزم بيسان متشابه القسرآن المكريم؛ الأبه يحتمل معاني وليس المراد جميعها بل المراد البعض والمراد أيضاً غير ما تعلقت به الألهاظ كما نقول في المحار بالريادة والقصان وبالتشبيه وما شساكل ذلك فكيف يوجب الفقيه ما الا يحب؟ بل نقول: كان الواجب عليهم النظر في المحاد في معرفة المراد من متشابه القرآن الكريسم؛ والجامع بينهما أن الحكمة اقتضت معرفة المراد من متشابه القرآن الكريسم؛ والجامع بينهما أن الحكمة اقتضت معرفة المراد من الخطابين معاً من وجه خفسي

راع الشاق(١/٩٧٠–١٧٧)

كما اقتضت معرفة المراد من الخطايين معاً في خطاب آخر من وجه جلي: ﴿وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْهُوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحُيِّ يُوحَى﴾[صمر ١٤٠٣]. انتهى كلامه –عليه السلام–.

قلت: ولا بدلهذا من مزيد إيصاح فيما يقرب من آخر الجزء الثاني من كتابها هذا –إن شاء الله تعالى– وهو الهادي إلى الصلاح.

قلت: وأما أحبار الحوادث حال وفاته واشتغال بني هاشم بتجهير المصطفى، ورجوع جيش أسامة من الحُرُف يركفون ركصاً، وأحبار السقيفة، وحضبور بيعة أبي بكر [وأبها كانت] علتة وما بعدها دلث وما اتفق هنالك، فليس هسندا موضع لذكرها ولا المقام يحسلها وقد ذكرها أهل التواريخ والسير كأبي محسف وأبو جعفر عمد بن جرير الطبري، وهشام بن عمد وولده عمد بسن هشسام، وعمد بن إسحاق، وأبو بكر الباهلي، وأخسسه بسن عبدالعربسر الجوهري، والمسعودي، وقد استوفى ذكرها عبدالجميد في إبي الجديد في شرحه على النهج والمسعودي، وقد استوفى ذكرها عبدالجميد في إبي الجديد في شرحه على النهج الشرح الذي ليس عليه مريد وقد أم دها منه عن عبرها صاحب العقد النصيد.

ودكر المصور بالله -عليه السلام- منها قصداً تسمافياً بطرقمه مسمنداً في كتابه (الشافي).

قلست: ذكرها أيضاً عيرهم مما أكثرهم لا يجعى عليها.

قلست: وقد أودعت كتابي (دليل المحتار على خلف المحتار) منها ما يحصل به -إن شاء الله- الإفادة ويحسن السكوت عليه من عير زيادة، فهده محالها لمسس أحب أن يطلع عليها.

فلنعد ﴿إِن شَاءِ اللهِ ﴿ إِلَى مُمَامَ تَقْرِيرِ الْبَصِّ بَعْدِ الرَّفْعِ ﴿ بَحْمَدُ اللهِ ﴿ الإِجَالِيَـــة وإظهار مَا خَفِي لَى قَصْدُ [٤٦] عَرْفَانَهُ وقد استَقْرَ ﴿ بَحْمَدُ اللهِ ﴿ مَسَنَ بِيَـــانَ حَجْيَةِ اسْتَخْلَافَ [٤٦-ب] كَتَابِ اللهِ وَعَرْةَ رَسُولُ اللهِ فَأَغَنَانَا مَا قَدْ سَبِقَ بِيَانَهُ عَى إِعَادَةَ ذَلِكُ، وكَعَانَا عَى إَفْرَادُ بَابِ أَوْ مَقْصَدُ أَوْ فَصِلُ لَذَلِكَ بِلَ بَقُولُ؛

## الدليل التالث

وهو يشتمل على مجموع أحاديث مصرح فيها بلفظة إمرة أمير المؤمسسين أو نحو ذلك.

قليت: والذي بذكره سها هنا ياما هو بالنظر إلى كثرتها مُجَّة مسس لُحَّة وقطرة من مطرة.

قلست؛ فهي وإن كان كل حديث مفردًا منها أحادي ظني فإن بمحموعها لكثرته يعطى التواثر المعنوي.

قلست: ومع هذا عإن دلالتها على فوالد رائدة منها: أنه يحصل بأحدها الدلالة البية على ما أريد من أقسام ما اشترك فيه معاني ما دل عليها الدليسل المحمل فضلاً عن محموعها وهو هنا بيان ما قصده الشارع مس معاني لعظة (مولى)، لأن سان الواجب الهمل وحمل أشرعاً وهو يكتفي في بيانه سالطني وإن كان هو في نفسه قطعي تردلك مثلاً كالصلاة والركاة والحج وعرها من أركان الإسلام فإنها محملة قطعية وتُعبَّدنا لشارع معرفة تعاصيلها أو بعصها بالأدلة القلية وهذا من ذلك فإنه لا تماكر بين المسلمين في وقوع آية الولاية وحديا المنسرلة والعدير وأن لفظة (مولى) مشتركة بين عشرة معان حسب ما سسبق محقيقه وأن من قال أنه براد بها مجموعها فإنه يقول أن الأولى والسيد المطاع من جملتها، وإنما الحلاف في كيفية دلالتها والمراد منها، ومع هذا فإنه لا تنساكر بيسهم أنه يكتفي في تأويل متشابه القرآن وبحوه بنقل آحاد الثقات عن لغة انعرب وعن سنة بينا ونبيهم وإن كن آي القرآن لا تكون أن قرآنا إلا متواتراً فلهسلة الحقوا قراءة ابن مسعود وبحوها عني صحتها بالأخبار الصحيحة لما كانت غسير

<sup>(</sup>۱) ني (ب): لا يكرن.

متواترة، فظهر بهذا الفرق بين المؤوّل وما يحصل به التأويل، والحمسمد لمسمدي الفصل الجزيل.

وصها أنها ليست من أخبار الآحاد التي ترد إدا كانت نما تعم به البلسوى لأن أحدها إدا انفرد فإنما هو كاشف لمعنى المحمل بلتواتر كما قدمها.

ومنها أتها داله على عصمة أمير المؤمين والمعصوم قدوة للمسلمين.

ومسها أنها مقوية لما سبق ويلحق، وغير هذا مم يطول بنا تعداده. فحينفذ نبين ما أردنا إيراده وبالله الاستوشاد لإفادة المراد فنقول

أخرح المصور بالله -عديه السلام- في الربع الأول مسى الحسر، الأول مس (الشافي) (الشافي) (الشافي) بطريقه إلى عد الله بن احمد بن حسل عنه [٦٩ب-ا] وبسده إلى رادان عن سلمان قال: سمعت حيب في رسول الله يقول: «كنت أنا وعلى سوراً بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق لله آدم بأربعة عشر ألف عام فلما حلسق الله آدم قسم دلك النور جزأين فجزء أنا وجره على إقال حقليه السلام- تمام الحبر: ولهمي النبوة وفي على الحلافة (الله وكذا روه حليه السلام- عن ابن المعازل وعن الديلمي في العردوس.

رم العاق (۱۱/۱۱)

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن المغارلي في المناقب (ح/-۱۳) ص(۷۱)، رابن البطريستي في المنسدة من ۸۹ ح/۱۰)،
و ينظر كماية الكنجي الشاهي الباب (۸۷) ص(۸۱)، مسيران الاحبسدال(۱/۵۳۵)، المستدرك
(۲۲۱/۲)، دخائر العقبي ص(۱۲).

<sup>👣 🕻 (</sup>ب): معینه,

يدي الله عز وجل يسبح الله ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق الله آدم بألف عسسام فلما علق الله آدم ركب دلك النور في صلبه علم يزل في شيء واحد حتى اعترقما في صلب عبد المطلب فغي النبوة وفي علي الحلافة» وأخرجه عنه أيضاً من طريق أخرى إلا أنه قال: «وأحرجي نبياً وأحرج هني وصياً» (1) ثم أخرجه أيضاً بطريق أحرى من حديث إبن شبرمة الديلمي من كتاب (الفردوس) في باب (الحاء) عنه وبسنده إلى سلمان أيضاً قريب منه إلى أن قال: «فعي المبوة وفي علي الحلافة».

قلبت: وأخرج الحافظ الكنجي في الباب السابع والتمسايين مسن أبسواب (الكفاية) من حديث الحافظ أبو بكر الحطيب عنه ويستنده إلى ايس عيساس قال: [. ٥-ب] قال وسول الله والله والله قضيباً من نور قبل أن يخلق الله الدنيا باربعين العد عام فجعبه أمام العرش حتى إذا كان أول منعثي فشسق مست نصماً فعلق منه نيكم والنصغة المان على بن ابي طالب، (٢) ثم قسال هكندا العرجة إمام أهل الشام عن إمام أهل العراق كما مستقاه وهسو في كتابيهمسا، واحرجه أيضاً بحود وبطريق أحر من حديث الفضيل بن عياض عن سلمان.

قلست: ولا تماف بين ذكر كثرة أبث دلك النور وقلته لأن هذا مثل قولسسه تعالى: ﴿ فِي يَوْم كَانَ مُقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة ﴾ إنسري: ) ولي آية أحرى ﴿ كَسَأَلْفِ سَنَة مِمّا تَعْدُونَ ﴾ إلى إلى أبد أم يكن قبل حلق السماوات والأرض ليل ولا نهار ولا يُكون دلك أيضاً في يوم القيامة، وإنما عبر عن مقدار ما يتنافيل في المشاهد، ويكون إما بقدر ما في دلك من الهول أو عدمه، أو بقدر سنين الدنيا في شسسي، وسين الإخرة في شيء حلى ما قد قيل - أو لعدم تميير من السامع لمقدار اللبث أو عو ذلك إذ قد حصل الاتماق بين الرواة على علق دلك النور قبل خطق الدنيا

<sup>(</sup>۱) للناقب (ح/۱۳۲)، العملة ص(۹۰ ح١٠٠)،

<sup>(</sup>٢) كفاية الطالب الباب (٨٧) ص(٨٠)،

وافتراقه على ما ذلت عليه الأخبار إد هو نقصد مشاركة أمير المؤمسين -عليمه السلام في ذلك النور الدال على عصمته كعصمة من هو شريكه.

ومن أول الكراس الثالث من أول حزء من (الشاق) (1) عن المنصبور بسالله وبطريقه إلى المرشد بالله عنه وبسنده إلى صباح المربي عن العلاء [٤٧] بن المسيب عن أبي داود السبيعي عن بريدة قال: أمرنا رسول الله أن نسسلم علسي على بن أبي طالب درامير المؤمنين).

ومن آخر كراس من أخر الجرء الرابع من (الشاقي) (1) بطريق المصور بالله عليه السلام - إلى المرشد بالله عنه وبسده إلى ديد بن علي عن أبيه عن جده عن أمير المؤميين -عليهم السلام - قال: كان في عشر من رسول الله ما أحب إلى من أحدهن ما طلعت عليه الشمس قال في زيا على أنت أخي في الدنيا والأحسرة، وأقرب الخلق من موقعاً يوم العنامة، ومسسر في مواجبه مسسر لك في الحسة كما يتواجه منزل الأخوين في الدنيا، وأنت الوارث والوصي والخليمة في الأحسل والمال والمسلمين، وأنت صاحب لوافي في الدنيا والآحرة وليك وليي، ووليسسي والمال والمسلمين، وأنت صاحب لوافي في الدنيا والآحرة وليك وليي، ووليسسي ولما الله، وعدوك عدوي عدو الله،

ومن تصف الجزء الثالث من (الشاق)(؟) عن المصور بالله -عليه السلاموبطريقه إلى زيد بن الحسن البهقي عنه وبسنده إلى أنس بن مالك قال: دعسل
على بن أبي طالب على رسول الله فقال: «أنت أنني ووزيري وخليمستي على
أهلى وخير من أخلفه بعدي، ثم قال -عليه السلام- عقيه: وكذلك نروي من
هذه الطريق عن الناصر للحق... ثم ساق السند إلى عبد الله بسن أسلمد [بسن

<sup>(</sup>١) الشاق (١/٨١١)

<sup>(</sup>۲) الشاق (۲/۲۳)

<sup>(</sup>٣) الشاقي (٣/٨٤١).

ررارة] رواه عن أبيه قال: قال رسول الله ولله : «لما كانت ليلة أسسري بسى أوحى الله عز وحل في علي أنه سيد للمسمسين وإسسام المتقسين وقسائد العسر المحملين» (١).

ومن أول الكراس الخامس من أول اجرء الثالث من (الشاني)(٢) عن المنصور بالله عنه -عليه السلام- عن العقيه معين الدين عبد الله بن عيسى الجراعي عند ما يلغ يستله (٢) إلى أبان عن حابر عن أبي جعفر -عليه السلام- قان: لو أن جهال هذه الأمة يعلمون متى سمى على بن أبي طالب -عليه السلام- أمير المؤمنين لم ينكروا ولايته ولا طاعته فسألته: ومتى سمى أمير المؤمنين؟ قال: حيث أحسنة الله ميثالى ذرية آدم -عليه السلام- وكذا برل به جبريل حليه السلام- على محسل ميثالى ذرية آدم -عليه السلام- وكذا برل به جبريل حليه السلام- على محسل المؤواة أحدة وبلك من بني آدم من ظهورهم فريتهم والشهنعم على المسلام- على محسل المؤونية أبكى إلامراد ١٧٠] قال وأن عمداً رسولي إليكم، وأن علياً أمير المؤمنين قالوا: بني، قال المور بالله -حفر: والله لقد سياه الله باسم ما سمي به آحد قبله [٤٧٠-١])، شم عذا لا يكون إلا توقيفاً لأنه خبر عن الله بالساق عن أبي جعف على السلام- عقب هذا أيضاً وبالإساد المتقدم، ثم صافه إلى أبي إسحاق عن أبي جعف قال: إعام كشر وبالإساد المتقدم، ثم ما دورسوله وبدينه وأحروا رحالاً الامتلاف لأنهم قلموا رجالاً ليس بأعممهم بالله وبرسوله وبدينه وأحروا رحالاً الله المالهم بالله وبرسوله وبدينه وأحروا رحالاً

<sup>(</sup>۲) الفاق: (۲/۸/۲).

<sup>(</sup>۳) 🕻 (ب): سده،

قلست: ومن عمدة بن البطريق الأسدى (١) [٥٠-ب] من فصل (الكنايسة عن أمير المؤمس حعليه السلام- يلفظ الحلافة) عسمه وبطريق، إلى (أيسي) (٢) الحسن بن على المفارلي عنه وبسده إلى أنس بن مالك قال: انقض كوكب على عهد رسول الله فقال رسول الله خلافة وانظروا إلى هذا الكوكب فمن انقسض في داره فهو الخليفة من بعدي فنظروا فودا هو قد انقسس في مسسرل علسي فأنزل الله تعالى: ﴿وَالنَّاجُمِ إِذَا هَوَى، مَا حَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَمَسَا يَنْطِسَقُ عَسنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى فَإِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَمَا غَوَى، وَمَسَا يَنْطِسَقُ عَسنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى فَإِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ وَمَا غَوَى، وَمَسَا يَنْطِسَقُ عَسنِ اللَّهَ وَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وعمه بطريقه في هذا الباب أيصاً إلى ابن الممارلي الفقيه الشافعي رصيب الله عنه وعمه بطريقه في هذا الباب أيصاً إلى ابن الممارلي الفقيه الشافعي وسيد وبسيده إلى أبني ذر العفاري حرحمه الله قال: قال رسول الله على الله واصب علياً ... فهو كافر وقد حارب الله ورسوله، ومن شك في علم مهم وكافر، (1).

وعمه في فصل فود شتى من فصول العمدة (") وبطريقه إلى الخطيسب ابسن المعادلي رصي الله عمه وبسده إلى جعمر بن تحمد الصادق قال: حدثني أبي الباقر قال: حدثني السحاد قال: حدثني الشهيد قال: حدثني التقي وهو الوصى أمسير المومنين علي بن أبي طالب حديه السلام- قال: حدثني البي قسسال: أحسربي حريل حليه السلام- فقال: رتحتموا بالعقيق فإنه أول حجر شسهد الله تعسال

<sup>(</sup>١) العمدة من (١٠-١٩١١م-١١).

<sup>(</sup>۲) ماقط ي (ب).

<sup>(</sup>٣) للناقب لابن المعازلي ص(١٧٧-١٧٣ ح٢١٣).

<sup>(</sup>٤) للناقب لابن المغارق (ح ٢٨ ص ٤٤)، العمدة ص (٩١ ص ٢١١)، وأعربته أيضاً العلامة المساوي في كنور الحقائق (٣٥)، والقندوري في يابيع المسردة (١٨١)، وينظسر؛ كستر العبال (١٩/١١) ح ٣٦٠٤)، تاريخ بغلاد (١٩٢/٣) رقيز(١٩٢٤)، (٢٢١٤) وقيز(٣٩٨٤)، تهديسب التهديسب (٣٩٨٤)، وقيز(٣٩٨٤)، وقيز(٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) الممدة لابن الطريق من(٣٧٧–٣٧٨ ح٧٤٣).

بالوحدانية ولي بالنبوة ولعلى بالوصاية ولولده بالإمامة ولشيعته بالجمة (١١) قسال: فاستدار الداس وجنوههم نحوه.

ومن نصف الجرء الثالث من (الشاقي) (٢) وعن النصور بالله -عليه السلام- ما لفظه: وقد روينا من عبر طريق واحدة أن اليي قال: «الحسن والحسسين سنيدا شباب أهل الجنة وأبوهما حير مهما» (٢).

وقال في (الأساس) وشرحه (السيد أحمد الشرفي في باب الإمامة ما لقطه (روامامة الحسن حليه السلام - بعد أبيه عبي - كرم الله وجهه في الجسة - بسلا فصل، وإمامة الحسير بعد أخيه الحسن - عليهم السلام - بلا فصل لقوله على (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما) (والم ثم قال السيد أحمد الشرفي رحمه الله [٨٤] بعده: وهذا الخبر (الم عمل أحمت عليه الأمة ذكره الإمام المصور بالله - عليه السلام - وغيرهم المسلام - وغيرهم أما أحمد عليهم السلام - وغيرهم وهو نص صويح في إمامتهما.

<sup>(</sup>١) الماقب لابن المارلي (ع/٣٣١) ص(٩٩٤-١٦٠٠)

<sup>(</sup>۲) النان (۲/۳) را

رس) أغربته الحاكم في المستدرك (١٨٢/٣ ح١٧٧٩، ١٤٧٨، وابن ماحة في سنسته (١٩٤١ ح١١٨)، والحطيب في قاريخ بفداد (١/٠٤٠)، (١٠/١٠٠) رقيز(٣٦٠٥)، والطعرائي في الكينسور (٢٩٢/١٩) ح. ١٤٥)، ترجمه الإمام المبنى عليه السلام من ادريخ دمشق ص(٨٦-٨٢ ح١٤٠).

<sup>(1)</sup> شرح الأساس (١٨٣/٢)

<sup>(</sup>ه) أخرجه الومدي (٥/ ٢١ ح ٢٠٩٨) بلغط: ردعس والحسين سيدا شباب أعل الحدة وأبوهما محسور منهما)، والنسائي في تحصالصه حصص السرر(٥/ ١٤ ع ٢٠٩٨)، وأحسسك في المستند (٣١٩/٣) ع ٢١٩/٣)، وأحسسك في المستند (٣١٩/٣) ع ٢١٩٠)، والربع ع ٢١٩٠) وص(٤٠ ع ٢١٠٠) حلية الأولياء (٥/ ١٧١ و٥٥)، والربع بغداد (٤/ ٢٣٠) وتبر ٢٣٠٤)، (٤/ ٢٧٠)، (٤/ ٢٣٠)، الإصابة (١/ ٣٣٠)، ترجمة الإمساع الميس عليه السلام من تاريخ دمشق ص(٤/ ح ٢١٠)، المحم الكبير (٣/ ٣٥/٣) ح ٢٥٩٩)، الإعلىب التهليب التهليب المهدر (٢/ ٣٠٠)، وقم (٢٥٨)، (٤/ ٤١٠)، وقم (٤/١٠)،

<sup>(</sup>٦) ل (ب): اللديث،

قلست: وهذا الحديث على الهر ده يوجب لأمير المؤمنين الخلافة قام أو قعد أيضاً؛ لأن قد جعله اليني خيراً منهما بعد أن أثبت لهما الإمامة قاما أو قعدا فهو خير منهما في الإمامة وعيرها أيضاً.

وما أخرجه الحافظ الكنجي الشافعي رضي الله عنه في الباب الرابع من (كفاية الطالب) (1) من حديث الحافظ [أبي بعيم] (2) وبسنده إلى أبي بررة قسال؛ قسال رسبول الله وقلي: (إن الله عهد إلى عهدا في علي فقلت: يا رب بينه في، فقال: اسمع، فقلت: عا رب بينه في، فقال: اسمع، فقلت: معمت، فقال: إن علياً راية الحدى وإمام الأولياء ونور من أطساعي وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين من أحبه أحبي ومن أبعصه أبعضي فشره بللك فحاء على فيشرته فقان: يا رسول الله أنا عبد الله وفي قصته قال يعدبي فبدنوبي وإن يتم الذي بشرتي به قال الله أولى بي فقلت: اللهم احل قلبه واجعل ربيسه الإيمان فقال الله عر وجل: قد فهلت به ذلك، ثم إنه رفع إلى أنه سيخصه مسس البلاء بشيء تم يحص به أحد مل أصحبي فقلت با رب أحي وصاحي فقسال: البلاء بشيء تم يحص به أحد مل أصحبي فقلت با رب أحي وصاحي فقسال: إن هذا تحديث حسس عسال أخرجه الحافظ في (الحلية) (2).

وأخرج في الباب السادس من أبواب كفايته من حديث أيسبى عبدالرحمس المسعودي عنه ويسده إلى أبي در العفاري قال: قال رسول الله على من المسسرد على الحوض راية على أمير المومس إمام العر المحلين فأقوم فآخد بيده فيبيسس وجهه ووجوه أصحابه فأقول: ما خنفتموني في الثقلين بعدي؟ فيقولون: تتبعسا الأكبر وصدقاه ووازرنا الأصغر ونصراه وقائلنا معه قأقول: ردوا، رواة مرويين،

<sup>(</sup>١) كفاية الطالب الباب (٤) ص(٢٥-٢٥).

راع) ساقط چ راز

<sup>(</sup>۲) الحية (۱/۲۱)،

فيشربون شربة لا يظمأون [٩٥ب، ٤٨٠ ب-] بعدها أبداً، وجه إمامهم كالشمس الطالعة ووجوههم كالقمر ليلة البدر أو كأصواء في السماء، (١) ثم قال الكنجي رضي الله عده بعده: وفي هدا الحبر بشارة وبدارة من البي أما البشارة فلمسن آمن بالله عز وجل ورسوله وأحب أهل يته، وأما المدارة فلمن كمر بالله ورسوله وأبغض أهل بيته وقال ما لا يليق بهم ورأى رأى الخوارح أو رأى الواصب، وهو يشارة لمن أحب أهل بيته فإنه يرد الحوض ويشرب منه فلا يظمأ أبذا وهو عنوان دمول الحنة، ومن منع ورود الحوض ويشرب منه فلا يظمأ أبذا وهو عنوان دمول الحنة، ومن منع ورود الحوش فلا يرال في ظمأ ودلك عنوان دوام عنوان دوام العطش وحرمان حنة المآوى، وأما التقلان فأحدهما كتاب الله عز وحل والأمر عثرة البي وأهل بيته وهما أجل الوسائل وأكرم الشعفاء عند الله عز وحل (١٠).

واحرح -رضى الله عه- في الماب الحامس والأربعين من حديث محمد بسس إسحاق الحافظ عنه و بسده إلى عبد الله بن أسبعد (الله يس زرارة قسال: قسال وسول الله على الله السماء أتنهى بي إلى قصر من لولو فراشسه من دهب يتلألا فأوحى إلى وأمرني في على بثلاث عصال بأنه سهد للسلمين، وإمام المتقين وقائد العر المحملين، (الله قبل بعده: ما كتبنساه عاليساً إلا مس عذه الطريق.

قلست: وقد تقدم رواية هذا الجديث آنهاً من طريق المصور بالله من روايسة الناصر للحق -عليهم السلام-(\*).

 <sup>(</sup>١) كفاية الطالب الياب (١) ص(٢٧) ومنه: بحمع الروائد (١٣١/٩)، كنور الحقائق (١٨٨) الاستيماب (٤٩٧/٣) هي سلمان، المستدرك (١٣٦/٣) وفيه: أعرجه ابن أبي شبية ورحاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) كلناية الطالب ص(۲۷–۱۸).

<sup>(</sup>٣) في (ب): معيد، وفي (٩): سعد، والصحيح ما أثبتناه. (٤) كفاية الطالب الباب (٩٤) ص(١٦٤–١٦٥)، كمسنا أخرجت الحساكم في المستقرك (١٤٨/٣) ح٤٦٦٨)، وقد سبقت الإشارة إلى مصادره، وينظر: الفصائل ص(١٣٩)،

رمي الَّكَالِي (١٤٨/٣).

قلست: ورواه أيضاً ابن البطريق في فصل صون شتى من حديث الحمليب بن المغازلي بطريقين بلفظه<sup>(۱)</sup>.

قلست: وأخرح الكنجي أيضاً في الباب الرابع والخمسين من أبواب الكفاية من حديث الواثق بالله وبسنده إلى أنس قال: قال رسول الله : «يا أنس اسسكب لي وضوء يغيني حدوضاً ثم قام وصلى ركعتين – ثم قال: يا أنس أول من يدخل هليك من هذا الباب أمير المؤمن وسيد المسلمين وقائد العر المحملسين وحساتم الوصيين قال أنس: اللهم احمله رجل من الأنصار وكنمته إد حاء على فقال: من هذا يا أنس؟ قلت: على بن أبي طالب فقام البي [٤٤] مستبشراً فاعتقب ثم حمل بمسح عرق وجهه أن بوجهه ويمسح عرق على بوجهه قال علسى: ين ثم حمل بمسع عرق وجهه أن بوجهه ويمسح عرق على بوجهه قال علسى: ين ثم حمل بمسع عرق وحهه أبي بوجهه ويمسح عرق على بوجهه قال علسى: ين ثم حمل بهسم صوتي وتبيل ما اعتلقواً فيه بعدي» أن ثم قال بعده: هبلا تؤدي عني وتسمعهم صوتي وتبيل ما اعتلقواً فيه بعدي» أن ثم قال بعده: هبلا حديث حسن عال أحرجه أبو بعيم الأصبهائي في (حلية الأولياء) في فصائله (١٠).

وروى الكبحي الشافعي (\*) في الباب السابع والثلاثون أيضب مبن حديث الكاشعري وعنه ويسده إلى سعيد بن حير عن ابن عباس قال: قال رسول الله -لأم سلمة: «هذا على بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي وهسو مسي

<sup>(</sup>۱) العمدة لابن البطريق ص(٣٥٦-٣٥٧ ح/٢٨٧-٤٨٩)، الناقب لابسي المسارقي (ح/١٤٢، ١٤٧) من العمدة لابن البطريق ص(٣٥٦-٣٥٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣ ١٢٧)، كبر العمال (١٩٧/١) بطريقين وقسال أخرجه الياوردي وابن قانع والبردر والحاكم وآبر عيم وابن النحار عن عبد الله بن أسعد بسن ررارة، الإصابة (١٤٤٠)، ١٣٣/١)، أمد العابة (١٩/١)، (٣ ١١٦)، الرياض النصرة (٢٧٧/١)، عدمع الزوائسة (١٢١/٥)، حلية الأولياء (١٣٢/١)، الاستيماب (١٩٧/٢)، العسواعي (٢٧)، دور الأبصار (٧٣).

<sup>(</sup>٢) في (ب): يُسم حيته عن وجهه.

<sup>(</sup>٣) كفاية الطائب الباب (٥٤) ص(١٨٤).

<sup>(1)</sup> الحلية (١/١٣) وفيه: رواه حاير الجعمى عن أبي الطميل عن أنس لحوه

<sup>(</sup>ه) (ل (ب): أيماً.

عنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، يا أم سلمة على أمير المؤمنين وسيد المسلمين ووعاء علمي ووصبي وبابي الدي أوتى منه، أخي في الدنيا والآحسرة ومعي في المقام الأعلى، يقتل القاسطين و لناكثين والمارقين (١) ثم قال بعده: وفي هذا المديث دلالة على ان النبي وعد علي بقتل هذه الطوائف الثلاث (١).

قلست: وقد خرجت [احاديث] (٢) أمر البي [علياً] (٤) بقتل هذه الطوالــــف الثلاث من طرق كثيرة .

قلست: وروى الكنجي أيضاً في الباب السادس والخمسين من أبواب كفايته من حديث أبي تمام الهاشي عه وبسده بل أنس بن مالك قال: بعثني النسبي إلى أبي بررة الأسلمي فقال له وأما أسمع: «با أبا برزة إن رب العالمين عهد إلى عهداً في على بن أبي طالب ققال أمه راية الهدى، ومنار الإنمان، (٥) وإمام أوليائي ونور جمع من أطاعني، يا أبا بردة على بن أبي بألب أميني عداً في القيامة، وصاحب رايق في القيامة، وأميني على معاليح خزائن ربي عر وحل» (١) ثم قال بعده: هذا حديث حسن عال أخرجه صاحب (حلية الأولياء) (١) كما أخرجها، ثم مسال بعده عديث السمرقندي عنه وبسنده إلى على بن أبي طالب قال: قال رصول الله عدوب المافقين، (معي يعسوب المؤمين والمال يعسوب المافقين، (٨)

<sup>(1)</sup> كفاية الطالب الباب (٣٧٠) من(١٤٥) ومنه: الدمع الزوائد (١٩١/٩) وقال رواه الطسبواني، كسنز العمال (١٩٤/٦) وقال فيه: يا أم سلمة... إلى أن قال: أخرجه العقيلي عن ابن عباس، كلور الحقائق (١٩٦٥) بقلاً عن الطرائي باختصار.

<sup>(</sup>٢) كتابة الطالب س(١٤٦).

m سائط ي ش.

<sup>(</sup>٤) سالط (١).

ره) في رأي: ومنازل الإعاد،

راح كفاية الطالب الباب (٥٦) ص(١٨٧–١٨٨).

<sup>-(</sup>יצולען נו/ידוצר).

<sup>(</sup>٨) كفاية الطالب، الباب (٥٦) س(١٨٨-١٨٩).

[٩٤٠-] ثم قال: هكذا رواه بن عساكر في تأريخه في ترجمة علمسمي -عليسه السلام- وسنده معروف عندنا وعند أهل البقل.

قلست: ورواه الإمام الحسن بن بدر الدين من كتاب الحياة هن عبد الله بسن العباس قال: مرض رسول الله مرضه فعد إليه على بن أبي طالب في العلم -وكان يحب ألا يسبق إليه أحد- عاذا هو بصحن الدار ورأسه في حجر دحية بن خليفة الكلبي، فقال: السلام عليك قال «وعليك السلام ورحمة الله أمسسا إسسى أحبك ولك عبدي مديحة أزفها إليك قال: قل. قال:أنت أمير المؤمنين وأنت قائد الغر المحملين، وأنت سيد ولد آدم يوم الفيامة ما خلى النبيين والمرسلين ولـــــواء الحمد بيدك تُزُف أنت وشيعتك إلى الحناد؛ فأعلج من تولاك وعناب وعصر من خلاك بحب محمد أحبوك وببغصك لم تنلهم شماعة محمسد إدن إلى صفسوة الله أخيك وابن عمك هانت أحق النابر/يم رُدُّ قِال: قدتًا على فأخذ برسول الله أخداً رفيقاً وصيره في حجره هائيه رطول الله فقال (إيا علمي منا همذه المهممة) فأخيره...الحديث، فقال ﴿ إِنَّا إِنَّا مِكْنَ ذَلِكَ فَرَحَيَّةُ بَنَ مُحَلِّفَةً ذَلَكَ حَسَّرِيلَ – عليه السلام- سماك بأسماء كما شَمَاكُ الله بَهَا وهُو الذي أَلَقي محبتك في صلحور المؤمنين وهيبتك في صدور الكافرين ولك يا على عند الله أضعافاً كثيرة، قــــال: قلت: وهذا حديث حسن ويشهد له بالصحة قرله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ أُوكِنِكَ هُمْ حَيْرُ الْمَوِيَّةِ ﴾ [فيت ٧] وقد وردت الآثار الكثيرة أن المعني بهذه الآية أمير المؤمنين وشيعته وستأثى الإشارة إلى هدا.

قلبت: ويشهد له بالصحة أيضاً قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَمُولُهُ وَالَّلِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِفُونَ ﴾ [الله: ٥٠]، وقد سبق الكلام على هذه الآية.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام الحسس بن بدر الدين في أبوار اليقين (رهي التحقين).

وروى الإمام الحسن بن بدر الدين أيضاً بطريقه إلى السيد أبيسي (1) العساس الحسني حليه السلام- في شرح الأحكام [عه](1) وبسنده إلى رسول الله [، ها- ] قال: «لما أسري بي إلى السماء انتهى بي إلى قصر من لؤلسؤ(1) فرائسه مسن الذهب يتلألا فأوحى إلى -أو قال فأمرس- إلى على -عليه السلام- تسلات عصال أنه سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد العر المحملين»(1).

قلست: وقريب منه ما رواه سعليه السلام- عن ابن المعارلي وروى سعليسه السلام- في (أنوار اليقين) ما أخرجه عن الحرب بن الحزوج قال: سمعت رسول الله يقول: لعلي: «ما يتقدمك بعدي إلا كافر، ولا يتأخر عنك بعدي إلا كسافر، وإن أهل السماء يسمونك أمير المؤمين»(").

وفي حديث أسد ابن عويلم قال: قان رسول الله بعد قصة ذكرها: «من محرح إلى هذا المشرك فله على الله الجدلا والإحامة بقدي» فأحجم الساس، وفي روايسة ...واحريحم الناس، وفي أحرى: رما حرح إليه إلا على بن أبي طالب كسرم الله وجعهه في الجنة، وقد روى كذا الحديث للتصور بالله صحليه السلام في (الشافي) مرفوعاً وقال فيه: ثم معرج إليه على فقنه (ال.

وفي (الكامل المنير) للإمام القاسم بن إبراهيم قال: حدثني صفيان بن إبراهيسم

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: أبو.

<sup>(</sup>۲) باند ق ()

<sup>(</sup>٣) في (ب): اللولو.

<sup>(</sup>٤) أسرجه الإمام الحسن بن بدر الدين في أبوار اليقين (رهن التحقيق)، والإمام أحمد بن إبراهيم الحسنين (أبو المياس) في شرح الأحكام (خ)، وأضرجه ابن المفازلي في المنالب ص(٤٠١ ح١٠٤) (ح/١٤٧)، وصاحب العمدة ص(٣٥٧-٣٥٧) (ح/٩٨٨ ١٨٨٠).

<sup>(</sup>٥) أبُولَرِ الْيَقِينِ (رهن التحقيق)، للناقب لابن للغارقي الشاهعي ص(٥٠ = ٤٦ ح١٦٠).

ردي الماني (۲/ ۲۰۰ ).

عن الحارث بن الحسين عن القاسم بن حندب عن أنس بن مالك قبال: دعسة رسول الله ذات يوم بوضوء ثم قال: «يدخل على أمير المؤمنين وحير الوصيين وأولى الناس بالبيين قال: قلت: اللهم احعله رحلاً من الأنصار قال إذ ضيرب الباب فدخل على ابن أبي طالب فحعل النبي يحسح (من)(۱) وجهه فيمسح بسه وجه على ويمسح من وجه على قيمسح [به](۱) وجهه فدمعت عين على علي عليسه السلام – فقال يا رسول صلى الله عليك وآلك وسلم حل ترى في شيء؟ فقال: ولم لا أفعل هذا وأنت تسمع صوتي وتؤدي عني وتبسين لهسم ما المتلفوا فيه بعدي».

ومن كتاب (المصابيح) للسيد أبي العباس الحسني سعليه السلام - عنه وبسده قال قبل وهاة البي أقبل رسول الله على عبي يباحيه وتنحى الفضلل وطلله مناجعاته فكان هلي حقليه السلام - يلول إنه أوصاه وعلمه ما هو كائن [ ، ٥ب - ] بعده وقال له: «أنت مي بمسلم له هارون بيل موسى إلا أنه لا بني بعدي ويلع هن تأويل القرآن وأنت وصبي في أهلي و مليفين في أمني من والاك فقد والانسى ومن عصاك فقد عصاني».

وروى الإمام الحسن بى بدر الدين في (أموار اليقين) ما رواه عن معاوية بسن قرة عن أنس بى مالك قال: قال رسوا، الله -صلى الله [3 ٥-ب] عليه وآله وسلم: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله هر وجل أين محمد بن عبسه الله فاعترق الصغوف مثل العروس تزف العروس إلى كريمها فأقف بين يدي الله عز وجل فيقول يا محمد إني المعرتك حبيباً وأيدتك بعلي ابن أبي طالب وجعلته إمام المؤمنين فمن أحبه أحببته وأدنيته من حوارك ثم يأمر الله رضهسوان خساران

<sup>(</sup>۱) مالط (رب).

<sup>(</sup>۲) مالط ي ري.

الجمان ويأمر شمرة طوبى أن تحمل احلى والحدل ثم يؤتى الكرسي من الدهب مرصع بالدر والياقوت فينصب وأقعد عنيه ثم يؤتى بعلى ابن أبي طالب ترف الملائكة حليهم السلام - زماً فيقعد عن يميني ويؤتى بالحسن والحسين فيقعسدان أمامي ثم ينادي مناد هذا وصى محمد على ابن أبي طالب ثم يأمر شمرة طوبى أن تنثر عليه وعلى محبيه ورقاً في وسطها لا إله إلا الله محمد رمسول الله وعلسى وصيه براءة له ولشيعته ولحميه من الماري.

قلست: ومن كتاب (الكامل للير) للإمام القاسم بى إبراهيم اليه السلام عده وبسده إلى عند الله بن بريدة قال جمع رسول الله سمة رهط أسسا أسامنهم فقال: وأنتم شهداء الله في الأرض أبديتم أم كتمتم ثم قال: يا أبا بكر قم فسلم على على يامرة المومين، فقال أبو بكر أعن أمر الله وأمر رسوله قال: بعم هسو الدي أمرى قال على: اللهم فاشهد ثير أمر عَمر بن الحطاب فقال مثل الذي قاله أبو بكر عن أمر الله وأمر رسوله قال؟ فعم. فقال على: اللهم اشهد، تسم قال للمقداد بن الأسود فقام و لم يقل مثل مقالة الأولين فأناه وسلم، ثم قال [١٥٥-أ] لأبي ذر فقام فسلم عليه، ثم قال للملمان فقام فسلم عليه، ثم أمرني فقمت صلمت عليه وأما أصعر القوم سنا وأما ثامهم فلما فسلم عليه ثم أمرني فقمت صلمت عليه وأما أصعر القوم سنا وأما ثامهم فلما قبض النبي وأنا عائب فلما قدمت وبه حدثت أن أبا يكر قد استعلم فدملست عليه فقلت: يا أبا بكر أما حفظت تسليمنا على على بن أبي طالب -صلسوات عليه فقلت: يا أبا بكر أما حفظت تسليمنا على على بن أبي طالب -صلسوات عليه فقلت: فما لك فعلت الذي فعلت قال: إن الله تعالى عدث والبوة في أهل بيت.

قلست: إن كان ما قاله أبو بكر عن علم عن الله فكان يجب عليسه إظهسار دليله، وإن كان رأياً رآه فلا مساع لاجتهاد مع وجود النص ولا يعمل به وأنسه

ود) في ربي: الأمة بعد الأمة.

اهبرى على الله الكذب فلم تعده الآل حلافته فقد أخرج عنه المصور بالله -عليه السلام- في (الشافي) أن الباعي على مام الحق يعالج أو كما قال وما أصدق هذا الحديث فإنه لم يتمتع من عسيلتها إلا أياماً قلالل حتى لقى الله -سبحانه وتعالى- عا قدم إن كان خيراً فحير وإن كان شراً عشر فَهَنْ عَمِلَ صَالِحًا قَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءً فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْفَهِيدِ فَهِ [سن 1].

قلست: وهيما قد جمعت في مجموع هذا الدليل كفاية لمن استبصر وأنصسف وعمل بما أداه إليه حسس النظر، وسال الله التوفيق للإمتنال لما أمر والانتهاء عما ممه حذر وأندر، وأن بجعلما من الدين لا يريدون علواً في الأرص ولا فساداً، وأن يريدنا هدى وصلاحاً وسداداً فأشرع -إن شاء الله- في فصل الإجسساع علمى صحة الإمامة في أهل بيت المصطفى من عير مراع فأقول:

# فمـــــــل

يشمل على ما دل عليه إجماع الأمة المحدية على وجوب الإمامة ( ) في أمير المؤمنين والعوة النبوية وعلى انحصارها بعد علي والحسنين في ولد البطنين حتماً بإجماع ذرية البطنين

قاما الأول: فغي دلك ما قاله المصور بالله -عبيه السلام - في آخر الكسولس التالث المن أول الجزء التالث أيضاً من (الشافي) (الوذلك ما لفظه: والإمامة أمر شرعي [٥٥-ب] فلا توحد أوصافها ولا شروطها ولا طرقها إلا مس حهد الشرع، وقد دل الشرع الشريف على نعيبها فيهم وهو أن خلاقسه يسؤدي الم إجاع الأمة على أقوال باطلة ودلك يقص كون إجماعهم حجة وذلك [١٥٠- الا يحور؛ وبيان دلك أنا نقول: أن الأمة أجعت على جوارها فيهم واحتلعت فيمن سواهم والإجماع حجة ولا علي على على خوارها فيهم واحتلعت فيمن سواهم والإجماع حجة ولا علي على على المولة إن الأمة المحت على المولة المحت الأمة افترقت فمنهم من أحاز الإمامة في جميع الناس، وقد ثبت أن أولاد الحس والحسن من الناس بل من مورهم.

قلست: وقبلهم الأولى والأحرى أمير المؤمين ثم الحسين ثم قسال الحليم السلام-: ومنهم من أجارها في قريش وحدهم وهم من قريش بل هم من خيرهم ومنهم من أجازها قيهم فقد حصل الإجماع بعد بطلان قول الإمامية في تعييب بن أولاد الحسين حليهم السلام- وقد بطل ثبوتها في جميع أناس لأن من يدعي

<sup>\*</sup> عدا هو الفصل الثالث من المقصد الرابع.

<sup>(</sup>١) في (ب): جواز الإمامة.

<sup>(</sup>r) ۾ ڙي: افرايج،

رح) العالي (٦٧/٢)،

<sup>(</sup>٤) ۾ الشاق: کل،

ذلك يجعل طريقه إما أنها حزاء (١) على لعمل أو القهر والعلمة وقد يطسل الأول لأن الجزاء شهى لذيذ والإمامة بما يتحمل لأجلها المشاق العظام ولأن في العاملين كثرة فيحوز على هذا ثبوت أثمة كثير؛ ولأن الأعمال لا تختص الرجال دون النساء (١) على كافمة الأمة؛ ولأن الجزاء يختص بالدار الآخرة فكيف يجعله في الدنيا ولأمها لو كانت حزاء على جميع الأعمال لم يستحقها إلا عند استكمالها وهسو الموت فكان لا تجب طاعته في مدة حياته فيكون في تصحيح دلك إبطاله، وإمسا أن يكون طريقه القهر والخلبة فإن الشرع لم يرد بللك والإمامة لا توجد طرقها إلا من الشرع ولأن المحق قد يغلب والمبطل قد يعلب ولأنه يوجب شوت أكمسة لأن كل بلد فيها من يقهر في حهته ولأنه يؤدي إلى التنقل فقد يصسير الغالب معلوباً والمغلوب غالباً .

وأما من يدعي ثبوتها لقريش فيطلانه لما بينا أن الإمامة شرعية فللا توجيد طرقها ولا أوصافها إلا من الشرع ولا دليل في الشرع يدل على دلك سوى ما يدعى من الإجماع على إمامة أبي يكرا وقد شت بعللان دعوى الإجماع فيها أو قوله حليه السلام : «الأثمة من قريش، " فهذا لا يحالف ما ذهب إلى لا إن هاهما إن كانت لبيان الجسس فهم من الجسس بل هم من حيرهم، ولم يسدل دليل على ثبوتها لسائر قريش لبطلان دعوى الإجماع [على إمامة أبي بكر وإن كانت تغيد التبعيض قهم بعض معين ووقع الإجماع [على إمامة أبي بكر وإن كانت تغيد التبعيض قهم بعض معين ووقع الإجماع [الله وبعثل ما سواهم لما قدمنا من أنه لا دليل من الإجماع ولا عيره وبطل تعييمها في أولاد الحسين حقليه السلام.

<sup>(</sup>١) في الأصول: أجرأ، وما أثبتناه من الشاق.

 <sup>(</sup>٣) هلق العلامة الحمد عبد الدين المؤيدي في هامش الشاق (٦٧/٣) عا تفطه: لعل هذا سقطاً تقديره: عا
 هو على كافة الأمة أي أن الأعمال الئ يعم قا التكبيف لا تخص الرجال.

<sup>(</sup>T) رواه والطوائي في الكير (١/٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) سالط في الأصول، وما أثبتناه من الشافي.

قلبت: يغير علم [٢٥١-] أنمة سهم معدودين عصوصين مسمي بأسمساء معيين بأعيانهم وصفاتهم ولا في جيمهم أيضاً من دون أولاد الحسن، قال حليه السلام-: لأن من يدهي ذلك -يعني في ألمة سهم معيون- من الإمامية يبنيه على اللص على أعيان الأئمة [وقد بطل؛ إد تو كان صحيحاً لوحب أن يعلمه كسل مكلف بالإمامة لأنه يجري بحرى](١) إراحة علة المكلف وقد علم حلامه. وقال -عليه السلام-: فعني حازت فيهم -يعني في أولاد البطسيين جيماً لا علسي التعيين- وبطل حوازها فيمن سواهم -يعني من الأمة- فلو بطل ثبوتها فيهسم - يعني في أولاد البطين- لخرج الحق عن أيدي [الأمة وذلك مُحال فصبح أنها مقصورة عليهم دون](١) من عداهم عن الأمة(١٠). انتهى كلامه -عليه السلام-

قلست: أما الثاني وهو إنحصارها في أولاد البطنين حدماً لازمساً فللسك(1) لإجماع العوة -عليهم السلام- على ذلك وإجماعهم ححسة كححسة إجماع المسلمين وقد حصل الإجماعين على ذلك فتأكد ذلك تأكيدا تاماً والحمد الله على ما أنهم وافضل وأولى حمداً كثيراً.

قلبت: وقال السيد أحمد بن محمد الشرفي حقدس الله روحه في الجنسة - في شرح (الأساس) (\*) في باب الإمامة وفصل إمامة الحسن والحسين وسائر العترة – عليهم السلام- وذلك ما لفظه: قال المنصور بالله حليه السسسلام- في شسرح

<sup>﴿</sup> ١) مَا بِينَ تُلْمُقُونِينَ سَاقِطُ فِي (ب).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المغونين ساقط في (أ).

<sup>(</sup>۲) الشاقي (۲۷-۱۸).

<sup>(1) (</sup> رأ): فإن خلك.

ره) الأساس (۲/۱۹۰۱–۱۹۱)

(الرسالة الناصحة): ولم نعلم بين العترة انطاهرة اختلاف في ثبوت الإمامة لمن قام من ولد أحد البطين الطاهرين الحسن واخسين اعليهما السلام وهو حسامع لخصال الإمامة إلى أيام المأمون وتُصَعَع في عمل مذهب الإمامية يريد بدلك قرق الشيعة والعترة حليهم السلام.

قلست: يمعى أن المأمود قُوى مذهب الإمامية لما عرف أن لهم فيه راحة وتبع ولك رأي جده المنصور أبي الدوابيق فونه لما قتل المهدي النفس الزكية وإجوته وحبس والده عبد الله بن الحسن وأهل بيته حليهم السلام - خشسسي أنها لا تسكن [٢٥-ب] عليهم علة القائم من أئمة العبرة، وقد كان عده أصلاً أن من كان رفض (أ) بيعة الإمام زيد بن علي حليه السلام - وقوله ما الوصيسة (وأن الإمام) حمد بن عمد حليه السلام - بعد أبيه قعنم تبك العرصة وكان صه ما كان [٢٥ب-أ] من الحيلة وهذا أهو الذي يُعتمد فإن قد جمعاً بين أحدار صفية ابتداء مذهب الإمامية والله أعلم.

قلست: وقال حمليه السلام- عقب هذا في شرح (الأسسساس)(1) قسال في الحيط(4): فإن قبل أليس قد دهب بعض الناس إلى أن الإمامة تصح في جميع أولاد على اعليه السلام- مع ترك القول بالنص فَلْمَ ادّعيتم إطباق من لا يقول منهم بالنص على ما ذهبتم؟ فحوابنا: أن الذي بص على هذا القول لا يعتد بخلافسه؟ لأنه أحدث هذا القول بعد سبق الإجماع والإطباق على ما ذكرناه فهسو مس الشواذ التي يحكم بسقوطها على أما لا بعلم أن القاتل بهذا القول هل كان بلسغ

را) ۾ ربيءَ اعلاُ.

<sup>(</sup>٢) في (بيا): من رقض،

<sup>(</sup>٣) في (ب): والإمام.

<sup>(2)</sup> شرح الأساس: (١٩١/٢)

<sup>(</sup>٥) ي (ب): الحيص.

في العلم المبلغ الدي يعتد بخلافه لو محالف في الموضع الذب يسوع فيه الحسسلاف مكيف إذا محالف بعد الإجماع. انتهى.

ثم قال -عليه السلام- أيضاً حقيه: قعت: وقد أحبا على هذا القول محب سبق -يعني في شرح (الأساس) - عد ذكر المصب، ثم قال -حليه السلام-: وأما حجة العقل فهي أن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل لحاجة الحلق إليهم والإمامة قرع النبوة كما سبق ذكره -يعني في شرح (الأساس) - فللا يجوز أن يكون بعد اللبوة إلا في موضع مخصوص معروف للعلق وإلا فسد التدبير وضاع الحلق وكما أن النبوة لا تكون إلا في أرفع المواضع وأشرفها فكذا الإمامة لا تكون إلا في أرفع المواضع وأشرفها فكذا الإمامة لا تكون إلا في المعدرة ولا أقرب إلى النبي من أولاده و ذريته مع ما معصهم به الله مسن الشرف والفصل فكانوا أحق بالإمامة على عربهم.

قلست: ويؤيد كلامه عمليه السلام - هذا ما كان مى قصة براءة فإن السبي استرجع أبا بكر من أشاء الطريق وبلغها مع أمير المؤمنين وقال: «قال جسبريل - عليه السلام - لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منطئى، وفي دلك مسا رواه ايسن البطويق (١) في أول قصل في ذكر أحمد علي لسورة براءة من قصول (العمدة) من حديث أحمد بن حنبل عنه وبسنده إلى حسش (١) عن علي حقيه السلام - قال: لما نزلت عشر آيات من سورة براءة عنى النبي دعا النبي [٣٥١-١] أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني البي فقال: أدرك أبا بكر فحيث ما لحقته فعد الكتاب منه ورجع أبو بكر إلى البي فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال! «لا

<sup>(</sup>۱) (ن (ب): وشرفها.

<sup>(</sup>۲) العملة النصل (۱۸) ص (۱۹۰ح۲۹).

 <sup>(</sup>٣) إلى الأصول: المسى، وما أثبتناه من العمدة.

ولكن حبريل حاءمي (فقال لن يؤدي" عنك إلا أسبت أو رحسل منسك،". قلست: أخرج هذا الحديث أحمد بن حبل من طرق وهو في صحيح البخساري وصحيح مسلم وغيرها.

قلست: والإمام هو ممن يبلغ عن اليها التأويل وغيره فلهذا قلما: يكون ممن هو من البي وعترته منه هاتضح ما قصده السيد أحمد الشرفي حرحه الله تعالى»، ثم قال حليه السلام- عقيب هذا في هذا الموضع من شرح (الأساس): فيما دكرناه كفاية لمن أراد الفائدة، ثم قال (الأدنة على احتصاص العترة حليهم السلام- بالإمامة كثيرة مذكورة في الكتب البسيطة المرفوصة في هذا الزمان (الم).

قلست: وقد أخرجت منها في هذا الهموع المبارك -إن شاء الله تعالى- قصداً كافياً شافياً ودلك بمعونة العلمي الأعلمي فهو حسبي وكعمى وحيث قد بلعست إلى هذه العاية في هذا للقصد فإني أشرع -إن شام الله- فيما يليه فأقول:

(١) إن (ب): ققال لي لا يودي.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في مستلده وفي فضائن الصحابسية (٢/٢٦ه ح٩٤٦)، (٩٤٠ ح٨٨ - ١)، صحيسيع البحاري (٧٨/١)

<sup>(</sup>٣) (ب): ثم قلت.

<sup>(\$)</sup> شرح الأساس (١٩١/٢).

#### القميك الخامس

يشتمل على أخبار دلالتها على حصول هرج ومرج بعد مسبد المرسلين وفرقة بين المسلمين حتى عاد أكثرهم طالين، إلا من أطاع منهم النبي الأمين، واستمسك عن جعله الله ورسوله الهادي إلى [٧٥-ب]الحق المبين، وبصفوة (١٠ عبرته المطاهرين، اللين جعل (١٠) بأيديهم الجواز إلى أعلى عليين.

قلست: وقد استوت هذه الأصول على فصول وها أنا أشرع في بيانهــــا -إن شاء الله تعالى- فأقول:

### فصيل[١]

يشتمل على ما دل عليه ما أخرجه أبو الحسين يحبى بن الحسن بن البطريق الأسدي في آخر (العمدة) في عضل ذكر شيء من الحوادث من منايث مسك أحمد بن حسل حرضى الله عنه ويسسله إلى ابن نجاس حرصيسي الله عسه أن الله علياً حقليه السلام - كان يقول في حياة رسول الله علياً علياً حقليه السلام - كان يقول في حياة رسول الله علياً المناقلة في الله علياً القائل على ما قائل القائل على أعقابنا بعد أن هدانا الله ولنن مات أو قتل الأقائل على ما قائل عليه حتى أموت والله إني الأعوه ووليه وابن عمه ووارثه من أحق به مين؟ الله وسلام المسلس على الخطيسية أبسى الحسس على المناقلة عنه - وضي الله عده الباب (") من حديث الخطيسية أبسى الحسس المسلس ال

<sup>(</sup>۱) ق (ب): ولصفرة،

<sup>(</sup>۲) ق (ب): بعطت،

<sup>(</sup>٣) العملة ص(214-214).

رع) العمدة ص(222 ح٢٧)، رواه الإمام أحمد في فصائل الصحابة (٢/٢٥ ح-١١١).

<sup>(</sup>ه) في (ب); وهنه ما هو في هذا الباب.

على بن المغازلي الفقيه الشافعي سرضى الله عنه -، عنه وبساده إلى إسماعيل بسس على قال: حدثنا أبسى على قال: حدثنا أبسى موسى قال: حدثنا أبسى عمد قال: حدثنا أبي عمد بن على البقر عن حابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله وإني لأدناهم في حمد الوداع بمن حسبى قسال: «لا ألميك وترجمون بعدي كماراً يصرب بعصكم رقاب بعص وأيم الله لتن فعلتموها) لتعرفيني في الكتيبة التي تصار بكم شم النفت إلى حلعه فقال: أو علي أو علسي ثلاثاً مرأينا أن جيريل همره وأبرل الله سحانه وتعالى على إثر دلك فوقاماً تلفين المحتليم مأتنا مناه عمره وأبرل الله سحانه وتعالى على إثر دلك فوقاماً تلفين أو علسي بن أبي طالب فواو تريشك الذي وعلنا تلفين أبنا عَلَي مو في القوم الطالم وأبنا أله من المر على فوقائه إلا مداء الله أو ما تريش ما يوعَدُونَ، رَبّ قلا تُعَمِّم من المر على فوقائه والودرد ١٠٠٤] ثم برلت: فوقاستمسيك بسائلي أوجسي فورائه تلكي موافق مُستَقيم والاسرد ١٠٤ وأن عليا لعلم للساعة فورائه تلكي وتقومك وموف تُمَالُونَ في الرسرد ١٠٤ وأن عليا لعلم للساعة في الدي طالب والمناه وتقوم الفائل وتقومك وموف تُمَالُونَ في المناه المناه المناه المناه المناه المناه على بن أبي طالب المناه المن

وما هو في هذا الفصل أيصاً هنه من حديث النُعاري قال من ثابي كراسة من الجزء الرابع من البخاري [في باب ما حاء في بيوت أزواج السببي عَلَيْقُ ] عسه ويسده إلى بامع عن عبد الله قال: قام النبي خطيباً فأشار بحو مسكن عائشة فقال: هاهما الفتية ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشيطان» (هاهما الفتية ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشيطان» (").

و في هذا الفصل أيضاً عنه من الكراس الحامس على حد ثلثمه الأحسير مسن (صحيح البحاري) في «تفسير» أوله تعالى: ﴿وَكُنتُ عُلَّهِم ۗ ﴿ وَالَهُ اللَّهِيدُا مَا

<sup>(</sup>١) سالط ي (ب).

<sup>(</sup>٢) فليالب لابن للعازلي ص(١٧٧) (ع/٣٣١).

<sup>(</sup>٣) المدلة ص(٥٦) ح١٥٩)، صحيح البخاري (٤ ٨٧)، مسند أحمد (٢٢/٢)

<sup>(1)</sup> سالط يي (أ).

دُمْتُ فِيهِم المعدد الله الله حماة عرالاً ثم قال: وحكما بَدَأَنَا أُولَ حَلْقِ نُعِسدُهُ الناس إنكم محشورون إلى الله حماة عرالاً ثم قال: وحكما بَدَأَنَا أُولَ حَلْقِ نُعِسدُهُ وَمُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَاعِلِينَ } [الان، ١١٧] ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسسى يسوم القيامة إبراهيم ألا وإنه وجاء برجال من أميني فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا يعدك فأقول: كما قال العبد الصالح فوركت عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِم فَلَمّا تَوَلِّيتِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِب عَلَيْهِم وَأَنتَ عَلَى الله العبد الصالح على من الله المناسلة على المنا

وقوله رضي الله عبه في هذا الفصل أيصاً: ومن صحيح البحساري أيصاً في آحره قول البي عليها : ولتنعل منس من قبلكم،،(٢٠).

وبإساده إلى أبي هريرة عن النبي قال لا تُقوم الساعة حتى تأخذ أمني بــــاحذ القرون قبلها شبراً بشير ودراعاً بذراع قبل: يا رسول الله كعارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أوللك»(1).

قال ومن صحيح مسلم في آخر اجرء الثالث من أجزاء ثلاثة في ثلثه الأعسير عنه وبإسناده إلى ابن عباس رصى الله عنه قال: قام فينا رسول الله بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عراة حماةً عرلا ﴿كُمَّا بُدَأَنَا أُولَ خَلْقٍ تُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [لاني، ١٠٠] ألا وإن أول الحلائق يكسى يسوم القيامة إبراهيم ألا وإنه سيحاء برجال من أمني فيوعد بهسبم دات الشسمال [٥٨-ب]

<sup>(</sup>١) الغرل: المثلف، ينظر لسان العرب، مادة (خرل).

<sup>(</sup>٢) العمدة ص(٤٦٦-٤٦٧ ج٩٧٨)، صحيح البخاري (٦/ كتاب التمسير ص(٥٥)

<sup>(</sup>٣) العملة من(٤٦٧ ح٩٧٩)، صحيح البخاري (٢/٩٠)،

<sup>(</sup>٤) المددة س(٤٦٧ - ٩٧٩)، صحيح البخاري (١٠٢/٩)

فأقول: يا رب أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: كما قال العبد الصالح ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِهِسَمْ فَلَمَّا تُولِيَّتُسِي كُنسَتَ أَسْتَ العبد الصالح ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِهِسَمْ فَلَمَّا تُولَيْتُسِي كُنسَتَ أَسْتَ العبد العبالح وَوَلَّهُ وَلِنْ تُعَلَّيْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾ [سست: ١١٨] قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم الله المرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم المرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم المرتدين على أعلى أعقابهم منذ فارقتهم المرتدين على أعداد المرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم المرتدين على أعلى أعقابهم منذ فارقتهم المرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم المرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم المرتدين على ألم المرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم المرتدين على ألم المرتدين على المرتدين على ألم المرتدين على ألم المرتدين على ألم المرتدين على المرتدين على ألم المرتدين على المرتدين على ألم المرتدين على ألم المرتدين على المرتدين على ألم المرتدين على المرتدين على ألم المرتدين على المرتدين الم

قال وفي حديث وكيع ومعاد هيقال: «فونك لا تدري مسا أحدثسوا بعسدك» وأخرج نحو هذا من الجمع بين الصحاح المنة من حديث أبي داود السحستاني.

قلست: وروى في هذا القصل جملة أحاديث فيما ورد في الخوارج وعسيرهم من الصحاح وغيرها.

قلست: وكذا ما في ربع الجزء الثالث من (الشافي) (٢) عن المصور بالله -عليه السلام- من حديث الإمام الزاهد العقيه أبي طاهر بن الحسن بن علي السسمان رحمه الله عنه] (٢) وبسنده إلى عكومة عن ابن عباس أن النبي قال: (رمن لكست دمني لم يبل شفاعي و لم يرد علي العوضي،

قال: وبه عن أم سلمة عن النبي [أنه قَالَ] (الله قَالَ الكم فرط علي الحسوس [\$ هب-أ] فإياي لا يأتي أحدكم فيذب كما يذب البعير الصال فيقال: فيسم المختار المعال فيقال: فيسم المختار المعال المتنار المدل فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً ...

#### نمسل [۲]

يشمل على ما تضمه ما أخرجه الكبجي الشامعي -رصي الله عنه- في الباب الرابع والأربعين من أبوب (كماية الطالب)(\*) من حديث أبي القاسم السمرقندي

<sup>(</sup>۱) العملة ص(۲۷) ح ۱۹۸۰)، صحيح مسلم (۸/ باب فاء الدنيا ص(۱۹۷).

<sup>(</sup>۱) العاق (۲/۱۳۶).

<sup>(</sup>٣) سالط (رأ).

<sup>(</sup>٤) سالط (دِ)

<sup>(</sup>٥) كاماية الطالب ص(١٦٢).

يسده إلى ابن عبلس حرضي الله عنه - قال: سنكون عنة قمن أدركها منكم فعليه بخصلة من كتاب الله تعالى وعلي بن أبي طالب عابي سمعت رسول الله وهو آخد بيد علي حرضي الله عنه - وهو يقول: «هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني وهو فاروق هده الأمة يفرق بين الحق والباطل وهو يعسوب المؤمسين والمسأل يعسوب المظلمة وهو الصديق الأكبر وهو (۱) بابي الدي أوتي منه وهو خليفتي من يعدي "رمي ألله عنه - في المجارة التاسع والأربعين بعد الثلالحائة من كتابه بطرق شتى.

قلست: وما هو يطريقنا المتعبلة إلى أمالي السيد الإمام أبي طسالب -هليسه السلام - عبه ويسنده إلى أبي أبوب الأنصاري - رضي الله عبه - عنه فلاله [أسبه قال] (أ): رويا عمار إنه سيكون من بعدي في أمق هنات (أ) حتى يختلف السيف فيما بينهم وحتى يقتل بعضهم بعضاً وحتى يترأ بعضهم من بعض فإذا رأيست دلك فعليك بهذا الأصلع عن لمين - يعين على بن أبي طالب [صلوات الله عليه - فإن سلك الماس وادياً وسلك على قادية فعليك بوادي على] (أ) وعمل الماس (أ)، يا عمار إن علياً لا يردك عن هدى ولا يمثلك على ردى، يا عمار طاعسة على طاعق وطاعق طاعق طاعة الله عروحل» ()

<sup>(</sup>١) باقط ق (أ).

<sup>(</sup>٢) أميد الفاية (٢/٠/٩) رقبر(٢٠/٩)، كتر العمان (٢١/١١) ح٢٠٥٦)، الاستيماب (٢٠/٠٤)، الاستيماب (٢٠/٠٤)، الاستيماب (٢٠/٠٤)، الإصابة(٤٨٠/٤)، الإصابة(٤٨٠/٤) رقبر(٤٩٤)، وديد وأخرج أبو أحد وأبن صله وغيرهما من طريل إسماق بن بشر الأصابة على عن أبي للى العمارية قال. . ) وفي تسان الميران (٤١٦/٣)، ميزان الاعتدال (٤١٦١٢/٤).

<sup>(</sup>٣) ساتيد ني (١).

<sup>(1)</sup> ق (ب): رهنات.

 <sup>(</sup>٥) ما يين المعتوفين ساقط في الأصول، وما أثبته من المصدر نصمه

<sup>(</sup>١) ( (ب): وأنعل عن الناس.

ربح أمالي أبي طالب س(٢١).

قلت: وأخرج مثل هذا الحديث أيصاً الحافظ الكنجي في الباب السمابق ألله ذكره أيضاً من حديث [بركات بن إبراهيم] القرشي وسده ألل أبسي ليلسى الغفاري بلفظ قال: سمعت رسول الله يقوب: (رستكون من بعدي فتعة فإذا كسمان ذلك فألرموا علي بن أبي طالب فإنه أول من يرابي وأول من يصمافحني يسوم القبامة وهو معي في السماء العليا وهو الفاروق بين الحق والناطل، ثم قال: قلت هذا حديث حسن عال رواه الحافظ ( أماليه .

قلست: ومن آخر ورقة من أخر جزء من (الشافي) (أ) للمصبور بالله -عليمه السلام - عنه وبطريقه إلى المرشد بالله عبه وبسده المرفوع إلى ريد بن أرقم عسن رسول الله علي الله المرشد بالله عبر كم يمن إدا اتنعتموه لم تهلكوا و لم تصلوا قالوا بلسي قال علي بن أبي طالب -وعلى إلى حابه - فقال: واروره وناصحوه وصدقوه، ثم قال: أمرني حبريل بالذي قلت لكم [٥٥]]».

وروى الفقيه العلامة إبراهيم بر يجمد الصلطأبي (" في كتاب (إشراق الإصباح) عن محمد بن علي الباقر على آباله عنه أنه قال: «خدوا بحجزة هذا الأنسزع فإنسه الصديق الأكبر والهادي لمن اتبعه، من اعتصم به أخد بحل الله، ومن تركه مسرق من دين الله، ومن تخلف عنه محقه الله، ومن ترك ولايته أصلب الله [ ٥٩ سب]، ومن أخد بولايته هذاه الله إلى أخرجه بن لامام حليسه السلام في مقصد الإجماع في شرح العاية (١) على قوله: (إلا قول على فإنه حجة).

<sup>(</sup>١) كمَّاية الطالب الباب (٤٤) ص(١٦٣).

<sup>(</sup>٣) في (أ): رمسنله،

<sup>(</sup>۱۲) أي الحافظ ابن منده عيمد بن (سحال.

<sup>(</sup>٤) الشاق (٤/٢٢٧).

 <sup>(</sup>٥) صوان الكتاب: إشراق الإصباح في مناقب الحمسة الأشباح لنعلامة إبراهيم بسس محمسة بسس سنزار الصنعائي، لمزيد حول ترجمته ينظر: الروص الأغن (٢٣/١) ترجمة(٣٣) ومنه عطلع البسسةور (ح)، مصادر الحبشي ص(٤١٤)

<sup>(</sup>٦) أعرجه الحاكم المشمى في تنبيه الغاص ص(٤٤).

<sup>(</sup>۷) اللاية (۱/۱۰۹۰).

### نمـــــل[۳]

يشمل على ما يتضمه معنى ما أخرجه الكنجى الشافعي -رضى الله عه- في الهاب الرابع والأربعين من أبواب كعاية الطالب(١) أيضاً من حديث الكـــاعدي عنه وبــنده إلى أبي ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله على مــن فارقى فارق الله، من فارقك يا على صرقي، ثم قال: هكدا رواه أبــو يوســف يعقوب الفسوي في مشيخته،

وقوله والسبين من كفاية الطالب أعمالي من وأما مه أن المرجه الكنجيسي في السباب السباب والسبابع والسبين من كفاية الطالب أعمالي رقع من حديث ابن عساكر، وعم أبين رقع من حديث ابن عساكر، وعم أبسبي بردة من حديث الطيراني، وهن البراء من حديث صحيح الباداري (1) وخرجه (٥) ابن البطريق في العمدة بطرق شبي (١).

[4]

يشمل على ما تضمه ما أخرجه الكخي في الباب الحسامس مس السوب الكهاية (١) من حديث بن البسري عنه وبسده إلى عمار بن ياسر قسمال: قسمال رسول الله علي الله الموضي من آمن بي وصدقني بولاية على بن أبي طالب مسن تولاد ققد تولاني ومن تولادي فقد تونى الله عر وجل، ثم قال بعده: عذا حديث

<sup>(</sup>١) كماية الطالب الباب (٤٤) ص(١٦٢–١٦٤)

<sup>(</sup>۲) السترمدي (۱۳۰/۱۹۰ ح ۲۷۱۱)، حسس اليهاسي (۱/۸)، مستد آخسسد (۱/۱۱ ح۲۰۸)، للستابراد(۲۳/۳۱ ح ۲۱۱۹)، النس الكرى بنسالي (۱۲۷/ ح۲۰۵۸)،

<sup>(</sup>۲) كتابة الطالب الباب (۱۲)س(۱۲).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٥٥٢/٤ ج٠٠٤).

<sup>(</sup>ه) في (ب): وأعرجه.

<sup>(</sup>٦) ينظر العملة لأبن البطريق من(٢٧٤) الأحاديث (٣٧٤ و٤٣٨ و٤٣٩) ومنه: عصب الل الصحاب الاركان ينظر العملة لأبن البطريق من (٢٧١ - ١٩٠١) الأحاديث (١١٨٠١١٢٩، ١١٢٩ - ١١٨٠١)، الأحمد بن حنيل (٣/٣) من (١٩٠ - ٢١)، وم) كفاية الطالب الباب (٥) ص(٦٥ - ٢١)،

عال حسن مشهور أسند عبد أهل النقل. ثم مناق بعده بسيلا فعيسل مسا رواه عبد الله بن النحار وبسيده إلى أبي الأسود بن عبد الله عسن أبيسه قسال: قسال رسول الله حليلة والمنافية أثاني منك فقال: يا همد وواسال من أوسلنا مسن أبيسة على ما بعثوا فال: علم من وسلنا والإيتك من وسلنا والإيتك والمرد. وإلى طالبي ثم قال: قلت: ورواه الحاكم في النوع الرابع والعشرين من معرفة علوم الحديث (۱).

وقوله على المراه أن يحيا حياتي وبموت ميتسبي [٥٥٠-] ويتمسسك بالقضيب الياقوتة التي على الله تمالى ثم قال لها كوني فكانت فليتول على بسس أبي طاب من بعدي المحرجه الكنجي أيضاً في الباب التاسع من الكفاية مسس حديث أبو نعيم الحافظ من حلية الأولياء "عن حديقة بن اليمان.

قلست: وفي الحديث بما يتصمعُه هذا العُصل كثيرة حداً

# نعشرُ[ه]

يشتمل على تضمنه ما أخرجه ابن البطريق في الباب الرابع والثلاثين من أبوب العمدة (١) من حديث التعلي عنه وبسنده إلى جعفر بن محمد عليهما السلام قال نحسن حبال الله تعسال قسال الله ﴿وَاعْتَعْمُ مُسُوا بِحَبْسُلِ اللّه جَمِعُ بِسَا وَلاَ تَعْسَلُ اللّه تعسال قسال الله وَوَاعْتُ مُسُوا بِحَبْسُلِ اللّه جَمِعُ بِسَا وَلاَ تَقَرَقُوا ﴾ [ال مدرد:١٠] (٥) وقول الثعلي في تفسير قوله : ﴿ قَامَالُوا أَهُلَ الذَّكُمِ إِنْ كُنتُمُ اللّه عَلَى إِنْ كُنتُمُ

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث ص(٩٦) طبعة مصر (١٩٣٧م).

 <sup>(</sup>۲) كفاية الطالب الباب (۹) ص(۲۲) ومنه الغدير (۱ - المقدسية)، القطيب البعددي (۲) مر(۲) ومنه الغدير (۱ - المقدسية)، القطيب البعدرة (۲۱ م/۲) المسابق (۲۱ م/۲) عن العدرة (۲۱ م/۲) عن العدرة (۲۱ م/۲) عن رياد بي مطرف، وقال أخرجه ابن عرفة، ذعائر العقبي (۹۲) هن بن عباس، الإصابة (۲/ ۲۰) عن رياد بي مطرف، مد دادا عدد دادا دادا من العقبي (۹۲) هن بن عباس، الإصابة (۲/ ۲۰) عن رياد بي مطرف، مد دادا عدد دادا من دادا من المنابق (۹۲) من المنابق (۹۲ مرابق) من المناب

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (١/١٧).

<sup>(</sup>٤) العمدة لإبن البطريق س(٢٨٨ –٢٦٧).

 <sup>(</sup>٥) ذكره في الصواعق المحرقة من (١٠١-١٠٢) وقال: أحرج التعلي في تفسيرها عن معنر الصادق. كما ذكره الشيئنجي في نور الأبصار حن (١٦٢)

ا تُعْلَمُونَ ﴾ [المسر ١٦٠] قال: قال حابر الجعفي: لما نرلت هذه الآية قال علي -عليه السلام-: «أعن أهل الذكر»(١).

وقوله وقوله الولاك ما عُرف المؤمنون بعدي» عن ابن البطريسسق (٢) مسن حديث ابن المغازلي عن على حمليه السلام.

وقوله والما الما وهذا حجة على أمني يوم القيامة» - يعني علياً- عن ابــــــن البطريق<sup>(٢)</sup> من فصل فنون شتى.

وثما أعرجه ابن المعارلي هن أسن وقول اليي هيئ السولاك مساعسره المؤمنون بعدي، من فصل فنون شتى من العمدة (١) فيما أحرجه بن المغازلي عسن على حليه السلام-.

وقول لعلى: «لولاك ما عرف المؤمنون بعدي» من فصل فنون شتى في عمدة ابن البطريق بطريقة من حديث ابن المعارفي وبسده (م) إلى الإمام على بن موسى الرضا عن آباله متصلاً إلى على عنه حليه السلام وله قوله ورحم الله علياً اللهم أدر الحق معه حيث دار» من قصل فنون شتى أيصاً بطريق ابن البطريسة (٢) من حديث البخاري وإسناده أخرجه عن على حليه السلام.

وما أخرجه أيضاً في هذا الفصل من تفسير الثعلبي عنه وبسنده إلى علي بـــــن

(٢) المسابة من(٣٧٩–٢٨٠ ح٢٤٦) وكنا من(٢٩٧ ح٢٩٥)؛ النسساقية لايس المسابلي (ح/١٠١ ص-١٦٢)،

<sup>(</sup>۱) العمدة ص(۲۸۸ حـ۲۱۸) ومنه: خاية المرام ص(۲۱۲) بقلاً هن التعليم، قلب: وذكره الحبسكاني في شواهد التنزيل (۲۲۱،۱) والعلوي في تفسيره (۲۱/۰)، وابن كشسير في تفسيره (۷۱/۲ه).

 <sup>(</sup>٣) المعددة (ح/٢٤٦)، المناقب لابن النفارلي (ح/٢٧) ص(٤٨) وص(١٤٠ ح/٢٧) مكور.
 (٤) المناقب لابن المفازلي (ح/١٠١) ص(٢٣)، والعمدة (ح/٤٢٩) وص(٢٧٩-٢٨٠ ح/٤٤).

<sup>(</sup>۵) في (پ): و مناده.

<sup>(</sup>١) العملة ص(٣٠٦ ح٢٠٥)، ص(٢٠٠ ح٢٠٥) وبنه: هاية للرام ص(٣٩٥)، والترملي (٣٦٩).

موسى الرضاعن آباته مرفوعاً إلى على بن أبي طالب -عليه السلام- قال: قال رسول الله على ال

وقوله على تسمعة الحكمة عشرة أجراء فأعطى على تسمعة أجزاء وأعطى على تسمعة أجزاء والباس جزء واحدى من العمدة أيضاً من فصل فنوف شتى عن ابن البطريق من حديث الخطيب بن المعازل(٢) وبسده أخرجه معد بن حبسير [عسس ابسن عباس](٢).

وقوله على الله (٥٠١-أ] تعالى آية فيها ﴿ الله الله ين المُنسوا ﴾ إلا وعلى أميرها الله ين المُنسوا ﴾ إلا وعلى أميرها الحرجه الكمحي في الباب الحدي والثلاثين من أبواب الكمايسة (١) بسنده إلى الأعمش عن محاهد عن ابن عباس وأحرجه من طرق أحسرى عسن ابن عباس وأحرجه من طرق أحساس عباس وأحرب ابن عباس وأحرجه من طرق أحساس عباس وأحرجه ابن عباس وأحرجه من طرق أحساس عباس والمحرب والثلاثين المناس والمحرب وال

قلست: وفي الحديث (مما)<sup>(م)</sup> ميه علالة على مثل هذا وما شابهه كثرة وأفسرة وجمل مستكثرة.

#### 

يشتمل على ما تضمنه قوله على أن المثل على فيكم - أو قال: في هذه الأمة - كمثل الكعبة المستورة -أو المشهورة - النظر (إلى وجهه)(١) عبادة والحج إليها(١)

<sup>(</sup>١) العمدة ص(١٥ ٣٥-٣٥٢ -٢٧٧) ومنه: خاية المرام ص(٢٧٢) مقلاً عن تفسير التعلي.

<sup>(</sup>٢) المناقب لابن المعازلي من(١٨٦ ح٣٢٨)، والعمدة من(٣٧٩ ح٣٢٦)

<sup>(</sup>۲) ساقط ني څ.

<sup>(</sup>٤) كفاية الطالب الباب الحادي والثلاثين ص(٣٠-٢١-٢١)، نظم درر السمطين (٨٩).

<sup>(</sup>٥) سائط ل (ب).

<sup>41:64(0)</sup> 

<sup>(</sup>۷) له (ب): إليه،

قريضة» وهو من قصل فنون شتى من العمدة(١) لابســـن البطريــــق وبطريقــــه إلى الخطيب بن المعارلي عنه وبسنده أخرجه عن أبي سعيد الخدري.

قلست. ومن أول الكراس الخامس من أول الجرء الثالث من (الشافي) عن المنصور بالله من حديث عبد الله الخراعي ويسده إلى جعفر بن محمسد حليمه السلام - قال: «فضل على على الماس كفصل قل هو الله أحدي (1).

قلبت: وقوله على الله المحل لمعلم يرى بحردي- أو عورتي- إلا علسبي» المعرجه ابن البطريق أيصاً في بعمل ضون شتى من (العمدة) (٢) بسماء إلى الرهري عن ابن الساكب عن يريد.

وقوله وقده المسلمان كما المسلمان كما الوالد على ولده الله من فصل فصل فنون شتى من العملة أيضاً من الجمع بين الصحيحين للحميدي والمراحسة بسن المازلي أيضاً عن على حمليه السلام.

<sup>(</sup>١) العبيدة من(٢٩٧–٢٩٨ ح-٤٩٦)، الباقب لابن للمارقي من(٨٤–٨٥ ح-٤٩١)،

رام ر ان کنال.

<sup>(</sup>٣) المعلقة من (٣٠ ح٣٠٥)، وللناقب لابن سفر في عن (٢١ ح٠٠١).

<sup>(</sup>٤) ﴿ (ب): وستلم،

رم) الماني (۱۰۸/۲).

 <sup>(</sup>٦) أعربهم ابن المعازلي ( المناقب (ح/١٠٠)، والقندوري في ينايح الودة (١٢٥).

<sup>(</sup>٧) العمدة ص(٢٩٦)، وابن المفارلي في المناقب ص(٧٧ ح١٣٧).

<sup>(</sup>٨) أخرجه صنباحب المصندة ص( ٢٨٠ ح ٤٥٤) وص(٥٤٦ ح ٢٦٢)، اينس المضارل في المساكب ص(٤٩ ح ٧٠)، وابن حجر في لسان الميران (٢٩٩/٤)، والدعبي في حيران الإعتدال (٣١٣/٢).

قلست: وأما بلفظ: «حق علي على كن مسلم حق الوالسند علسي ولسده» فأخرجه الكنجي في الباب الثاني والسنير من أبوب (الكفاية) (١) مسى حديست الفسوي في مشيخته عن عمار.

وقوله على: «يا على أحصمك بالسوة ولا نبوة بعدي، وتخصم الناس بسبع ولا يحاصمك فيهن أحد من قريش عيري، أنت أولهم إيماناً، وأوفاهم بعهد الله، وأقومهم بأمر الله، وأقسمهم بالسوية، وأعدلهم في الرعية، وأبصرهم بالقصيدة وأعظمهم هند الله [٢٥٠-] مرية، أخرجه الكنعي في الناب الرابع والستين من أبواب الكفاية عن (٦) معاد بن حبل، ثم قال بعده: هذا حديث حسن عال رواه الحافظ أبو نعيم في (حلية الأولياء)(٦) وابن عساكر في تأريخه في ترجمة على.

وقول إبر عباس -رضي الله عه- (أن الي ههد إلى علي بن أبسى طسالب سبعين عهداً لم يعهدها إلى غيره) أخرجه الكنجي أيضاً في الباب التالث والسبعين من [أنواب](1) الكماية(1) عن ابن غياس ثم قال بعده: قلست: هسدًا حديست حسن عال ثابت من غير هذه العربي ما كبناه عالياً إلا من هذا الوجه.

### نَمــــل [٧]

يشتمل على أخبار تدل على ظهور عصمة أمير المؤمنين وعلو شأنه:

فمن ذلك من فصل فنون شتى من فصول (العمدة) (<sup>(1)</sup> لابن البطريق الأسدي من حديث الخطيب ابن المعارلي عنه وبسنده إلى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لعلى بن أبي طالب سعليه السلام- يوم فتح مكة: «أما ترى

<sup>(</sup>۱) كفاية الطالب الباب (۱۲) ص(۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) كفاية الطالب الباب (٢١) ص(٣٣٨).

<sup>(20/1) 2441 (5)</sup> 

<sup>(</sup>١) ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) كفاية الطالب الباب (٧٣) ص(٢٥٨)

<sup>(</sup>٣) المملدة ص(٣٦٤–٣٦٥ خ ٢٠١٠)، الناقب لاين تنصر لي من(٢٤١–٤٣ خ ٢٤٠).

هذا الصنم بأعلى الكعة؟ قال: بلى يا رسول الله قال: فاحملك فتاوله قال: بل يا رسول الله أنا أحملك، فقال رسول الله في: لو أن ربيعة ومضر حهاوا أن يحملوا مني بصعة وأناحي [1-ب]ما قدروا ولكر قف يا علي فضرب رسول الله بيده إلى ساقي علي فوق القربوس ثم اقتلعه من الأرص بيده ورفعه حتى تبسن بياض إبطيه ثم قال له: ما ترى يا علي؟ قال: أرى أن الله عز وحل قد شروفي بك حتى لو أردت أن أمس السماء لمستها فقال له: تناول الصم يسا على! فتناوله على فرمى به ثم خرح رسول الله من تحت على وترك رجليه فسقط على على الأرض فضحك فقال: ما أضحكت يا على؟ قال سقطت من أعلى الكعبة فما أصابين شيء فقال والله على عمد وأنولسك عمد وأنولسك

قلبت: وروى نحو هذا (الحديث)(١) أيضًا الكنجى -رحمه الله- فيما يقرب من الثلث الأحير من الباب الثاني والسئين من أبواب الكماية ص حديث البيهقي عنه[٥٧].

(وهنه)(۱) بسنده إلى أبي جريم هن على بن أبي طالب سعلوه السلام- قسال:
انطلق بي رسول الله حتى أتى الكعبة فقال: احلس، فعلست إلى حانب الكعبة،
فصعد رسول الله على مكي ثم قال في: انهض فلما رأى ضعفي تحته قسال في:
احلس فحلست ونزل فقال: يا على اصعد على مكي فصعدت علسى منكب فنهض بي رسول الله فلما نهض بي حبّل في لو شلت نلت أفق السماء فصعدت فوق الكعبة وتنحى رسول الله فقال في: ألق صعمهم الأكبر صنم قريش وكسسال من نماس موتداً أوتادا من حديسد إلى الأرض فقسال في رسسول الله عالجسه، ورسول الله يقول: إيه إيسه في ألساطيل كسان ورسول الله عالجسه،

<sup>(</sup>۱) سالط (رب).

<sup>(</sup>٢) سالط ۾ (ب).

زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ١٨] قلم أرل أعاجه حتى استمكنت منه فقال لي: أقدعه، فقذفت به ونزوت هوق الكعبة فانطلقت أنا والمبي بسعى خشية أن يرانا أحد من قريش أو غيرهم قال على: فما صعدته حتى الساعة الله على الله علمه: هذا حديث حسس عال ثابت عند أهل النقل هكذا رواه الحاكم (١) وتابعه البيهقي كسسا أخر حنساه صواء.

قلست: ولله در الشاعر حيث يقول:

يا رب بالقدم السبق أوطاتها من قاب قومين الحلَّ الأعظمسا ويحرمة القدم التي مُعلست لها كنفُ نلتوحُّ بالرمسالة سُسلّما إلا جعلتهما إليسك ومسيلتي في يوم حشري إن وردت جهما

قلست: وأخرج ابن النظرين -رمبي الله عنه - في هذا الفصل الذي هو مسن قصل فنود شتى في الفعدة الله عن التعليق وبسنده إلى أبي مريم عن عند الله بسس عطاء قال: كنت حالساً مع حعقر بن محمد في المسجد فرأيت عبد الله بن سلام فقلت: هذا الذي (عنده علم ألكتاب) فقال: إنما ذُلك على بن أبي طالب -عليه السلام-.

من هذا الفصل أيضاً عن الثعلي وبسنده إلى علي بن أبي طالب قال: قسسال رسول الله عليه الوقد قرأ] ﴿وَصَالِعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [ضربه: ] قال: هو علي بن أبسي طالب، سعليه السلام(1).

 <sup>(</sup>۱) كفاية الطالب س(۲۲۵-۲۲۹)، ومنه: مست أحمد (۱۹۱،۸۱/۱)، الرياس التصرة (۲۰۰/۲)، كنز العمال (۲/۲) وفيه: أخرجه ابن أبي شبية رأبو يعلى وابن جرير، تسساريخ بفسنداد (۳۰۲/۱۳)، المالب للحوارزمي (۷۱).

<sup>(</sup>۲) السندرك (۲/۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) العمدة من(٢٩٠-٢٩١ ح٤٧٦) نقلاً عن التعلق رحه: غاية المرام من(٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) العمدة ص(١٩٠ ح٤٧٥) نقالاً عن التعلقي ومنه: فاية المرام ص(٢٦١).

ومن هذا الفصل أيضاً من حديث الخطيب ابن المغازلي وبسنده إلى مصقلة بن عبد الله عن آبيه عن حده من حديث (طويل)() أن عمر بن الخطاب [٧٥ب-] قال: سمعت رسول الله يقول: «لو أن أهل السماوات والأرضين وضعنا في كفسة ووضع إنمان على في كمة لرجع إنمان على»()).

ومى هذا العصل أيصاً من حديث لحطيب ابن المغارلي وبسنده إلى فاطمسة بست الحسين عن أسماء بنت عميس قالت: كان رسول الله يوحى إليه ورأسه في حجر على فلم يصل العصر حتى غابت الشمس [فقسال رسسول الله عليه ورأسه في رصليت يا علي ؟] قال: لا، فقال رسول الله ورأيتها وطاعت وطاعة رسولك قاردد عليه لشمس فرأيتها عربت (٢) ثم رأيتها طلعت بعلما غربت (١).

والموجه أيضاً بطريق ثانية إلى أبي رافع كال: رقد رسول الله على فحد علسى وحضرت صلاة العصر و لم يكن على صلى وكره أن يوقظ اليي [حتى عسابت الشمس] فلما استقظ قال: صلبت يا أبا أخسس العصر قال: لا يا رسول الله فدعا النبي [۲۲-ب] فردت الشمس عبى علي بعدما غابت حتى رجعت لصلاة العصر في الوقت فقام على فصلى العصر فلما قصى صلاة العصر غابت الشمس فإذا النحوم مشتبكة المعمر غابت الشمس فإذا النحوم مشتبكة الهمر على .

وفي هذا القصل أيضاً من حديث الخطيب بن للغازلي رضي الله عنه وبمسمده

<sup>(</sup>۱) سالط (د (ب)،

<sup>(</sup>٢) الممدة ص(٢٠٠ ح٢٧٨)، الثاقب لاين المدري ص(١٨٢ ح١٣٣)،

 <sup>(</sup>٣) في (ب): خابث، وفي (أ): حادث، وما أثبتناه من للناقب لابن المغازلي.

<sup>(</sup>٤) العمدة من(١٧٤ ح٣٧٩)؛ المناقب لابن المعارقي ص(٨٠ ح١٤٠).

<sup>(</sup>ە) العمدة من(۳۷٤–۳۷۰ ح۳۲۷)، اين لنمارلي تى التاقب من(۸۰–۸۱ ج۱۹۱) وتي الطيمة المحققسة صن(۹۸)،

إلى صعيد بن حبير عن ابن هباس قال: مئل البي عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، قال: سأله بحق محمد وعلي وفاطمسة والحسسن والحسسين إلا تبت على(١).

وفيه أيضاً من حديث أحمد بن حبل وبسنده إلى السدي عن أبي صالح قال لما حضرت عبد الله بن عباس الوفاة قال: النهم إني أتقرب إليك بولاية على بن أبي طالب(٢) –عليه السلام.

ومن هذا العصل أيضاً من حديث الحطيب بن المعازلي -رضي الله عنه- مبسا أخرجه ورفع يسده إلى أنس -رضي الله عنه- قال: أهدي لرسول الله بساط من اعتدف(1) فقال لي: «يا أنس ابسطه، فبسطته ثم قال: ادع العشرة، فدعوته....م، فلما داملوا أمرهم بالحلوس على البساط، ثم دها علي قياجاه طويلاً، ثم رجـــع

 <sup>(</sup>۱) العمدة ص(۳۷۸) ح(۴٤٥)، ينابيع المسودة ص(۹۷)، للتساقب لايمس للمسارلي ص(۹٥ ح٩٨)،
 والسيوطي في الدر المثاور (۱/ - ٩) وقال: أخرجه إبن النجار.

<sup>(</sup>٢) المملنة من(٢٧٦ ح٢٩٩)، فضائل المسحابة الأحد بن حنيل (٢٦٢/٣ ح١٩٣٩).

 <sup>(</sup>٣) العملة ص(٣٨١ ت ٧٤٩)، ينابيع المودة للمندوري (١٣٧) ط استانبول، وابن المسائل في المسائب
 (ح٢٣٩) ص(٤٤١)، والدهبي في ميران الاعتدال (٩/٣) وهر ٥٣٣)، وابن حبحر في المسائه
 (١٩٧/٥)، والسيوطبي في ديل اللاكن (١٣) ط ولكنهن).

 <sup>(</sup>٤) في المناقب لابن المغازلي: بهندف. وهي بلد بآخر ظنهروان يقع بين (باداربا) و(واسط)، وفي العمدة ما أثبته المؤلف,

قلست: وروى بعض مضمول هذا الحديث صاحب حياة الحيوان الكسمري مع حذف منه](٢).

<sup>(</sup>۱) سالط ي (ب).

<sup>(</sup>٢) العملة ص(٢٧٧–٢٧٣ ح ٢٣٢–٢٣٣)، ساقب لايل المازلي (ح/٢٨٠) ص(٥٥ ١ - ٢٥١).

رم) ساتط ق (ا)

<sup>(</sup>٤) سالط تي (ب).

ره) ما**نط** ي رأ).

[٨٥٧-] عير قال لي البي ولعمر امصيا إلى على يحدثكما ما كان منه في ليلته وجاء البي قال: (ريا على حدثهما ما كان ملك في ليلتك، فقال أستحي يا رسول الله، فقال: حدثهما إن الله لا يستحي من الحق فقال على: أردت الماء للطهارة وأصبحت وحفت أن تفوتني الصلاة فوجهت الحسن في طريسة والحسسين في طريق في طلب الماء فأبطأ على فأحزنني دلك فرأيت السقف قد الشق و لزل على منه سطل مفطى بمديل فلما صار في الأرض محيّت المديل عنه وإذا فيسسه مساء فتطهرت للصلاة واغتست وصليت ثم رفع السطل والمديل والتأم السقف فقال النبي والتأم السقل مما المديل عمن الجمة وأما الماء فمن بهر الكوثر وأما المديل فمسسل المتبرق الجمة، من مثلك يا على في ليلتك وحيرين يحدمه؟ "".

ومن هذا العصل أيضاً من حديث الخطيب بن المعارلي أيضاً رحمه الله عمه وبمسده إلى أبي رافع قال: نادى إنساد يوم الرحكم:

لا سبيف إلا ذو العقب المار ولا في الاعلبي [٦٣-ب] (١) قالب المومين - كرم الله وجهه في الجسة - لا

 <sup>(</sup>١) العمدة ص(٣٧٥ - ٣٧٦ ح ٧٣٨)، طبالب لابسس المسارلي (ح/١٣٩) ص(٣٧٥ - ٨٠)، والعلاسة
القندوري في ينابيع نلودة ص(٤٤٦)، والكنجي في كفاية الطالب البسباب (٧٣) ص(٢٥٦-٢٥٧)،
واطنوارزمي في المناقب ص(٤٤٦).

<sup>(</sup>۲) أعربه صاحب الممدة ص(۲۸۱-۲۸۲ ح ۲۵۰-۲۵۷)، وصاحب كماية الطسالب البساب (۲۹) مر(۶ ۲)، والعلامسة الطسيري في تاريخسه مر(۶ ۲)، والعلامسة الطسيري في تاريخسه (۲ ۲ ۲ ۲)، والعلامسة الطسيري في تاريخسه (۲ ۲ ۲ ۲ ۵) ط. دار المحارف، وأبو الفسيرج الأصبهساني في الأمساني (۲ ۹۲/۱۵) ط. دار المحسب، والمواقدي في مغاربه، شرح النهج (۳ ۲ ۳۸)، و خطیب الحوارزمي في ماقبه ص(۶ ، ۱)، والدهمي في ميران الاعتدال (۲ ۲ ۲ ۲)، وفي ط. أحرى (۳ ۲ ۲ ۳) رقم(۲ ۲ ۲ ۲)، وابن حمد في لسانه (۲ ۲ ۲ ۲)، والطبري في دخالره ص(۲ ۸) وقال: عربه أحمد في المناقب.

قلت: وأحرجه الحيتمي في عمع الروالد (١١٤/٦) وقال رواه الطراني وفيه حيان بن علسمي وهسو ضعيف، ووثقه ابن معين ومحمد بن هبيد الله بن أبي رافع ضعيف هند الجمهور ووثقه ابن حيان. قلت: إنما طبعفوه لمكان الجديث، وما نقموا منه إلا التشيخ.

تعصى ولا تحصر لكثرتها وسعتها حتى لقد قال لمعدور بالله -عليه السلام- في أول الكراس الرابع من أول حزء من (الشافي) (1) بطريقه إلى التعلي بسمسده إلى أحمد بن حنيل -رصي الله عمهما- يقول: ما جاء لأصحاب محمد رسمول الله بالأسابيد الجياد ما جاء لعلى بن أبي طالب من الفصائل.

وأخرج الملامة الحافظ عمد بن يوسع الكنجى الشافعي -رضى الله عسه في الباب السادس والعشري من أبواب (كفاية الطالب) من حديث عبد الواحد بن المتوكل عنه ويسده إلى الحسر عن أس قسال: قسال رمسول الله والله والمتاقت الجنة إلى ثلاثة إلى على وعمار وسلمان (١) ثم ساق يعده حديثا في هذا الباب من حديث القاصي أبو عمد عبد الله بن معروف عنه ويسده إلى أسسس قال: قال رسول الله والله والله أسرى بي إلى السماء فإذا أسا بحلك حالس على منه من نور والملاكمة تحدق به فقلت: با حبريل من هسدنا الملسك؟ وابن عمى على بن أبي طالب فقلت؛ يا بعبريل سقي على إلى السماء الرابعة فقال: لا يا عمد ولكن الملائكة تزوره في كل لبلة جمعة ويوم جمعة سسبعين ألسف مسرة على علي علي الملائكة تزوره في كل لبلة جمعة ويوم جمعة سسبعين ألسف مسرة يسبحون الله ويقدسونه ويهدون ثوابه لحمد وعمي عليهما السلامي، (٤)، ثم قسال

رد) الشاق (۱/۷۰) وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) كفارة الطالب الباب (۲۱) ص(۲۱) وصد: صحيح الترمدي (۲/، ۲۱) بسده عن أنس، أسد الغابة (۲/، ۳۱) بالرياض التصيرة (۲/، ۹/۱) وقال أخرجه ابن السري، المستعدرك (۱۳۷/۳)، كتسور بلغقائي (۲۰)، حليق الأولياء (۲/، ۹/، ۱۲)، كتس العمال (۲/۳/۲)، الاستيماب (۲۳/۲)،

رج بعد لقط: والملاحكة) بياض في النسخة (ب).

<sup>(</sup>٤) كفاية الطالب ص(١١٤) وفيه الحرء الأخير من احديث هكدا ((ويهدون ثوابه خب علي)). كمسئة رواه صاحب الحلية (٢٢٩/٤)، وتاريخ بفده(٢٠٨/١٦)، الصح الروائد (١٢٣/٩) بطرق متلفسة والفاظ شتى، فصائل الحمسة (١٧٥/١)، (١٢٩/٣).

يعده قلت: هذا حديث حسن هال لم نكتبه إلا من هذا الوجه تفرد به يزيد بسن هارون عن حميد الطويل عن أنس وهو ثقة.

وقال أيضا في نصف الباب الثاني واستين من أبواب الكماية ما لفظه: قلت: 
دكر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي هائب من آيات القرآن لا يمكس جعلمه علاوة كتاب واحد بل ذكر شئ منها ودكر جميعها يقصر عنه بساع الإحصاء قال: ويدلك على صدق [ما ذهب إليه]() مؤلف الكتاب يعني (كفاية الطالب) عمد بن يوسف الكنجي الشافعي حمد الله عنه - قال: وهو ما أهبرنا الشسيخ المقري...، ثم ساق الحديث إلى محمد بن أحمد بن أبي على يسن الحسس بسس شادان() وهو أبلغ بسنده إلى مجاهد عن ابن عباس قال: قال وسول الله وهوية: (لو أن العياض أقلام والبحر مداد والحن حساب والإنس كتاب مسا أحصوا فضائل على بن أبي طالب -عليم لسلام-برائي.

ثم قال رصى الله عمد: وبهذه الإسدد عن ابن شادان، ثم ساق سده إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين عن أبيه عن أمير المؤمين على بن الحسين عن أبيه عن أمير المؤمين على بن أبي طالب -عليهم السلام- قال: قال رسول الله على: (إل الله تعالى جعسل لأخي على فضائل لا تحصى كثرة فمن ذكر فصيلة من فضائله مقر أله عمر الله ما يقسى تقدم من ذنيه ومن كتب فضيلة من فضائله لم ترل الملائكة تستعفر له ما يقسى نتلك الكتابة رسم ومن استمع فضيلة من فضائله غفر الله لسسه الدسوب السيق اكتسبها بالاستماع ومن نظر إلى كتاب من فضائله عفر الله له الدسوب السيق

رد) سالط ي رأي.

<sup>(</sup>٢) ورد الاسم في الأصول: أخد بن علي بن شادان. وما أثبتاه من للصدر نفسه.

 <sup>(</sup>٣) كفاية الطائب الباب(٦٢) ص(٦٢٠) ومنه: الريساس النفسيرة (٢١٤/٢)، المستدرك (٦٢٠٢)،
 الاستيماب (٢٦٤/٢)، العمواهق المحرقة (٧٢)، بور الأبصار (٧٣)، الماقب للمعواررمي (٣٣٥).

<sup>(2)</sup> في أصول: يقرؤها. وما أثبتناء من كفاية الطالب.

اكتسبها بالنظر ثم قال: «النظر إلى على هبادة، وذكره عبادة، ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته، [٩٥٠-آ] [والبراعة من أعداله](١) ي ثم قال بعده: ما كتبناه إلا من حديث ابن شاذان رواه الحافظ الهمداني في مناقبه وتابعه الحوارزمي(١).

قلست: وهذا ضل في أمو المومدين من صل حتى كان ما أخرجه المصور بالله السلام - في آخر كراس من آخر جزء من (الشائي) بطريقه إلى المرشد بالله عنه ويسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب -عليهم السلام - قال: قال رسول الله على: (ريا على إن فيك مثلاً من هيسى بن مريم -عليسه السلام - أحته النصارى حتى أنرلته بالمسرل الدي ليس له وأبعصته اليهود حتى بهتوا أمه ولولا أن تقول فيك طوائف من أمق ما قالت النصارى في المسيح بن مريم لقلت فيك مقالاً لا عمر بملاً أمن أمق إلا أمندوا من ترابك وطلبوا فصل طهورك فيك مناسي وواريري ووصيلي وواريري راعية علمي» (1).

قلست: ومن سمع هذه العضائل وسواها تجن لا توفيق له قاما أن يحمله هواه إلى أن يعلو ويعتقد في أمير المؤمنين منسزلة لَيَسَتْ له فيلحق<sup>(٥)</sup> بالنصارى وإما أن يستبعدها ويكذبها فيبهت من خرجت<sup>(١)</sup> [١٤-ب] هسته بسالتكذيب فيلحسق باليهود، قالسعيد حق السعيد من يوسط بعقيدته بين هدين الطرفين وجعل أمسير المؤمنين ومن تبعه على الحق هم خير انبرية بعده من المؤمنين ومن تبعه على الحق هم خير انبرية بعده من المؤمنين ومن تبعه على الحق هم خير انبرية بعده من المؤمنين ومن تبعه على الحق هم خير انبرية بعده من المؤمنين ومن تبعه على الحق هم خير انبرية بعده من المؤمنين ومن تبعه على الحق هم خير انبرية بعده من المؤمنين ومن تبعه على الحق هم خير انبرية بعده من المؤمنين ومن تبعه على الحق هم خير انبرية بعده المؤمنين ومن تبعه على الحق هم خير انبرية بعده المؤمنين ومن تبعه على الحق هم خير انبرية بعده المؤمنين ومن تبعه على الحق هم خير انبرية بعده المؤمنين ومن تبعه على الحق هم خير انبرية بعده المؤمنين ومن تبعه حلى الحق هم خير انبرية بعده المؤمنين ومن تبعه حلى الحق هم خير انبرية بعده المؤمنين ومن تبعه حلى الحق هم خير انبرية بعده المؤمنين ومن تبعه حلى الحق هم خير انبرية بعده المؤمنين ومن تبعه حلى الحق هم المؤمنين ومن تبعه حلى الحق هم حير انبرية بعده المؤمنين ومن تبعه حلى الحق هم حير انبرية بعده المؤمنين ومن تبعه على الحق هم المؤمنين ومن تبعه المؤمنين ومن تبعه على الحق هدين الطبق المؤمنين ومن تبعده المؤمنين ومن المؤمنين ومن المؤمنين ومن تبعده المؤمنين ومن المؤمنين المؤمنين ومن المؤمنين ومن المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين

ردي سانط ۾ راي.

رُونَ كَمَايَةِ الْطَائِبِ الْبَابِ (١٢) ص(٢٢٠ - ٢٣١)، وينظر الناقب للحوارزمي (٣)، عملة ابن البطريسيق جن(٣٦٨-٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) لي (أ): على ملأ.

<sup>(</sup>٤) الشاقي (٤/٣٤/٤)، أمالي المرشد بالله (١٣٧/١)، وينظر العنسساءة لابسي البطريسان الفصلسل (٣٥) صرو، ٢١–٢١٥).

<sup>(</sup>٥) ق (ب): ئىلتىن.

<sup>(</sup>١) في (ب)، من حر معزعته.

قلست: وأخرح الفعر الكنجي -رجمه الله- في الباب الثاني والسنين مسسس كمايته من حديث أبي القاسم بن السمرقندي عنه وبسنده إلى محمد بن مسلمة عن [أبي الزبير عن] حابر بن عبد الله قال. كنا عبد الذي فأقبل على بسن أبسي طالب فقال على: «قد أتاكم أحي ثم النفت إلى الكعبة فضربها بيده ثم قال: والذي نفسي بيده [إن هذا وشيعته لهم الماثرون يوم القيامة، ثم] (١) إنه أولك إماناً وأوقاكم بعهد الله وأقومكم بأمر الله وأعدلكم في الرعبة وأقسمكم بالسوية [١٠١-أ] واعظمكم عبد الله مزية، ثم قال وأمرلت فإن الذين آملسوا وعبلوا العالمات أوليك هم خير البرية، ثم قال بعده: هكذا رواه محدث الشام في كتاب على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورجها عن زر عن عبد الله عن على قال وموردها عن زر عن عبد الله عن على قال ومورده الله عنه وذكره عدت المراك ومورده الله عن زر عن عبد الله عن على قال ومورده الله عنه وي المراك ومورده الله عنه على قال ومورده الله عنه على قال ومورده الله عنه وي المراك ومورده الله عنه على قال ومورده الله عنه وي المراك ومورده الله عنه وي المراك ومورده الله عنه الله عنه وي المراك ومورده الله عنه وي المراك ومورده الله عنه وي الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه وي الله عنه الله عنه الله عنه وي الله عن

قال: وفي رواية عن حديمة قال: صحت النبي يقول: «علي خير البشر فمن أبى مقد كفر»<sup>(1)</sup>، ثم قال: هكذا رواه الحافظ الدمشقيّ في كتاب (التسساريح) عسس الخطيب الحافظ.

<sup>(</sup>١) سالط ۾ (ا).

 <sup>(</sup>۲) كفاية الطالب الياب (۲۱) ص(۲۱)، تقدير العبري (۲۱/۳۰)، سالب التواريمي (۲۷۸،۷۹)،
القصول المهمة (۲۲)، الصواعق الجرقة (۹) أو (۲۱)، القدير (۷/۲ه) ط إيران، الدر المتسور
(۳۷۹/۳) وفي طبعة أخرى لاحقة (۸/۸ه) وقال، أمرج ال هساكر على مساير بسى عبسد الله
قال:...الحديث...

فتح القدير (٥/٤٧٤)، نور الأبصار ص(٧٨).

<sup>(</sup>٤) كفاية الطالب الياب (٢٢) ص(٢١)، تاريخ بنداد (٢١/٧) وقيم(٣٩٨٤)، كتور الحقائل (٢٩٠٥)، كنز العمال (٢١/٤١٠ ح-٢٠٠٤)، الرياس النصرة (٢/٠٢٠)، ذنداتر العقبي ص(٩٩).

قال: وزاد في رواية له عن حابر قال: قال رسول الله على خبر البشر فمن أبي فقد كفر»(١).

قال: وفي رواية لعائشة عن الأعمش هن عطاء قال: سألت عائشة عن علي -عليه السلام- فقالت: ذاك خير البشر لا يشك فيه إلا من كفر(<sup>7)</sup>.

قال: قلت هكذا دكره الحافظ اس هساكر في ترجمة على في تأريخه في المحلسه الخمسين؛ لأن كتابه مائة بهلد فدكر سها ثلاث بهلدات في مناقب على حليسه السلام - ثم ساق بعد هذا بلا فصل في هنا [الباب] (٢) بطريقه إلى ابن السسري عنه وبسده إلى يريد بن شراحيل الأنصاري كانب على قال: سمعت علياً حليه السلام - يقول: حدثني رسول الله وأنا مسده إلى صدري فقال: يسا علسي ألم تسمع قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهِنَ آمَنُوا وَعُملُ وا المعالِق فقال: يسا علسي ألم البريّة ﴾ [وبد م] أنت وشيعك ومؤعدي ومؤعم كم الحوص إذا حشست الأمسم (٤) للحساب تدعون قراً عجلين، (٤) ثم قال: هكذا دكره الحسافظ أبسو المؤيسة موفق بن أحمد (المكي) (١) المواررمي في مناقب على، ثم فسال يعبده أيضاً: وروى ابن جرير الطبري وتابعه الحافظ أبو العلاء (١) الممداني، وكدلك دكره الخواررمي عن ابن إسحاق ورفعه ابن حرير وحده إلى ابن عباس في قوله تعالى:

 <sup>(</sup>۱) گفایة الطالب صرو۱۱ (۲۱ منه: تاریخ بفداد (۲۱ /۷)، کنوز الحقسائل (۹۲)، الریساض النصسرة (۲۳ - ۲۷)، ذعائر العقبی ص(۹۳).

<sup>(</sup>٢) كفاية الطالب س(١٥)؛ تاريخ بلداد (٢١/٧).

<sup>(</sup>r) سائط في أن.

<sup>(4)</sup> ورد ق (ب): بندها لفظا أمق.

<sup>(</sup>ه) كفاية الطالب من (١٥١٥-٢١٦)، الماقب طحوار رمي ص(١٧٨)، من طريف الحافظ ابن مرفويه عن يريد بن شراحيل الأنصاري، الدر المتلور (٢٩/٦)، فضائل المنصلة (٢٧٨/١).

<sup>(</sup>١) سالط في (ب).

<sup>(</sup>٧) في الأصول: أبو يعلى، وما أثبتناه من كفاية الطالب.

## ﴿ وَلَقُوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتُولُونَ ﴾ [مسد ٢٠] يعني عن ولاية علي حصلي الله عليه (١٠].

قلست: وقوله في الأحاديث السابقة (رعني خير البشر) فإنه وإن كان مطلقاً فهو مقيد بما اختص به البي والأبياء -عنيهم السلام- فكأنه قال على خير البشر بعده أو خير البشر من أمته علي .

قلست: قال مولاما العلامة العهامة، عر الدين: أبو إسماعيل محمد بن ريد بن أمير المؤمين المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم حفظه الله تعالى وقد اطلع على ما جمعته من العضائل في (دليل المحتان) [ ٢٠ ب- ] ما لعطه: هذه الأحسساديث تبعث على ذكر فضائل أمير المؤمين – كرم الله وجهه في الجنة – قال: وأما أذكر ما وقفت عليه في ترجمة ابن أحمد بن عبي بن هشام التميمي الكوفي قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الكنامي المقري بيفداد، حدثنا عبد الله بن محمد المعوي، عمد حدثنا علي بن الجعد، أحيرنا شريك عن أبي الوقاص المامري، عن محمسد بسس عمار بن ياسر، عن أبيه عمار بن ياسر قال: قال رسول الله علي بن أبي طائب ليعجران على سائر المغطة بكيونتهما معه ودلك أمهمسا لم علي بن أبي طائب ليعجران على سائر المغطة بكيونتهما معه ودلك أمهمسا لم يصعدا له إلى الله تعالى بعمل يسحطمي (٢٠).

#### نمـــــل[۸]

يشتمل على أحاديث دالة عنى ١٠ يتصنف ما أخرجه ابن البطريق الأسدي – رضي الله عنه في فصل فنون شتى من حديث الحطيب ابن المعارلي –رضي الله

 <sup>(</sup>۱) كفاية الطائب ص(۲۱۲)، الصواعل الحرقة ص(۸۹) أو (۲۱۹)، عرائد المسمطون (۲۱۹/۱)، رشمانة الصادي ص(۲۶)، تنبيه الفافلين للحاكم الحاسمي ص(۲۰۲).

 <sup>(</sup>۲) المناقب لاين للعازلي (ح/١٦٨) ص(٩٧-٩٨)، غمس الأعبار ص(٣٦)، وابن البطريسق في العمسةة صر(٣٦-٣٦-٣٤ ح/٩/١)، والحطيب الهدادي في تاريخ يغداد (٤٩/١٤)، والحطيب المعادي في تاريخ يغداد (٤٩/١٤)، والحطيب الحواررمي في الماقب (٣٢٠)، وفي مقبل الحسين (٣٧٠) الصصل الرابع.

عنه عنه وبسنده إلى الرهري قال: سمعت أس بن مالك يقول: والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت رسول الله يقول: «عنوان صحيفة المؤمن حب على بن أبــــــى طالب ــــعليه السلام-».(١٠).

وما هو عنه أيضاً في هذا الباب من حديث الخطيب بن المفازلي أيصب عديث وما هو عنه أيضاً في هذا الباب من حديث الخطيب بن المفازلي أيصب أعديد ويسده إلى عبد الله بن أنس عن أبنه [عن حده] قال: قال رمسول الله حليه الا (إذا كان يوم القيامة[ه ٦-ب] ونصب لصراط على شفير جهم لم يجز عليه إلا من معه كتاب ولاية على بن أبي طالب)

وما أحرجه المنصور بالله عليه السلام - في آخر الكراس الثاني من أول الجزء الأول من (الشافي) (الله يطريقه من حديث الرشد بالله الحسام السلام - عسه ويسده المرفوع إلى الحسن بن زيد عن جعمر بن محمد عسس آبال - عليه السلام - أن رصول الله قال: ورادا أكان يوم المقيامة بادي مباد من قبل العرش يسا معشر الحلائق إن الله عر وحل يقول: انصتوا فعالما أنصت لكم أمسا وعرتسي وجلالي وارتفاعي على عرشي لا يجاور أحد منكم إلا يجواز مني وجواره مسمى عبد أهل البيت المستصعفين فيكم، المقهورين على حقهم، المظلومسين، الديسن صيروا على الأذى، واستحموا بحق رسولي فيهم فمن أنابي يجبهم أسكنته حيق، ومن أتاني بيعضهم أنزلته مع أهل النفاق،،

<sup>(</sup>١) المناقب لابن المعاري ص (١٦٠ ح ٢٩٠)، العمدة لابن البطريق العصيطل (٣٦) ص (٣٦٠ ح ٢٧٠)، والمناقب لابن المعادي في تاريخه (٤١٠/٤)، وابن حجر في لسان المبران (٤٧١/٤)، والسيوطي في ديل المؤلي (٣٣٠)، الحامم الصغير (٢/٥٤١)، وابن حساكر في تاريخه من طريق المتكدري عن الرهيسسري كما في منتحبه (٤٥٤/١).

 <sup>(</sup>۲) المناقب لابن المسارّلي سر(۹۵ ح-۲۸۹)، العسنة العصل (۳۱) ص(۹۲۹ ح-۷۲۱)، وأيضاً من(۳۲۹ ح-۷۲۱)، وأيضاً من(۳۲۹-۲۷۲)

رس الشاق (١٩/١)، أمالي الرهد بالله (١٩٧١)،

وكدلك ما أعرجه حليه السلام - في آخر الجسزة [17] السالث مسن (الشافي) أيضاً قبل عشر ورق تقى من آخره عنه وبطريقسه إلى ايسن البطريسق الأسدي من (العمدة) أيضاً عنه وبسنده لمرفوع إلى بحاهد إلى ابن عباس قسسال: قال البني حالي : (رعلي يوم القيامة عنى الحوض لا يدخل الجنة إلا من حاء بحواز من علي بن أبي طالب) (() وقد رواه عبه السلام - أيضاً من طريق آخسسر إلى ما عباس.

وما هو من الباب الثالث من أبواب (كفاية الطالب) لمحمد بن يوسف الكمجي -رضي الله عنه - عنه وبسنده إلى الأعسش عن موسى بن طريف عن عناية عن علي بن أبي طالب قال: أنا قسيم البار و لحمة أقول حدي ذا وذري دان أسلم قال يعده: هكذا رواه الحافظ أبو القاسم الممشقى في تأريحه (٢٠).

ثم قال بعد ذلك: قلت (أ) قال عمد بن مُسَعُور الطوسي: كما عمد أحمد سس حبيل فقال له رجل: يا أبا عبد الله ما تقول في هِذا الحديث الذي يروى أن علياً حليه السلام – قال: (أنا قسيم البار يوم القيامة) ففال أحمد: وما تنكرون مسسن هذا الحديث أليس روينا أن البي قال لعني ولا يجبك إلا مؤمن ولا يبعضاك إلا

 <sup>(</sup>۱) الشانی (۲/۰۰۷)، العمدة العصل (۲۱) ص(۲۱۹ ح۲۲۷)، اماقب لابسس الفساز لی (۲۰۱۱ - ۱۹۰
ح۲۸۹) وق الطبعة المحققة ص(۲۲۲) و مه میران الاعتدان (۲۸/۱) رقسم (۲۸/۱) السسان المسیران (۲۸/۱) وقال: هذا من تاریخ الحاکم ... (غ

<sup>(</sup>٢) كفاية الطائب الباب (٣) مر(٦٣) ومنه الصواحق ص(٥٥) وفيه أخرجه الدارقطي. كثر العمال (٢/١٠٤) وهال: أخرجه شادان انفضيلي في رد الشمس، كنور الحقائق للمناوي (٩٣) قال: أخرجه الديلمي يعيى هن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت: عباية هندو أبندو رداصة عباية بن رفاعة بن رافع بن عديج الأنصاري. لم يرو هن علي عليه السلام بالمباشرة وإنحننا بواسنطة الإمام الحبين عليه السلام.

ينظر: تقريب التهذيب (١/٠٠٠)، تهديب التهديب (١٣٦/٥)

 <sup>(</sup>٣) في كفاية الطالب ريادة بما لعظه; ورواه عبره مرفوعاً إلى النبي صلى نظم عليه وآله وسلم.

<sup>(</sup>٤) في كفاية الطالب: بإن قيل؛ هذا مسند ضعيف قنت؛ ﴿ إِخْ

منافق»؟ قلنا: يلى قال: فأين المؤمن؟ قل: في الجمة، قال: فأين المافق؟ قلنسا: في المار، قال: فعلي قسيم البار<sup>(١)</sup>. هكذا قال دكره في طبقات [أصحاب أحد]<sup>(1)</sup>.

قلت [١٦٠-]: وقد أحرح هذا الحديث بعيمه ولفظه المنصور بالله -عديه السلام- في آخر ورقة من آخر الجرء الأخر من (الشافي)(٢) وهو آخر كتاب أيضاً يطريقه إلى المرشد بالله -عليه السلام- وهو حطيه السلام- يبلع بسنده إلى همد بن منصور الطوسي أيضاً يقول: كما عد أحمد بسن حنبل ...-وساق الحديث- ثم قال المنصور بالله -عليه السلام- عقيبه بقليل: لم يعصل إلا يقوله: وقد روينا ورواه العامة على المحتلاف الأعراض عناوة على حمليمه السلام- لمعاوية وأن علياً كان يقنت بلعمه معنف العبلوات في جماعة.

قال -عليه السلام: وروينا من طريق السيد مالكديم -عليه السلام- أنه كال يقول (1): «اللهم العن معاوية بن أبني صفائه الإموي، وعمرو بن العاص السهمي، وأبا الأعور السلمي، وعيمة بن حصن العزاري، وأبا موسى الأشعري»، ولعنته من لعة الله وهو قسيم البار، وقد صح ألحديث وعدوه عدو الله (1). انتهى كلامه -عليه السلام-.

قلست: فالغرض أنه صحح الحديث،

قلمت: وأشار يه حليه السلام- بقوله: ولعنته من لعمسة الله إلى مسا رواه عليه السلام في نصف الكراس اخامس مسمن أول الجمسزء الشمالث مسس

<sup>(</sup>۱) کفایة الطالب می(۱۳)، مسئد أحد (۱/۱۸–۹۵–۱۲۸)، تاریخ بغیستاد (۲/۵۵/۲)، (۲/۵۵)، (۲۲۹/۱۶)، میلید الأولیاء (۱۸۵/۱) بثلاث طرق عندي بن ثابت هی رو ثم قال: هذا حدیث میجیح نظش هلیه.

<sup>(</sup>٢) سالط أن (أ).

<sup>(</sup>٣) الشاقي (٤/٣٧/٤).

<sup>(</sup>٤) يعني أسير المؤمسين.

ره) فعان (۲۲۸/٤).

(الشافي)(١) عن الشيخ معين الدين عبد الله بن عيسى الحزاعي –رجمة الله عليه– وما بلغ بسنده إلى جعمر –عليه السلام– قال: قال رسول الله لعلي بــــــــن أبــــي طالب –عليه السلام–: «لعنتك من لعني ولعني من لعنة الله وهي (باقيات)(١) في أعقابنا إلى يوم القيامة.

قلست: ويؤيد هذا ما أخرجه الكنجي أيضاً في الباب السبعين مسن أبسواب (الكفاية) ما يلغ بسنده إلى جابر قال: قال رسول الله ويلان أن وتحى مصطحعون في المسجد فصربنا بسيف (1) في يده فقال: أثرقدون في مسجد إنه لا يرقد فيسنه (مأحفلنا وأحمل) (2) علي معنا فقال ويلان : ورتعال يا علي إنه يحل لك في المسجد ما يحل في أما ترصى أن تكون مي بمنسرلة هارود [٢٦] مسس موسسي إلا المبوقة والذي نفسي بيده إنك لدواد (13 هي حوصي يوم القيامة تدود كما يدود المعير الصال عن الماء بعضا لك في هوسم الكهساني أنظسر إلى مقسامك مسس حوصي، (٧). ثم قال بعده: هكذا وكسره ايسر عسساكر في كتاب وطرف بطرق بطرق أيطرق [٢٦] من شتى.

وما أخرجه أيضاً في الناب الحادي وانتسعين من كفايته بسند منصل بلع بــــه

<sup>(</sup>١) الشال (١/٩/١).

<sup>(</sup>۲) ساکط ان (ب).

 <sup>(</sup>٣) في كعاية الطائب: عن أبي جاير سقال المحقق أراه عن جابر - عال جاه رسول الله صلى الله عليه واله
 وسلم ونحن مصطحون في ... إلح.

 <sup>(</sup>٤) إن الأصول: يعبلنه، وما أثبتناه من المصدر فاسته.

<sup>(</sup>٥) قبالأصول: فحملنا وحمل، وما أثبتاه من كفاية انجاب، وهو الصحيح

<sup>(</sup>٣) ق كفاية الطالب: لداد.

 <sup>(</sup>٧) كفايسة الطسائب البساب (٧٠) ص(٩٠٠-٢٥١) ومنت السرمدي في صحيحينه (٢٠٠٠/٢).
 وصاحب الحمع (١٣٥/٤)، والحندي في كتر العمال (١٥٤/٣)، الصراعيني الخرقية (٧٣)، يسور الأيصار (٦٨)، تاريخ الخلفاء (٩٥)؛ الاستيماب (٤٧٣/٢).

إلى أبي الطعيل عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رمــــول الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه المربع عن عمره (١) ما عمـــل به، وعن ماله مما اكتسبه وهيما أنعقه، وعن حبنا أهل الببت. فقيل: يا رسول الله ومن هم؟ فأومى بيده إلى على بن أبي طالب، (٢)، ثم قال بعده: هكذا ذكره ابن عساكر في ترجمة على بن أبي طالب في تأريحه.

وكدا أيضاً ما أخرجه الكجي أيضاً في الباب السابع والثمانين مسن أبسواب (الكفاية) بطريقه إلى [محد بن] إسماعيل لطرسوسي ما رفع يسده إلى أبي أمامة الماهلي قال: قال رسول الله ولله الله ولله خلق الأنبياء مس أشسحار شمتى وحلقني وهلياً من شجرة واحدة فأنا أصلها وعلى فرعها وفاطمسة لقاحها والحسن والحسين محرها عمن تعلق بعصن من أعصانها نجى ومن راع هوى ولسو أن عداً عد الله بين الصفا والمروغ ألف عام ثم ألف عام حثم ألف عام ثم السعاعام ثم لم يدرك عبدا إلا كوه الله على نسعريه في المار عم تلا: ﴿ وَقُلُ لا أَسَالُكُمُ عَلَيْهِ أَجُراً إلا الْمُودَة فِي الْقُرْبَى ﴾ إسري المواد ورواه عمدات حديث عال رواه الطيراني في معجمه كما أخرجناه سواء بسسواه ورواه عمدات الشام في كتابه بطرق شتى (1).

قلست: هذا وفي أحاديث المجبة والبعاضة لأهل البيت -عليهم السلام- كثرة

<sup>(</sup>١) في أصولي: علمه, وما أثبتناه من كفاية العالب و مصادر الأعرى للحديث.

رُمَعُ كُفَايَةِ الْطَالِبِ الْيَابُ (11) صرَّ(٢٨٩)، كما أَخرجه الطِلْسِيراني في الكِبِسِير (11/٧٨ ح/١١١)، و١٩/٠، ٣ ح (11) عن ابن هياس، والهندي في كنو العمال (٢٧٩/١٤ ح-٢١٠) أو (٢١٢/٧) في طبعة أخرى، يحمع الزوائد (١٠/٣٤٦) وقال رواه الطيراني في الكبير والأوسط،

<sup>(</sup>٣) كفاية الطالب الباب (٨٧) ص(٢٨٣-٢٨٢)، اخاكم في المستشارك (١٦٠/٢)، كنسوز الحقسائل (١٥٥)، كنز العمال (١/١٥)، دعالر العقبي ص(١٦)

<sup>(</sup>١) كفاية الطالب ص(٢٨٣).

يتعذر استقصاؤها فلهذا قال ابن الإمام سعليه السلام في آخر المقصد الثالث من مقاصد (العاية وشرحها) (١) وهو مقصد الإجماع قبل آخره بكراس واحد في آخر شرح قوله: ((إلا عليا فإنه حجم، ودلك ما لفظه:

وأما أحاديث حب على سعيه السلام - فقد بلعت حد التواتر وخرجت عن على سعيه السلام - وابن عباس، وعمر، وابن عمر، وأبي در، وسعد بن أبسبي وقاص، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي بردة الأسلمي، وأبي سعيد الحلنوي، وأبي هريرة، وزيد بن أرقم، وسلمان الفارسي، وأبي رافع، وأم سلمة، وعالشة، وعمار بن ياسر، وحابر بن عند الله، وأس بن مالك، وعمران بن حصيب، وأبي ليلي الأنصاري، وحرير البحلي، وعبد الرحمن بن أبي ليلي، والبراء بن عازب، وبريدة بن حصير، وسلمة بن الأكوع، وسهل بن سعيد الساعدي، وعند الله بن خمص المتزاعي، وعمر بن سعيد، وعيرهم، ثم قال سعيد الساعدي، وعد الله بن ولي يكن حيه علامة الإيمان [17] وبقصة علامة المعاق إلا والحق معه.

قلت: وهذه الأحاديث التي أشار (رئيها) (أ) - هليه السلام - إلا المخرحسة عهم جيعا أو أعليها إلى ما سواها من استقب والمعضائل وعيرهسا قسد المحلها (الشافي) للمنصور بالله - عليه السلام - و (شرح العابة) لابن الإمام و (العمسدة) لابن البطريق الأسدي، و (القصول) للديمي، و (الكماية) للكبعي - رصسي الله عنهم - وغيرها، وحلها محمد الله عندما موجودة مسدة بأسسانيد مصنفيهسا إلى عنوجيها إلى من خرجت عنهما والمصور بالله - عليه السلام - قد ذكر طرقه إلى الأمهات الست وإلى هذه المكتب التي أشرث إليها وغيرها من كلسب الموالف والمخالف حسما يحكيه لفظ (الشافي)؛ والطريق إلى (الشافي) محمد الله محموظة والمخالف حسما يحكيه لفظ (الشافي)؛ والطريق إلى (الشافي) محمد الله محموظة

<sup>(</sup>۱) غاية السول (۱/۵)ه) وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) سالط تي (ب).

وإلى غيره من الكتب حسب ما قد سبق إشارتنا إليه في خطبة الكتاب، وسيأتي سندنا إليها إن شاء الله تعالى- في الجزء الثاني والله الهادي.

قلست: وبهذا يظهر وجوب تولي كل فرد من أهل الكساء وجماعة صفدة ذراريهم في كل عصر ظاهراً وباطناء لدلالة هذه الأدلة على عصمة من ذكرنا وبهذا أيضاً يظهر الفرق بينهم وبين سائر المؤمين من عسيرهم هانحا يجبب أن نتولاهم إلا لظاهر إيمانهم إذ لا دليل على عصمة لفرد منهم ولا لجميعهم إلا إذا كانت صعوة العترة معهم ولا طريق لمرفتنا لبواطن فيرما إلا بإنجار صادق أمين كما ورد ذلك في عترة ميد المرسلين؛ فعهم الفسرق المبسن، والحمد لله رب المالمين.

## بساب[۲]

# يشتمل على أشياء مما خص الله بها سيد المرسلين[٢٠-ب] وصفوة أهل بيته الطاهرين

و لم بذكر منها إلا ما تدعو إليه الحاجة هاهنا، فمنها: أن النسبي والوصسي، صلوات الله وسلامه عليهما وعلى ألهما في كل صاح وعشي، خلقا مس سبور متحد وأصل واحد، وقد سنق الدليل على هارا. م

ومنها أن علياً [177-أ] نفسٍ بني ألهدى وأن نساءه لا سوى الرهسراء الستي عص الله بتكاحها المرتصى وفي حكمها يشعها في غير العصمة وما محصب بسه الصالحات من بناتها، ومنها أن فرية الرسول الأمي من صلب علي.

[ومنها أن نسبه ومنبه لا ينقطع ما بقى الدين في الدنياء ولا ينقطل أيصاً في الأعرة] (1).

ومنها أن أهل بيته لا غير من شمله الكسماء، وصفوة دراريهمم السمعداء والأشقياء أيضاً؛ وإن أخرجتهم دلائل أن ليس بهم يهتدي ولا يقتدي.

ومنها أن عبرته وعصبته وورثته وهم أولاد السبطين الذين هم الحسن والحسين حصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- وغير هذا تما قد دل عليه فيما سبق أو تدل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقودين ساقط في (ب).

#### عليه أدلة ثما يلحق فأقول:

أخرح ابن البطريق في فصل () وفق تعالوا ندع أبناء كم أبناء كم إلا عسراد ١٦] بطريقه في الجزء الرابع من صحيح مسهم قال في ثلث كراس من أوله عنه وبسنده إلى عامر بن سعد بن أبني وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبني سفيان -لعنه الله معداً فقال: ما معك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما دكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله فلن أسبه لأن تكون في واحدة منهن أحب إلى من حمسر النعسم: سمعت رسول الله يقول له وقد علمه في بعض معازيه فقال له على: يا رسول الله علمتني مع السناء والصبيان، فقال رسول الله على: يا رسول الله علمتني مع السناء والصبيان، فقال رسول الله على: يا بعض عمارية هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدى».

وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رِحلاً يحب الله ورســـوله ويحبــه الله ورسوله قال: فتطاولها لها فقال إأدعو لي حُلمًا حمليه السلام فحاتى بـــه أرمــــد العين(٢) فيصق في عينه ودفع إليه الراية وفتح الله على يديه».

ولما مؤلت هذه الآية وَفَقُلُ تَمَالُوا مَدُعُ الْنَاءَلَا وَآيَنَاءَكُمْ وَنِسَاءَلَا وَفِسَاءُكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَالْفُسَكُمْ ﴾ [ال مسرد ١٠] دعا رسول الله [٣٣ب-أ] علياً وفاطمة وحساً وحسيا . وقال: «اللهم هولاء أهل بيق» (٢).

قال أيصاً: وأعرجه مسلم في آخر هذه الجرء على حد كراسين، وأخرج أيضاً عقبه في هذا الفصل من (العمدة) بطريقه إلى الثعلبي من تفسيره قال: قال مقاتل

<sup>(</sup>١) القصل الثاني والعشروب،

<sup>(</sup>٢) تي (ب): الميين.

 <sup>(</sup>۳) العمدة لابن البطريق الفصل(۱۱) ص(۱۳۱-۱۳۲) (ح/۱۸۳)، وص(۲۲ ح/۲۸۹ ۱۸۹۰)، صحيح
مستم (۱۲،/۷) باب مضائل على بن أبي طالب باختلاف يسير في الطيوع؛ إد سقط لفظ: ((ابیق))
في آخر الحديث.

والكليم: لما قرأ رسول الله هذه الآية على وقد نحران ودعاهم إلى المباهلة قالوا له: حتى ترجع وننظر في أمرنا نأتيك عداً، فخلا بعصهم إلى بعص فقالوا للعاقب ــ وكان ديانهم وذا رأيهم-: يا عبد للسيح ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتـــــم يــــا معشر النصاري أن محمداً ثني مرسل ونقد جاءكم بالفضل من أمر صاحبكم والله لتهلكن وإن أبيتم [إلا تلف](٢) دينكم و إقامة إلى ما أنتم عليه مسس القسول في صاحبكم فوادعوا الرحل، وانصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول الله وقد عدا رسول الله محتضناً الحمس وآخذاً بيد الحمس وفاصمة حميها السلام- تمشي خلمه وعلى علقها وهو يقول هم: ﴿إِذَا أَمَا دَعُوتَ فَأَمَارَا﴾، فقال أسقف نجران: يــــا معشـــر النصاري إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يريل حبلاً من مكانه لأزالب فسلا تستهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجعه الأرض تإصراني إلى يوم القيامة. فقالوا<sup>راء</sup>: با أبا القاسم هد رأينا أن لا بلاعبك وأنه نتركك عني دينك ونثبت على ديننا فعال رسول الله علي : قان أبيتم الماهلة (1) فأسلموا بكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. فأبوا. فقال: فإني أنابدكم فقانوا: مالنا بحرب العرب طاقسة ولكنسا نصالحك على أن لا تعروما ولا تحيصا ولا تردما عن ديسا على أن يؤدي لك كل هام الغي حلة: الف في صفر [٦٨-ب] والف في رحـــب، فصـــالجهم الــــي [٢٤] 🊜 على دلك وقال: والذي تفسي بيده إن العداب قد تدلي علمسي أهل نحران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخبارير ولاصطرم عليهمهم السوادي بسارأ ولاستأصل الله نحران وأهله حتى الطير عنى الشجر ولما حسسال الحسول عنسبي

<sup>(</sup>۱) سالط ق (ب).

<sup>(</sup>٢) ساقط في الأصول، وما أثبتناه من للصدر نفسه

<sup>(</sup>۳) في (ب): قالول

 <sup>(2)</sup> في أصولي: الملاعنة. وما أثبتناه من العمدة.

المصارى كلهم حتى هلكوا فقال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ هَلَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْعَقَّ وَمَا مِنْ إِلَهِ
إِلاَّ اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فَإِنْ تُولُوا - أعرضوا عن الإيمان - فَإِنَّ اللهُ عَلِيسَمُّ
بِالْمُقْسِدِينَ ﴾ [ال مدرد: ١٦-١٣] (١٠).

ثم ساق بعده في هذه الفصل أيضاً بطريقه إلى الخطيب ابن المفسازي العقيسة الشافعي حرضي الله عنه ما رفع بسده إلى جابر بن عبد الله قال: قسدم وفسد بحران على رسول الله فالله فقسالا: ولطيب فلا فدعاهما إلى الإسلام فقسالا: أسلما يا عبد قبلك قال: كديتما وإن شعتما أحيرتكما ما يمعكما من الإسلام؟ فقالا: فهات أنبعنا قال: «حب الصليب وشرب الحمسر وأكسل الحنسزير» فقالا: عهات أنبعنا قال: وعداه أن يعادياه في العناة فغدا رسول الله وأحد بيد علي وفاطمة والحسن والحسن ثم أرسل بهما فأبها أن يجياه وأقرا له بالخراج، فقال الي خلاف : «والذي بعني بالحق نبياً در فعلا لأمطر عليهما الوادي تاراً»، قسم الي قال جابر: فيهم نزلت هذه الآية؛ فقل تعالوا تلاع أبناءاً وأبناه كم ... هالأيةاتل مراسن).

قال: قال الشعبي: أبناءِنَا لَبِلْسَنَ وَسَلِّسِينَ وَسَلِّسِينَ وَسَلِّسِينَ وَسَلِّسِينَ وَسَلِّسِينَ وَسَلِّ أبى طالب حقيه السلام-(<sup>٢)</sup>،

قلست: وقال الإمام الحسن بن بدر الدين عليه السلام- وفي بعض الأخبار عن أنسُ بن مالك قال: قال رسول الله والله عليه «كنت دات يسسوم في المستجد أصلي إذ هبط علي ملك له عشرون رأساً فوثنت لأقبل رأمه فقال: يا محمد أنت

<sup>(</sup>١) المددة الفصل (٣٣) ص(١٨٩ ح ٢٩٠) ومده: خاية المرام ص(٢٠٠) نقلاً عن التعليم في تفسيره. قلت: وأسرجه الرعاشري في الكشاف (٢٠٤/١)، الراري في تفسيره (٨٠/٨-٨١)، دور الأبصار عن المراجه الرعاشري في الكشاف (٣١٠/٣)، المراجي في تفسير الخارب (٢٤٣/١)، المدر للتاور للسيوطي (٣١١/٣)، تفسير الخارب (٢٤٣/١)، ولاقل النبوة لأبسين معيسم (٢٩٩-٣٩٩).

 <sup>(7)</sup> قال إن النهاية لابن الأثير (٢٦٨/٣): السيد والعاقب قسال: إن حديث نصسارى بحسران (حساء السيد والعاقب) هما من رؤساتهم وأصحاب مراتبهم، والعاقب يتلو السيد.

<sup>(</sup>۳) مناقب أبن المارلي من(۱۷۱-۱۷۲) ح(۱۳۰)، العمله لابن البطريق الباب (۲۲) ص(۱۹۱-۱۹۱) حديث(۲۹۱)،

أكرم على الله من أهل [٢٠١-] السماوات والأرص أجمعين وقبسل رأسسي ويدي فقلت: حبيبي جبريل ما هذه الصورة التي لم تهبط علي بمثلها قط؟ قال: ما أنا حبريل ولأبني أنا ملك يقال له محمود بين كتميه مكتوب لا إله إلا الله محمسد رسول الله بعثني الله أروج النور بالنور، قلت: من النور؟ قال: فاطمة من علسي وهذا حبريل وإسرافيل وإسماعيل صاحب سماء الدنها وسبعول ألفاً من الملائكة قد حصروا قال: ثم التفت اليني فقال: يا عني قد روجتك على ما روجك الله مس فوق سبع سماوات ثم التفت اليني على محمود فقال: مد كتب هذا بين كتعيك؟ فقال: من قبل أن يحلق الله آدم بألهي عام وناوله حبريل قدحاً فيه حلوق من الجمة فقال: حبيني مر فاطمة تلطخ رأسها وبدنها من هذا الخلوق، قسال: وكسات فقال: حبيني مر فاطمة تلطخ رأسها وبدنها من هذا الخلوق، قسال: وكسات فقال: حبيني مر فاطمة تلطخ رأسها وبدنها من هذا الخلوق، قسال: وكسات فقال: حبيني مر فاطمة تلطخ رأسها وبدنها من هذا الخلوق، قسال: وكسات

قلست: وأخرج الكنجى الشاهمي سرصي الله هـ و الساب التاسع والسندى من أنواب الكفاية من حقيق أبي الفتح الموصلي ويسده إلى حاله بن سمرة قال: قال رسول الله والله والله المثال هذا على بن أبي طالب [أنسم] ترهمون أني أنا زوجته ابني فاطعة ولقد خطبها إلى أشراف قريش علم أحسب كل ذلك أتوقع الخبر من السماء حتى حادني جبريل حليه السلام - (') وقد جمع المروحانيين والكروبيين في واد يقال له الأقبح تحت شحرة طوبي حملت الحلي (') والحلل والدر والياقوت ثم نثرته وأمر الحور الدين احتمص فلقطن فهن يتهاديسه إلى يوم القيامة ويقلن هذا نثار فاطعة (').

 (٣) إلى كلفاية الطائب: (روروج فاطلمة هنياً وأمرني مكنت الخاطب والله تفال الولي وأمر شمعرة طويسسى فجملت الحلي...)

 <sup>(</sup>١) إن كفاية الطالب (رجاءي حبوبل عليه السلام لينة أربع وعشرين من شهر رمضان قمال بها محمده
العلى الأحلى يقرأ حليك السلام).

<sup>(</sup>٣) كفاية الطالب الياب (٢٩) ص(٢٦٦) ومنه حية الأولياء (٩/٥) عن عبد الله بن مسعود، كسناريخ بمناد (٢٠١/٤)، الياب (٢٠١/٤) بسنده عن بلال بن خبلة، أسد العابة (٢/١٠٢)، العبواعق (٢٠١)، الإصابة (٢٠٤/١)، الرياض التصرة (١٨٤/٦) يستده عن أنس، دخائر العقبي ص(٣٢) وفيسه: عرجسه الإمام علي بن موسى الرضا.

ثم قال بعده: وما كتباه إلا من هذا الوحه، ثم سرد في الباب السندي يليسه والذي يليه والذي يليه أيضاً والدي قبله أيضاً على الجملة إنه استعرق خمسة أبواب من أبواب (الكفاية) فيما رواه في بحو هذا بالأسانيد الجيدة عسسن ألمسة الجديث ().

قلست: وهما أعرجه في الباب الناص والسبعين من حديث عبد الملك بن خيار البن هم يحيى بن معين وبسيده بعد أن ذكر عطبة عقد فاطمة حليها السسلام- إلى أن [170-1] قال: ثم إن رسول الله أمر بطبق فيه يسر فوضع بين أيدينا شم قال: انتهبوا فبينا نحى منتهب إذ أقبل عبي حليه السلام- فتبسم إليه السبي تسم قال: يا على إن الله قد أمري أن أروحت فاطمة فقد زوجتكها على أربعمائسة مثقال فصة إن رضيت. فقال على: قد رصيت يا رسول الله [17 -ب]، شم إن طباً مال فعر لله ساحداً شكراً فد تعالى وقال: الحمد لله الذي حسن إلى خسبر البرية محمد رسول الله فقال رسول الله فقال وسول الله على على المحسر وأسعد كما وأحرج مكما الكثير الطبب الله قال أنس: فوالله لقد أحرج مهمسا الكثير الطبب العلي العليب.

ثم قال بعده: قلت: هذا حديث حس عال رواه ابن سيويدة التكريسي في مناقب على في كتاب (الإشراف على مناقب على وأخرجه محسيد بسن العباس بن نجيع (٢) وأخرجه من طريق آخر.

<sup>(</sup>١) كفاية الطالب الأبراب (٧٨، ٧٩، ١٨، ٨١، ٢٨) الصمحات (٢٧٤-٢٧٤)،

رُعُ) كَمَايِة الطائب الباب (٧٨) ص(٢٢٥-٢٦٥) رمست الريساش التصدرة (١٨٣/٣)، الصواعبيق المرقة سي الميان التصديدة (١٨٣/٣)، الصواعبيق المرقة سي عليه البلام المرقة سي عليه البلام من الريخ دمشق (١٨٤/١-٣٤٨)، وعدال العقبي عليه البلام من الريخ دمشق (١٨٨/١-٣٥٨)،

 <sup>(</sup>٣) في كفاية الطالب: وأعربه عمد بن المبس بن غميح في الناس من دوالله.

قلست: وما أبرك من هذه الدعوة التي دهاها البي فلقسد أمسلاً الله الأرض بتسلهما، وفيهم بحمد الله الكثير الطيب.

قلست: وعَقَد الأرض لا ينافي عقد السماء إد نبيه السلام معلسم الشرائع فما صدر عنه فهو لتعليم الأمة وما كان في السماء محجوباً عنا ولا أمرنا بالتأسى به وصلفاه بصحة صدق محيره ووجوب تصديقها لما جاء به وما أخبرنا به حاضراً كان أو عائباً.

قلست: وأخرج الكبحي أيضاً في الباب الثاني والسنين من أبواب كفايته من حديث أبي يعلى الهمداني -الذي قد قدمه سابقاً- الذي من جملته ما قاله لعلى -عليه السلام- «حربك حربي وسلمك سمي وهلانيتسك علانيسيق وسسريرة صدرك كسريرة صدري وأنت باب علمي وإن ولدك ولدي ولحمسك لحمسي ودمك دمي» (1) إلى آخر ما قال خمليه السلام. إ

وأخرج أيضاً في أول باب الحالة من أبواب الكفاية من حديث أحمد بن حبل ما أحرجه عن أم سلمة حرصي الله عليها - أن رسسول الله [٢٥٠-أ] قسال لفاطمة: «التبني بزوجك وابيك فحاءت بهم فألقى عليهم كساء فدكياً ثم وضع يده عليهم ثم قال: اللهم هؤلاء آل محمد فاحمل صلاتك وبركاتك على محمسد وعلى آل محمد ألك على الكساء لأدعل معهم فعلى آل محمد إلك حميد بحيد] قالت أم سلمة: فرفعت الكساء لأدعل معهم فحديه من يدي وقال: «إلك حميد بحيد)

 <sup>(</sup>١) كفاية الطالب الياب (٦٢) ص ٣٣٢) عن ربد بن علي عليه السلام عن أبيه عن بعده عن البي صلي
 الله عليه واله وسلم.

<sup>(</sup>۲) کفایة الطالب الباب (۱۰۰) ص(۲۳۵-۲۳۱)، الستفران (۲/۱۹)، أو(۲/۱۹۹ ح/۱۷۹)، الفر الشور (۵/۹۸)، مسئد أحمد (۱۰۷/۵) أو (۲۰۹۱ع ح/۲۰۹۹)، دخاتر العقبي (۲۳)، أسسباب السرول (۲۲۷)، صحیح مسلم (۲۷/۳ ح۲۲۲۶)، المسمى الكسرى (۲۲۹)، تفسيم الطري(۲/۱۳)، الكشاف (۲/۲/۱)، منى الزمدى (۱۳۵/۳ ح/۲۸۷)، أمد الفاية (۲/۱۱)، کهذیب التهدیب (۲/۲۳).

قال: وناهيك به مخرجاً وراوياً.

قال: وهو صحيح اخرجه مسلم، وقال: قبنه أيضاً: هكذا أخرجه الترمذي في حامعه والطيراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن أحمد، ثم ساقه إلى الحره(١٠).

واعرج أيضاً بعد [في الفصل الأول] من هذا الباب الذي هو باب المالة أيصاً من حديث الطيراني ما رفع بسنده إلى جعمر بن محمد عن أبيه عن حابر قــــال: قال رسول الله والله عن الله عز وجل(") جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله عز وجل جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله عز وجل جعل ذريق في صلبه على بن أبي طالب، ")، ثم قــــال بعـــده: رواه الطيراني في معجمه الكبير في ترجمة الحسن.

واخرج أيضاً في العصل من أهذا الذي هو أباب المائة من (الكعاية) من حديث أحمد بن حنيل ما يلغ يسلم إلى أضد الله ين حمر بن الحطاب قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله يقول: «كل نسب وسبب يوم القيامة منقطع إلا تسبي وسبسبسي» (٥٠).

<sup>(</sup>١) كفاية الطالب الباب (١٠٠٠) وهو الحديث الأول من الباب ص(٣٣٢-٣٣٢).

ر۲) سالط (درب)،

رُسُ كَمَايِهِ الْطِلَالَبِ الْيَابِ (٠٠٠) المصل الأول في بيان أن درية الين صلى الله هليه وآلب وسسلم مسن صلب على عليه السلام صرر ٣٤٠)، كبر المسال (٢١/١١ ح٣٢٨٩٣)، الصواعق المحرقة (٢٢٤)، فيص القدير (٢٢٣/٢) وينظر حول الموضوع أيضاً الريساني النصسرة (٢١٣/٢)، ١٦٥٠)، بحصسع الرواك (٢١٧١)، تاريخ بنداد (٢١٩/١)

<sup>(</sup>١) ق (ب): يعقد،

<sup>(</sup>٥) كفاية الطالب ص(٣٤١)، حلية الأولياء (٢١٤٧)، فيض القابر (٥/٠٢)، بسمع الزوائد (٢٧٣/٩) وفيد: رواه الطيراني ورحاله ثقات، الصواعق خرقة (٢١٢)، للمتدرك (١٧٣/٣ ح٤٧٤٧)، للمحم الكيو للطواني (٤٤/٣ ح٢٦٣٤،٢٦٣٣)، (١١٩،١/١١)، السنى الكرى للبهقي (٢١٤٠١٤)، وينظر الفضائل ص(٢٦٤)،

قلست: وهو في فصل فنون شتى مي عمدة ابن البطريق من حديث أحمد بن حبل عن عمر وأخرجه ابن المعارلي أيضاً عن ابن عباس عن عمر(١).

قلبت: وأما ما يدل على عدم انقطاع عترة البي من الدنيا ما بقي الدير فما في أحاديث العدير وغيرها التي قد صحت وتواترت وقدمها منها ما عرفت وهو قوله على: «ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تصلوا من بعسدي أبسدا كتاب الله وعترتي أهل بيني وإن اللطيف الخبير ماني أنهما لن يفترقا حتى يسسردا على الحوض» (1) رواه الهادي حمليه السلام...

وقوله وقوله والمحال أهل بين فيكم مثل سفينة نوح من ركبها تجي ومن تحلف عمها مخلف علم المحلك المحسود الحاكم في مستدركه، وفي رواية أبي در رومن قائلنا أحسس الزمان فكأنما قائل مع الدجال المحال ألم المحال ألم المحال ألم ألم الدجال ألم المحال ألم المحال المحال

وقوله ﴿ أَهُلَ بِينَ أَمَانَ لَأَهُلَ الأَرْضِ كِمَا أَنَ النجوم أَمَا لأَهُلَ السَّمَاءِ» رواه أبو طنالب والإمام أبو عبد الله الجرحاني حقليهم السلام.

وقوله ﴿ أَهُلُ يَبَيُّ فَيَكُم كِبَابِ حَعَدَى أَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الجُرِحَــــاني

الحاكم في المستدرك (١٦٣/٣ ح-٤٧١)، العبر من في الكبير (٤٥/٣ ح٢٦٣٧)، الصميم الزوالساد (١٦٨/٩)، المرقاة في شرح المشكاة (١٩/١٠٠ ٥٥٢/١٠)

<sup>(</sup>٢) سبقت الإشارة إلى مصادره.

<sup>(</sup>۳) المستدرك (۱۹۲/۳ ح-۱۹۷۹)، الطراني في الكير (۱۹۰۳ ع-۲۹۲۷)، عمم الزرالسند (۱۹۸/۹)، المرقاة (۱۹/۱۰ه ص۱۹۲۳)

 <sup>(1)</sup> أحرجه الإمام أبو عبد الله الجرجاني في اجامع الكاني (ع)، والسيوطي في الدر المثور ديل تفسير الأية
 (٥٨) من سورة البقرة بلفظ. ((إنما مثلنا في خده الآية كسمينة نوح وكباب حطة).
 وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في للصنب. (٣/٧) ح٥٧)، وكسنز المنسال (٤٣٤/٢ ح٤٤٢٩).

وروى هذه الأحاديث غيرهم من موالف ومحالف.

قلست: وهاهنا فرع وهو: أن لعظ الدرية يتناول الولد وولد الولد وإن سفل في الدرج وذلك لفة وشرعا والدليل عنى دلك قوله [ ٧٠-ب] تعالى: ﴿وَتِلْسَكَ حُجِيدًا آتَيْنَاهًا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه نَرْفَعُ دَرَجَاتُ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حُكِيمٌ عَلَيمٌ وُوهِبَنَا لَهُ وَسَعَاقَ وَيَعَقُوبَ كُلاً هَدَيْنَا وَلُوحًا هَنَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانُ وَأَيْسَوبَ وَيُوسَى وَيَعْشَى وَعِيسَى وَإِلَيْسَاسِ وَلُوطًا وَكُلاً فَعَلَيْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ، وَرَكَوْنَا وَلُوسَى وَعِيسَى وَإِلَيْسَاسَ وَلُوطًا وَكُلاً فَعَلَنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، وَإِلَيْسَاسَ وَلُوطًا وَكُلاً فَعَلَنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، وَمِيسَى وَإِلَيْسَاسَ وَلُوطًا وَكُلاً فَعَلَنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، وَمِيسَى أَلِيلِهُمْ وَهُوسَى وَقُولُولًا وَكُلاً فَعَلَنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، وَمِيسَى وَإِلَيْسَامُ وَلُولًا وَكُلاً فَعَلَنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، وَمِيسَى وَإِلَيْسَامُ وَلُولًا وَكُلاً فَعَلَنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، وَمِيسَى وَالْمِيسَامُ وَالْمَامِينَ وَمِيسَى وَالْمَاسِمِ وَالْمَاعِينَ وَالْمَامِينَ وَهُولَ لَوْلُولُولًا وَكُلاً فَعَلَنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، وَمِيسَلَاهُمْ إِلَى صِواطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَقُولُولُ وَلَاكُمْ إِلَى مَالِمُ وَهُولِكُمْ وَهُولِكُمْ وَهُولَا وَكُلاً فَعَلَانًا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِيسَالُمُ وَلَا وَكُلاً فَعَلَيْهُمْ وَالْمَعْمَ فَيْ وَلُولُولُ وَلَيْ الْعَلْمِينَ وَالْمِينَاءُ مِي وَهُولَولَالَهُمْ إِلَى صِواطٍ مُسْتَعْمِهِ [الامم ١٨٥-١٨].

قلبت: وفي هده الآيات مص على المراد وزيادة فاللدة أخرى أيضب وهبو أن الله -سهجانه وتعالى- جعل عيسى -عليه السلام- من ذوية نوح وإبراهيسم ويعقوب وهو ابن بنت ابن ابن أسقل منهم بدريح متكاثرة(١).

قلست: وكذلك يسمى في اللغة واسمع الآب وأب الآب ما علا أباً يسدل على ذلك ما حكاه الله سبحانه عن يوسف عليه السلام - من قوله: ﴿وَالْبَعْسَتُ مِلْلَةُ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [برسمى إبراهيم حقليه السلام - أبساً مع أنه جد يوسف حقليه السلام - مع زيادة عائدة أيصاً أنه سمى إسحال أباً وإنما هو عم يوسف حقليه السلام.

## فـــاتدة ثائثة أيضاً:

ران ۾ رام: سکائر،

بيتي، (١) قبين أن المراد بقوله: «عترتي، أهن الكساء الأربعة وذراريهم ما تناصلوا، ودخل أمير المؤمنين حليه السلام في لعترة بدليل بحاص فيه من السمع وهو ما فهم من الإشارة في قوله: «النهم هؤلاء أهل بيتي، فبين وعين عليه السلام- أنه سهم.

وأما في اللعة فإن عترة الرجل أقاربه الأدنون ذكره في (الصياء) فلفظ القرابسة لغةً تعم الأولاد والأخوة ونحوهم وبقونه: الأدنون يخرج ما عدى الأولاد إلا علمي -كرم الله وجهه في الجمة- فإنه داحل في العترة شرعاً بدلسك الدليسل الحساص الدى قلما.

قلست: قال في جموع السيد حيدال حرجه الله تعالى حكاية عن المصور بالله عبد الله بن حمرة حعليه السلام ما لعطه: فإل قبل: إلى عبرة البي تعم دريته وغيرهم فالحسواب قول الإمام عليه السلام عول عربة البي خاصاً بذريسه بحمع عليه وضم عيرهم إليهم محتلف قيه فاهمع عليه يجب اتباعه، والمعتلف قيه ينظر فيه الدليل ولأل أهل الكتب الكنار في اللعة دكروا أل العبرة مساحود مس العبرة وهي نبت متشعب على أصل واحد فشيه به أولاد الرحسل وأولاد أولاده لتشعبهم، ولأل اللعظ إدا أطلق سبق إليهم دون غيرهم، فإل عيل بذلك غسيرهم كال بحازاً ولأل إلحاء منعقد على أمهم عبرة البي دون عيرهم). انتهى كلامه حمليه السلام.

قلست: وهدا أيضاً الدي ذكره حديه السلام- وهو بعد الجرء الأول مسس (الشاقي) هكذا رأيته بلعظه و لم أدكر روية السيد حميدان عن المصور بسسالله إلا لأن السيد حميدان حليه السلام- إمام في هذا الشأن وقد قرر كلام المصور بالله حمليه السلام-.

<sup>(</sup>١) حديث الغدير سبقت الإشارة إلى مصادره،

قلست: وحيث قد انضح بجميع ما دكرنا وجموع ما دلت عليه الأحبار التي روينا وجوب النمسك بعزة البي المصعفى الذين هم أهل بيته المحلسل عليهم بالكساء الذين أذهب الله عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا وذراريهم الدين ألحقهم الله بهم وأثبت لهم جيع ما ثبت لهم من المودة والولاية والمحبة والنمسك بهم في المدهب وغيره من جميع ما هو لهم [٧٦] وإليهم إلا ما هو يختص كل فسرد منهم كالعصمة وعوها.

قلست: فإذا عرفت هذا هوى أقول هذا العموم لا بدله من محصوص وهو أمه يكود التمسك هذا ونحوه من جميع ما ذكرما محاصاً بأهل التقوى منهم لا يأهل الشقاء بل بمن به يهتدي، ويبوره يقتدي؛ فإدا عرفت هذا فإني أقول:

## بساب[٤] [في تفاصيل من به يقتدى من العترة]

قلست: اعلم أما إنما ترجما أول هذا اساب بتلاوتنا لهذه الآية الكريمة إلا لمساكات الأمة بأسرها على اختلاف أهواتها وأديامهسا تعتقسد أن الله -سسبحامه وتعالى- أخبرنا بها أنه أورث كتابه المبين من اصطعاه من أمة سيد المرسلين، فمن قال من عامة علماء المسلمين أن المصطفى لوراثة كتاب رب العالمين هم جميسسع

<sup>(</sup>١) تهاید العبضاد [۷۱]-پ]

<sup>(</sup>۲) سالط (ن (ب)

أمته وشرف وكرم من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم إلى يوم الديـــن وآنه اختصهم لكرامة الانتماء إلى أفصل رسل الله وحمل الكتاب الذي هو أفضل كتب الله، ثم قسمهم إلى ظالم لنفسه بحرم وهو المرجئ لأمر الله، ومقتصد وهو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر مبيئا، وسابق من السابقين.

قلنا لهم والرمناهم أنا بحمعود نحي وأنتم ولا اختلاف فيما بيسا وبينكسم أن الأمة قد الهوقت فرقاً [٢٧ب-]] وصدل فيهم خبر أصدق من صدقنا فصهــــم الحتي ومنهم المبطل، ومنهم المثبت وهنهم المعطل، ومنهم العدلي ومنهمم المحسير، ومنهم للنسزه ومنهم المحسمء وممهم لمارق والناصب والراقص والمغلي والقدري والمحوز والمعدل وغير ذلك من أهل لعقائد الصحيحة والعاسدة؛ والثابتة والمؤيدة وقمهم قاسق التأويل وفاسق الجارحة وعير دلك من أفعال العباد الصحيحة وذات الفساد؛ والإجماع من الأمة معلوم غيو مكتوم أنه لم يرد الله مسحانه وتعسسالي-لوراثة كتابه كل فرقة من هذه الفرق لأن كل مرفة تحطئ غيرها وتحكم عليهــــــا بالغرق؛ ومن المعلوم أيضاً أن حَسَم الأمَّة يجمعه أنَّما الناجي من هذه الغسبرق إلا فرقة واسدة هي التي يصح أنها تكون هي المصطفية لوراثة كتاب خالق البريـــــة، وكل فرقة تدعى هذا لنفسها (وتستشهد بكتاب ربها)(١) علما اتصح بهذا صحة إجماع الأمة على أنما يصبح أن يكون انعني بذلك الاصطفاء إلا صفــــوة فرقــة واحدة من هذه الفرق المعتلفة وكل منها مدع لها، أعدنا عليهم بالمطالبة السيق طالبناهم بها في مقدمة كتابنا هذا، وقد صبح بما قدمنا عجز كل فرقة أن تنسيص على نحاتها وصحة مدهمها بمثل ما نصت عليه العترة فيما ذكرنا واستدللنا به في كتابنا هذا وبما استدلت عليه جميع صعوة العسترة وصفسوة شسيعتها في جميسع مصنفاتها فصح حينئد أن المصطعين لوراثة الكتاب المبين هم جماعة أهل البيسست

<sup>(</sup>١) سالط (ي (ب).

المطهرين، وقد استقر إجماع علماء أهل البيت المعلهرين في كل عصر من بعسد سيد المرسلين إلى آخر عصر علمائهم المحتهدين أن المعنى بها أي بآية الورائسة-عترة سيد المرسلين لا سواهم من قرق المسمين، -والحمد الله رب العالمين.

قلست: أيضاً ولا يصح أن توجه إلى عيرهم أبداً لما ذكرماه أنفاً.

قلست: ويؤيد ما قلماه في هذه الآية بخصوصها، فأما الآية السابقة فسيحيء الكلام عليها وذلك ما قاله المنصور بالله حعليه السلام - فيما يقرب مسن آخر الجرء الثاني من (الشافي)(1) قبل ثلاثة كراريس تبقى مسن آخره [۲۷-ب] في جوابه على فقيه الحارقة ومن قال بحثته لما أرادوا في تأويلهم لها أبه يسراد بهسا الأمة جميعها وذلك ما لفظه: على أنها سأي آية الاحتباء - لا يراد بها إلا أهسل البيت خاصة ولفظ الجمع بالإجماع من أهل العلم هم ثلاثة فمسا فوقهم و لم يختلفوا إلا في الاثين دهب إليه من أهل البيت سعليهم السلام - أبو العباس ومن

<sup>135 : (</sup>h .) (h)

<sup>(</sup>۲) إن ربي: عالم.

<sup>(</sup>۳) ( (ب): وأمار

رق) الحال: (۲/۹۱).

الفقهاء أبو يوسف واحتجوا بقوله تعالى: ﴿إِنْ تُتُوبُكُما إِلَى اللَّهِ فَقَسَدُ صَفَسَتُ اللَّهِ فَقَسَدُ صَفَستُ فُلُوبِكُما ﴾ [السريم: ع] فذكر الاثبين بلفظ الجمع، ويقول الراجز:

#### ظهراهما مثل طهسبور الترسيين

وأهل البيت حليهم السلام- على وولداه منصوص عليهم بالإمامة فسالجمع فيهم حقيقة، وأما أولادهم فالأمر فيهم أظهر وإن أراد إشراك غيرهم في الصفة بالإيمان ولفظ الجمع يصلح لهم فهاهما قرية أبوة إبراهيم تخصهم ومن سواهم من ولد إبراهيم خارج عن ذلك لأنه لا قائل به لأن الأمة بين قائل[١٦٨ب-أ]: إنها في أهل البيت أو في الجميع ولأنا لا نقول أن الأبوة في الدين دون السب فيكون ذلك لإبراهيم فإنما هو قول الباطنية ولا يرتضيه (١) أهل الإسمسلام لأن الباطبيسة يقولون إبراهيم أبو الجميع للولادة الرؤاحانية.

ثم قال حله السلام: العظر أيها الفقية أبى أوصلك العاد إلى دار الشسرك أو كاد، ثم قال حليه السلام-: وذكر الجهاد متضمن لمعنى الإمامة؛ لأن الجهاد لا يكون إلا بإمام ودليل الإجماع قائم على ثبوت الإمامة فيهم، وهو آكون الدلالة، والاعتلاف فيمن سواهم معلوم ضرورة ولذلك كان الرسول السهيدا عليهم وكانوا هم الشهداء على الباس فكم (1) من داعل يشهادتهم حنات النعهم، وكم وارد كبد الجحيم، ويحلد في العذب الأليم، ويصب من قدوق رؤوسهم الجميم، انتهى كلامه حليه السلام-،

قليست: اللهم إنا بسألك وستجير بك من العذاب الأليم، وأن تسكنا بحبوحة

<sup>(</sup>۱) ق (ب): ترتطيه،

<sup>(</sup>٢) ورد يعدها في (ب): أي فقيه الخارقة.

m (): أكبر.

<sup>(</sup>٤) (إ); وكم.

### حناتك(١) يا كريم.

قلبت: وقال الإمام الماصر لدين الله الديلمي وهو أبو العتج الحسين بن الماصر عمد بن عيسى بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن أبي عالب - حليهم السبلام - ق (الرهان) في تفسير هذه الآية ما لفظه: قوله تعالى: ﴿وَرَجَاهِدُوا فِلسِي اللّهِ حَسنٌ جَهَادِهِ هُلُوا فِلسِي اللّهِ حَسنٌ جَهَادِهِ هُلُوا اللّهِ عَلَى الدّينِ مِنْ حَسرَجِ اللّهُ أَي احتار كم ددينه ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَسرَجِ اللهِ أَي من مصيق ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَسرَجِ اللهِ أَي من مصيق ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ إِبْرَاهِمِم ﴾،

قال -عليه السلام-: وهذه الآية برلت في رسول الله ومن كان على منهاجه من هبرة الرسول ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرَاهِيمَ﴾ وهي ذريته اللازمة لأمة محمد ﴿هُو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ وفي هذا قولان:

أحدهما: معاد أن الله تعالى لهو عاكم للملين من قبل القسر آن ويجسوز أن يكون إبراهيم سماكم ولكون الرسول شهيداً عَلَيْكُم و إبلاع رسالة وبه إليكم ورتكونوا شهداء على الناس ويأن رسعهم قد بلعوهم رسالة ربهسم وقساقيموا المسالة في المعروضة وواثوا الزّكاة واعتصموا بالله و أي تمسكوا بديس الله وهُو مُو لاكم أي وليكم وليعم المولى ويعم النسور في المعروف المحكم المولى حسين لم محكم الرزق لما عصيتموه. انتهى تفسير الإمام أي العنح على هذه الآية،

قلست: فإدا عرفت هذا عرفت حيئذ أن وراثة الكتاب لا تكون (١) إلا لمسس أمر الني بالتمسك بهم مع الكتاب والسنة وهم صفوة العثرة الطساهرين الذيسن يجب أن تهتدي بهديهم وثقتدي بهم دون سائر المسلمين.

<sup>(</sup>۱) في (ب): حندك.

<sup>(</sup>٢) إل (ب): لا يكرن.

قلت: ولم أقل صفوة العارة الطاهرين [٢٩-أ] إلا أنه قد صح بالأخبسار المتواترة المتعاضدة والدلائل المحسوسة المشاهدة أن فيهم الصالح المتقسي وفيهسم الطالح الشقي، وقد حصل الإجماع بين بحتهدي العارة الزكية والسلالة المحمديسة أنه لا وراثة في الكتاب لظالم نفسه (١) بنحو فسوق وعصيان أو عقائد ردية يفسد بها الإيمان واستقر بين كل أهل عصر بعد عصر، منهم إجماعهم على ما سسبيله هذا، وأهل الإجماع مهم هم الدين بهم يهتدى ويقتدى (٢٣-ب).

قلست: وإنما ثم خلاف بينهم في شيء من تفسير أحد مراتب من إليه وراثة الكتاب وهو في الطالم لنفسه المحكي في الآية السابقة التي ترجمنا عليها أول الباب مع الكشاف إنما هو خلاف(1) لعطي، يفهمه من هو بنور الحكمة مستضيء.

قلست: وبيانه هو أن من قال أن الظالم لنفسه والمقصد والسابق بالحسيرات يدخلون الحدة جيماً بدليل قوله تعالى في أول الآية: ﴿ اللّهِ الطّهَا اللّهِ عَلَمُ وَيَ اللّهِ وَيُدَعَلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيها. . ﴾ الآية إنسار عن الظلم الله يقول (الظالم) (الظالم) المستحلة لما بالتقصير عن طلب صالح الأعمال، ومحاسن الحلال التي قصر بها عما استحله السابق والمقتصد مع إنيانه بالواحبات واحتيابه لمقبحات، وقد ذكرت الأنبيساء أنعسها بالظلم بهذا الاعتبار وحعل أي لفظة الطلم (لفظة) (ع) مشتركة بسين هلما المعنى وبين الظلم بالفسوق والعصيان وما قسد من عقائد الأديان؛ فالقسسم الأول يجعله هو المقصود في الآية، والقسم الثاني خارج عن الآية بدلائل آخسرة من دلائل الشرع المعتمدة وهذا هو رأى المصسور بسالله ومس وافقه مسن الأثمة الهادين.

<sup>(</sup>١) إن ربى: لنفسه، قلت: وديل ذلت فوك تمال عدمه بيه إبراهيم عليه السلام: ﴿ قَالَ إِنْسِي جَسَاعِلُكَ للنَّاسَ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ فُرْيَعِي قَالَ لاَ يَمَالُ عَهْمِي الطَّالِمِينَ ﴾

<sup>(</sup>٢) في ربي: إلا علاف.

<sup>(</sup>٣) سالط في (ب).

<sup>(</sup>١) سالط (ي (ب).

قلست: ومن قال أن من أتى منهم بالواجبات واحتنب المقبحات وإن قصر بنفسه عن المقتصد، والسابق هو عدهم عير ظالم بل هو من قسم المقتصد وأن الطالم لنفسه المذكور في الآية عدهم هو من ظلمها بالفسوق والعصيان أو بحسا فسد من عقائد الأديان فلا وراثة له إن يقي عنى هذا، أو لالأن يدعل الحبة أبدا لما فهم من الآية وبما سيأتي أو وبدلائل من الشرع أخرة، وقوله تعالى: ﴿ وَبَدُّكُونَ الْجَنَّةُ ﴾ عام مقيداً أو مخصصاً بأدنة من الشرع يحرج أن من كان كذلك، فكأسه قال تعالى: ﴿ يَهُ مُن أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَب وَأَوْلُوا وَلِهَ سُهُم فِها عَلَى المُعْم فِها السعير.

رقلست)(1): وكدلك قوله تعسالي في أول الآبد: ﴿ اللَّهِ الْمُعْلَقُلُ مِسْرُ عِبَادِنَا ﴾ [نسائر ٢٦] يعني من أهلناه واصطفيناه كوراثة الكتاب فهو لفظ عام مقيد أو تحصص بأدلة شرعية يحرج من طلم نفسه حن الاصطفاء [٦٩ب-أ].

قلست. ووراثة الكتاب قد تكون مستحقة لشخص منهم في (كل)(١٠ وقت من الأوقات، ثم قد يرتمع دلك الاستحقاق في وقت آخر لعروض أي آفة مسس

<sup>(</sup>١) لي (ب): ولا،

<sup>(</sup>۲) لي زام: وعما يأتي

<sup>(</sup>٣) 🖟 (ب): تخرج.

<sup>(</sup>t) ساقط (<sub>ل</sub> (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): وأنت قلت.

<sup>(</sup>٢) سالط ان (ب).

أي هذه الآفات والعكس في العكس كما في مواريث الأموال فإن عروض الكفر والرق [وقتل العمد] (١) يميع (١) الميراث في حال عروضها (٢) حتى تسنزول الموانسع وتعود له مستحقه من ذلك الميراث والعكس أيضا في العكس فهو يسمى الممتوع من الإرث لعارض وارث لغة، وإن سعه عن إرثه مانع شرعي، بحلاف مسن لم يكر وارثاً رأساً ولا مستحقاً فإنه لا (يسمى وارثاً) (١) لا لعة ولا شرعاً فسسافهم هذا فقيه هدى.

قلست: فإذا قد تقررت هذه الجمعة المؤصلة () فإني أبين لك تفسير المصور بالله وتفسير الإمام أبي الفتح الدينمي عليهما السلام- مفصلة ليطهر لك إعسسا ذلك المغلاف لعظي كما ظهر لنا فأقون:

أولاً: قال المصور بالله -عليه السلام- في أثناء الكراس الثالث من أول الجزء الثالث أيضاً من (الشافي) (1) في جوابه على فقيه الحارقة لما ادعى هو وأهل تحلمه أن الآية الكريمة هامة في أمة محمد جميعهم وذلت ما لفظه: والكلام عليه أنه ظن أن الظالم هاهنا هو العاصبي من فاسق أو كافر ودلت ظن سوء على عادته في أهل بيت البي بل الظالم لغمه هو التارك لفضله، الناقص عما أهله الله له مسسن رتبته.

والمقتصد فهو العالم بالحلال والحرام منهم --عنيهم السلام-- الملازم لمنسزله

<sup>(</sup>١) ساقط في (ب)،

<sup>(</sup>۲) في رب): پنجال

<sup>(</sup>٣) (پ (ب): فروضهما

<sup>(</sup>٤) (ي (ب): لا تسمى وراثة.

<sup>(</sup>ه) في (ب): تقورت الجمعل هذه للؤصنة.

<sup>(</sup>١) الشائي (١/٧٥-٥٩).

والسابق: فهو المبرز في علمه، العاتج لبه، الناشر لرايته الداعسي إلى حهساد [٤٧-ب] أعداء الله، والحاكم بكتاب لله، وقد دكرت الأنبياء بفوسهم بطلمها فقال تعالى: وفادي في الظلمات أن لا إِله إلا أنست سُبحانك إسي كنست مِسنَ الظّالمِينَ المؤلمين المؤلمة من التقصير؛ فأحم وهو الحكيم بثواب الإنابة مسافهم إن كنت عمى يفهم.

ثم قال حليه السلام- وفي الآية أقوال كثيرة للعامة والحاصة ولسبو ذكرنا جملتها لطال الشرح() مما لا يحتمله هذا الكتاب بهمي (الشافي)- أن يكون الظالم لفسه هو مستحق العقاب وكيف يكول المصطفى من يتقلب في أنواع العذاب؛ وهذه الأقسام كلها ناجية عند أولي الألباب.

ثم قال -جليه السلام: ونحى مروي بالإمساد المؤلوق به إلى أبسى السدرداء أن النبي قال: «أما السائق فيدخل الحملة بغير حسّوب، وأما المقتصد فنحاسبه حسساباً يسيرا» وتدري ما الحساب اليسير آيها الفقيه هو ما رويا عن أبيا رسول الله أنه يقال له: «إن الله قد قبل حسناتك وتحاوز عن سَيناتك قامص راشداً، وأما الظالم لنفسه فينبط ثم يدخل الحمة [١٧٠-] فهم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَقَسَالُوا الْحَمَدُ لله الذي أَدُهَ الله الله يَعالى فيهم: ﴿وَقَسَالُوا

ثم قال حمليه السلام-: ورويها عن عائشة أنها قالت: السابق من مصى على عهد رسول الله والمقتصد من اتبع أثره من أصحابـــه، والتلــــا لم لمعســــه مثلــــي ومثلكم».

وقال -عليه السلام: وروينا عن ابن عبس -رصي الله عمهما- أن النبي تسسلا هذه الآية، ثم قال: «كلهم في الجمة».

<sup>(</sup>۱) لِي (أ): شرحها.

وعن عمر وعثمان أن الحميع ماحية.

وعن ابى الحنفية: ظـــالم لـعـــه معمــور لــه، ومقتصدنــا وســابقها في الدرجات العلا.

وعن جعفر بن حرب: الظالم لنفسه بالصعائر، والمقتصد في الدرجة الوسطى، وسابق(١) بالخيرات في الدرجة العليا.

قال -عليه السلام: والمصطور هاهما هم أهل بيت البي وإن كان ذلك مجا يولم قلبك -يعني فقيه الخارقة ومن هو على رأيه- ويسعر كربك، فاصبر علم الجزن الشديد أو من لأنه لا يطش لكم يكان ولا إسلام في أمة محمد إلا وهسم سادتهم وقادتهم وإنما يتبعهم من شركهم محته لهم فيلحق يهم فأما يسبقهم فلا.

قال -عليه السلام: وقد ذكر لفظ الاصطاء وهم المصطهدون بالإجماع والخلاف فيم عداهم، وهم المقروبون بالكتاب في حديث التقليل وغيره، وهم بما لا حلاف في روايته وقد أشرب قلب العقيد بيمين قفيه الحارفة بيمصه للدرية لأحد العلل التي ذكرها رسول الله فقطع أبا محلفون لكتاب الله وسة رسول الله وجوابه في ذلك ما قاله حدياً أي علي بن أبسى طسالب صلوات الله عليه وسلامه لاحواته الذين قالوا فيه أنه يكذب ويلهم قاتلهم الله على من أكذب؟ على الله الله على من أكذب؟

ردم ق ربع: والسابقوت.

<sup>(</sup>۲) 🕻 🖒: وهو.

ثم قال حليه السلام-: ولا غرو ولا عجب لسنا بستكثر الجموة لأنا عليها من يوم قبض الله بنيه إلى وقتنا هذا [٠٧ب-آ] ماتت أمنى (عاطمة عليها السلام)(١) غضبانة وأوصت أن تدفن لبلاً وكان اسمها فاطمة ابنة محمد صلوات الله عليها إن لم يعرفها الملحدون وجحدها الجاحدون فمن أولى بها منا، ومسات أبونا على حليه السلام- مظلوماً قتيلاً فما عسى أن يكون سبك؟!

قال حمليه السلام-: ولكنا نقول لك كما قلبا لبعض من آذانا بدون أديتك: لوبال كلسب بسين بحريس ألماً السر في هسسنا ولا في دا أدى وأنا ابن فاطعة وشُسبَّر (٢) يحلهما حقا وسل المتبسمي والمعطفسي فهده أربعة بحار من المكارم لا يكدرها العائم، لقد رمست مرامساً صعيساً،

قلست: وبقلته جميعاً لما أنها خرجت عدد الشقشمة التي هدرة مه حمله السلام- عن قادح وقد احتوت على شيء من الفوائسند الهنساج إلى معرفتها ويتعلقها بما قصدنا ولم يحرجها عليه السلام- إلا لزناد قسدح[٧٥-ب]، يسه (حفاء الكامن برح).

وعددت سياب الدّرية صماً ونهباً. إنتهني كلامه حليه السلام- في هذا المبحث.

قلست: وأما تعسير الإمام الناصر أبي الفتح الديلمي -عليه السلام- للآية في (البرهان) فهو ما لفظه: وهذه الآية ، فاصة في رسول الله وعيار أهل بيته من كان منهم على طريقته ومنبعاً لسنته فإنه -سبحانه وتعالى- اصطفاهم لوراثة الكتاب، والتمنهم عليه، وحكم لهم إلا من ظلم بفسقه وقطع إرثه وبحس حظه قلا وراثة

<sup>(</sup>١) سالط في (ب).

<sup>(</sup>۲) ل (ب): وشر وشير.

<sup>(</sup>٣) في (ب): المقشقة.

<sup>(2)</sup> في (ب); الحاما الكامل برح.

له، ومنهم مقتصد، والمقتصد المتوسط في الطاعات، ومسهم سابق بالخيرات، وهو صاحب المسرلة العليا في الطاعات، وإنما بين بهده الآية در حسساتهم وأوضسح وراثتهم. انتهى تفسيره حعليه للسلام- لهذه الآية.

وقال -عليه السلام في البرهاد أيضاً في تعسير قوله تعالى: ﴿وَاللَّهِ الْمُسَوِّ اللَّهِ الْمُسَوِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْ

قلبت: وحيث (1) قد اتضع أن المراد بجميع ما دكرنا محسبا دل عليسه آيسة الاصطفاء وآية الاجتباء وجميع ما قدما من الأدلة من الكتاب والسنة مسس أول الكتاب إلى هنا هم أهل البيت المطهرون (1) [ ا اا-أ] ومن وافقهسم في جميسع أقوالهم وأفعالهم من محلصان المؤمنين.

قلست: إلا أنه (٢) يتخصص العسوم ويتقيك [بالمعلوم](١) (بالمصطفين صهم)(٣) والمتقين لا بالظالمين(٢) صهم والعاصين.

قلست: ولا بدأن نعضد هذا ونوضحه بأدلة قرآنية وسنة نبوية حتى يتصح الصبح لدي عينين، ويتميز الصفو عن الشين، والصدق عن المين، فنقول:

<sup>(</sup>۱) في (أ): حيث.

<sup>(</sup>۲) ي (ب): الطهرين، وهو عطاً.

<sup>44 : (</sup>h 4 (m)

<sup>(</sup>٤) ساقط في أن.

<sup>(</sup>٥) ياض ۾ ائسخة (ب).

 <sup>(</sup>٦) في (ب): والمثنى لأن الطالمين منهم والعاصير، وهو تصحيف.

قال تعالى في سورة هود. ﴿ وَلا قَرْكُوا إِلَى اللّهِ وَ ظَلَمُوا فَتَمَسّكُمُ النّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ أُولِيَاءَ فُمْ لاَ تُتَصَرُونَ ﴾ [مرد ١١٠] قال الرعشري –رضي الله عده في (الكشاف) (ان في تفسير هذه الآية: والنهسي متساول للإنحطاط في أهوائهسم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومحالستهم وريارتهم ومداهبتهم... ودكرهم مما فيه تعظيم لهم قال: وتأمل قوله تعالى: ﴿ وَلا تَرْكُوا ﴾ عال الركول هو الميل اليسسير، وقوله: ﴿ إِلَى اللّهِ وَمَد مهسم الظلسم و لم يقسل إلى الظالمين، قال: وحكي أن الموفق صلى عدم الإمام فقراً بهذه الآية فعشي عليسه ظلما أفاق قيل له فقال: هذا فيمن ركل إلى من ظلم فكيف بالظالم؟.

وعن الحسن رحمه الله: جعل الله الدين بين لاءين (ولا تطعوا، ولا تركنسوا)، هال: ولما خالط الرهري السلاطين كتب إسم أح له في الدين فلست قبل هسسو أبو حارم الأعرج والله أعلم أعلم قال: قال: عاهانا الله وإياك أبا بكر من العان فقسد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمك، أصبحت شيخاً كيراً وقد الثقلتك نعم الله بنا فهمك من كتابه وعلمك من سنة بيه وليس كذلك أحد الله الميساق علسى العلماء فسال مسبحانه وتعسال: وتعسل لأنساس ولا فكفيونه إلا مرد ١١٠٠ واعلم أن أيسر ما ارتكبت، وأعف ما احتملست أنسك آست وحشة الظالم، وسهلت سبيل نعي بدنوك عن لم يؤد حقا و لم يترك باطلا حتى أدناك، اتحدوك قطبا تدور عليك رحى باطلهم، وحسراً يعبرون عبيك إلى ملائهم، وسلماً يصعدون فيك إلى ضلافم، يدخلون بك الشك على العلمساء، ويقتادون يك قلوب الحهلاء؛ فما أيسر ما عمروا لك في جنب [٢٧٠-١] مسا

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲/۱۱/۲).

**ሃ! ፡(ሩ›) ঐ (**ፕ)

عربوا عليك، وما أكثر ما أحذوا ملك في معب ما أفسدوا عليك من ديمك، فما يومك أن تكون بمن قال الله ويهم: ﴿ فَخَمَفَ مِنْ بَعْلِهِمْ حَلْسَفُ أَصَسَاعُوا العسلاةَ وَالبَّهُوا المُسْهُوا المُسْهُولُ اللهُ اللهُ مِن لا يَعْفَلُ على الله من شيء في الأرض ولا في السماء والسلام.

(وقسال [٧٦-ب] مسعيان)(٢): في جهسم واد لا يسكنه إلا القسسراء الزائرون للملوك.

قال: وعن الأوراعي: ما من شيء أبعص إلى الله من عالم يرور عاملًا.

قال وعلى محمد بن مسلمة: الدباب على العدرة أحسن من قارئ على بسباب هو لاء \_يعني بني أمية-، وقال: قال رسول الله هذا: «من دعا لظالم بالقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضهم. ﴿ رَبِي اللهِ مِنْ اللهِ فِي أَرْضِهِمْ. ﴿ رَبِي اللهِ اللهِ

قال: ولقد ستل سفيان عن ظائم أشرف على الهلاك في برية هل يسقى شربة ماء؟ فقال: لاء فقيل له: يموت؟ فقال: دعه يموث، النهى كلامه علم تلممسير هذه الآية.

وقال الإمام أبو الفتح -عليه السلام- في (البرهان) في تفسير همذه الأيسة بحصوصها قوله عز وحل: ﴿وَلاَ تُرْكُتُوا إِلَى لَذِينَ هَلَمُوا﴾ [مر١١٢٠] أي لا البلسوا إليهم ولا توادوهم ولا تدنوا إليهم.

وقال الرمخشري(") رضي الله عنه في تعسير قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ اللَّهِينَ ظُلُّمُوا مَّا

<sup>(</sup>١) ياش في (ب).

<sup>(</sup>٢) إن (ب): وقال: قال: مقالد

<sup>(</sup>۱۳) تفسير الكشاف (۲۹۸/۲).

أثرِقُوا فِيهِ إحدد ٢٠١٩ أراد بالدين ظلمو تاركي المهي عن المكرات أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المكسرات، وعقدوا هممهم بالشهوات، واتبعوا ما عرفوا من التعم والترف مسن الرئاسة والثروة وطلب أسباب العيش الهي، ورفضوا ما وراء دلسك وبسقوه وراء ظهورهم، انتهى كلامه في تعسير هذه الآية.

قلست: هذا في أهل الفسوق والعصوان؛ وأما ما هسبو في حلماء السوء المفسدين للأديان فقد أوضح الله سببحانه وتعالى - لك بقوله عر مسس قسائل: فوراثلُ عَلَيْهِمْ نَبًا الذي آيَّنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَحَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِسْنَ الْفَسَاوِينَ وَوَاتُلَعْ هُوَاهُ فَعَلَّهُ كُمْثُلِ الْفَسُوينَ وَالْبَعْ هُوَاهُ فَعَلَّهُ كُمْثُلِ الْكَلْبِ وَالْبَعْ مُواتُوا بِآيَاتِكُ وَالْمُسْتِ وَالْمُعْمِينَ لَعْلَمُ وَالْمُعْمِعُ لَا عَلَيْهُ وَالْمُعْمُ عَلَيْهِ اللّهُ وَالْمُعْمُ اللّهُ وَالْمُعْمُ لَعْلَمُ وَالْمُعْمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا الْمُعْمِعُ وَالْمُعْمُ لَعْلَمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالِ وَالْمُعْمُ وَالْمُولِ وَالْمُعْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُعْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ والْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْم

قال: روي أن قومه طلبوا إليه أن يدعو على موسى ومن معه فسأبى وقسال: كيف أدهو هلى من معه الملاكة؟ فألحوا هليه و لم يرالوا به حتى فعل، ﴿وَلَوْ شِنَّا لَوَ فَعَنَّاهُ بِهَاكُ لَعَظْمناه ورفعناه إلى منارل الأبرار س العلماء بتلك الآيات، ﴿وَلَكُنَّهُ الْمُلِّدُ إِلَى الْأَرْضِ فَعَالَمُ اللَّيَاتُ، ﴿وَلَكُنَّهُ الْمُلِّدُ إِلَى اللَّهَالَة، ﴿فَمَنَّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى دَار الدّبيا ورعب فيها وقيل مال إلى السفالة، ﴿فَمَنَّلُهُ كُنَّكُلِ الْكُلُبِ فِي الْحَسنَ والصعة كصفة الكب في أحسس كُنتُلُ إِلَى الحَسنَ والصعة كصفة الكب في أحسس

<sup>(</sup>۱) الكماف (۱۳۰/۲–۱۳۱)،

أحواله وأذلها وهي حال دوام اللهث به واتصاله سواء حمل عليه: أي شد عليه وهيج فطرد أو ترك غير متعرض له بالحمل عليه، وذلك أن سائر الحيوانات (١) لا يكون منه اللهث إلا إذا هيج منه وحرك وإلا تم يلهث، والكلب يتصل لحشمه في الحالين جميعاً. انتهى كلام جار الله على تفسير هذه الآية.

قلت –والله أعلم: اعلم أن الله –سبحانه وتعالى– لم يأمر نبيه أن يتلو علينــــــا هذه الآية إلا أمها غير مقصورة على سببها وأن العائدة في إخباره تعالى لما يقصة هذا العالم الذي أعلد إلى الأرض والبع هواه التحدير منه تعالى لعلماء هده الأمة رأن لا لأحد منهم يفعل)(٢) كمعله فبكون شبيها به، ودلك أن عالم السوء يتصل منه المناقشة والأدية للباس بطلب الشهرة والرئاسة سواء كان بدلك سبب ووجمه في الشرع أم لم يكن له وجه ولا سبب فيشابه بدلك لهث الكلب فإنه يتصل منه اللهث سواء [٧٧ب-]] هيج بالجمل عليه أُورُنحُوه أم لم يهيج محلاف علماء الحق قإيما يصدر منهم ما يتوجه عليهم[٧٧-ب] مَنْ رد شبهة أو أمر بمعروف أو تهي عن مبكر أو نحو ذلك عبد اتحاسه إلى ذلك فأشبهوا ساتر الحيوان عير الكلسبب فإعا يكون من اللهث إلا عند أن يهيج أو نحوه، وكذلك من أخلد منهم أيصاً إلى الأرص أشهه هذا العالم الذي أخبرنا الله بقصته لأن شرع من قبلنا يلزمنا مسسالم يسبح وما له سبب لا يجب قصر حكمه على سببه لأنه لا تباق في حمله في الحكم تعالى به وأعلمنا بقصته فوجب أن يحمل على العموم، إد الحمعة هو الخطاب دون السبب لأنه لا اعتبار بالسبب مع اللفظ كما في الأمور الشرعية فإن كثيراً منها كانت لها أسياب (٢) و لم يقصر على أسبابها، بل كان التكليف بها مستمراً إلا ما

<sup>(</sup>١) في (ب): الحيوال.

<sup>(</sup>۲) في (أ): أن لعلا يقمل أحد سهب

<sup>(</sup>۳) پ (ب): کانت له آسیاب.

ورد فيه نسح، وهكدا هاهما، وهذا هو الذي تقتصيه قواعسد علسم الأصسول. والله أعلم.

قلست: ولأن هذه الأمة قد شابهت الأمم السابقة في كفسير مس أخوالها واستبت في أشياء بسسها، وقدا قال استصور بالله -عليه السلام- في أثناء الجسرود الثالث من (الشافي) () في أمر الصحابة (لما قيل إنهم) () كانوا في خير القسرود من الرمان الميمون ما معناه: وليس حاله يأعجب من حال بني إسرائيل فسيانهم حكفوا على العجل لما عاب عنهم موسى -عليه السلام- بعد (ما) (أ) رأوا التسع الأيات عياماً التي أقربها إليهم انفلاق النحر حتى لم يستقم مع هسارود -عليسه السلام- إلا بني يهوذا؛ وأما الصحابة فيما كان منهم إلا الاستبداد بحق المعمسوم وأهل بيته؛ وهو أهون من العكوف، على العجل وأمر الجميع إليسه تعسالي فوران ربّك تَبْعكم يَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فِيمَا كَانُوا فِيهُ بِحُلْقُونَ ﴿ [٢٧] - ] المناق النهى.

قلست: وعلى هذا فإنه كان فيهم علماء والكملاء،

قلست: وكذلك أمر الخوارح فونه كان فيهم (\*) العجب فإن أكثرهم فقهساء وقراء (ورد أنه) (١) كان يحتقر من شاهدهم عبادته مع عبادتهم مع أنه قد جمعت الأمة على أنهم كلاب النار، ومصيرهم إلى أبأس قرار.

قلست. وكذا ما حكاه الله من أهل البدع والصلالات من ابتعالهم العتنسسة يتأويل المتشابهات فإن من نظر إلى فقهاء الجبرية والمتكلمين من الحشوية وغيرهم

<sup>(</sup>۱) النباق (۱/۱۳/۱).

<sup>(</sup>۲) 🗘 (أ): وهم.

<sup>13:03:0</sup> 

<sup>(1)</sup> ساتيڈ (ي (ب).

<sup>(</sup>ه) في (ب): به.

<sup>(</sup>۱) (پ (پ): حتي أنه.

يعجب من فطنتهم وذكالهم مع ارتصالهم بالفتنة، وكدا أيضاً فإن في الفقهــــاء أهل الذكاء ممن تتبع الرهص الممهي عنها ويتأول بتأويلات مهي عنها، والشارع لا يسوغها ولهذا قال الزممشري –رضي لله عنه:

صلاته درعه<sup>(۲)</sup> والتسبيح أسبهم أومومه ميانه وللمحسف الدرقسة

إتى على ما أرانسي لا أحذر كسم (١) ... معرة النسص والأكسراد والفسسقة لكن أحدركم مسس يسبري لكسم في معرص السلك لا في همة السرقة

قلبت: فإذا عرفت هذا فإن من كان فيه شيء من هذه الدميمة، وقد تلس بشيء من الأفعال والعقائد التي عاقبتها وحيمة، وهو من العصر النبوي في نسبه، متصل بالمعدن العلوي الفاطمي السوي همدي بأنه لا يستحق وراثة في الكتاب المبهن، ولا يكون في تلك الحال من الهندين ولا من المصطفين، ولا به يتمسك ولا يهتدي، ولا يكون من الذي يُحبِّ ولا يه يُقتدين؛ فإن الحمَّة عليه ألزم ودَّنسسه أعظم، وإن الحسنة في نفسها جنسة وهي من بيت إلنبوة أحسسن، والسميتة في مفسها سيئة وهي من بيت النبوة أشير، حتى يصَّلُح ويتوب ويرفـــــع [٧٣ب-أ] إلى الله ويتوب، فمن تاب تاب الله عليه وثعود حسن عوائده صبحانه إليه؛ لأبـــــا بحمد الله لا نعتقد أن شرف السب يدمع العداب المستصعب مع ترك [٧٨-ب] العمل الصالح والانهماك في المعاصي والفصالح، ولا مع العقائد الفاسدة المحالفة لعقائد صفوة العترة في أصولهم المؤكدة، بل بقول كما قاله المصور بالله -عليــــه السلام- في حوابه على فقيه الحارقة ودنك فيما يقرب من آخر الجوء الثاني من

إني على أدا أراكم لا أحدركم

وأما شطر البيت الثاني فهو هكدا:

في معرض النسك لكن همة السرقة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وهو في يعض الصادر:

روع في وبن: مبلاته الرمح.

(الشاقي)(اوذلك ما لفظه: وزبدة كلامه بيعني فقيه الحارقة - أنه ظن أن ما ترى من السب يلفع العداب بدون التعلق بفعل الطاعة وترك المعمية؛ ولسا سسرى ذلك على ما قدمنا وإن كان لأهل البيت - عليهم السلام - شرف البوة فسلا يدانون في كثير من الأمور ولا يحل لفيرهم ما لهم من الخمس، ويحرم عليهم مساحرم عليهم من الزكاة بفضلهم بالقرابة ولدرية البي على جميع القرابسة مزيسة الولادة لأولاده ونص التطهير والوراثة وإن ناصبت البواصب فسأمر الله هسو المغالب، ولا تصبح الإمامة في فير نصابهم، وثوابهم مضاعف كمسا أن عقساب عاصيهم مصاعف، ومرههم تعالى عن الصدقات، قال البي مضاعف كمنا أن عقساب عاصيهم مصاعف، ومرههم تعالى عن الصدقات، قال البي من وشرهوا أن ينكحوا إلا من يشاركهم في السبب إلى فير ذلك من الأمور التي محصهم الله تعالى دون سائر التامين؛

قلبت: قلحصل من مجموع أجميع ما قام فأكرنا وروبا من أول كتابا إلى ها أن الحق والصدق واليقين مع طائعة صفوة أهل البيت الطاهرين المتقسين ومسس تابعهم على أقوالهم وأفعالهم وعقائدهم من صائح المؤمنين.

قلست؛ ويؤيد هذا ما أخرجه ابن الإمام [٧٤] -عليه السلام- في مقصد الإجماع على مسألة الإجماع (٢٠ ودلك قوله؛ عن ابن ماجة (٢٠أنه قال: «لا تسسرال طائفة من أمني قوامة على أمر الله لا يصرها من خالعها».

وعن الحاكم من مستدركه أنه قال: (إلا تزال طائعة ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة).

والبحاري ومسلم عن المغيرة قال: قال على الله تزال طائفة من أميّ على الحق طاء والبحاري ومسلم عن المغيرة قال: قال على الحق طاعرون،،

رد) الشاق (۲/۰۰۱-۲۰۱).

راع الفاية (١/٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) ۾ رائ: اين ادامة.

وهن أحمد وابن حرير عن أبي هريرة أنه قال: ﴿لا يَزَالَ بَهِذَا الأَمْرَ عَصَابَةٌ عَلَى الحِينَ اللَّهِ عَلَى ا الحق لا يضرهم من خالعهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك﴾.

وعن أبي داود والحاكم في (المستدرك) عن حمران بن الحصين أنه قسمال: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون عن الحق ظاهرين على من ناوأهم حتسسى يقساتل آحرهم الدحال».

قلست: أما القتال فظاهر أن هذه صفة أهل البيت --عليهم السلام- وإن كلما أقل منهم إمام ظهر منهم إمام يقاتل على الدين حتى يقاتل آخرهـم -إن شاء الله- الدجال وهو المهدي المنظر -عليه السلام-، وقسمه صبح بالأخبار الصحيحة أنه من العوة الطاهرة والدرية الهمدية الطيبة.

وأما الظهور فهو يكون بالعلبة، وقد فصرهم الله -سبحانه وتعالى - وأظهرهم في المواطن الكثيرة على أعدائهما ولوم يكن إلا أنه -سبحانه وتعالى - أهلال اعدايهم من الدولتين الأموية والعالسية التي طبقت دولتهم بلاد الإسلام شهروا وغرباً وبراً وبحرا، ولبنوا في الملك نحو سعمائة سنة أو أكثر وهم يشردون العوة ويخوقونهم ويقتلونهم حتى أبادهم الله وأتماهم وأظهر العرة الزكية وأبقهمه وإما أن يكون الظهور بالحجة كما هو الأغلب، وقد صدق الله ورسوله، فلقهد اظهر حجمتهم في كل عصر على كل منحد ومبتدع وردوا شهمه [ ٢٤ب- ] اظهر حجمتهم في كل عصر على كل منحد ومبتدع وردوا شهمهة [ ٢٤ب - ] كل كائد (ومتشرع) (١) وغير متشرع.

قلبت: والأدلة على نحو هذا متكاثرة متعاصلة وقد صح - بحميد الله - أن الطائفة التي هي على الحق ظاهرين[هم من](") علماء أهل البيسست الطساهرين

<sup>(</sup>١) في (ب): مظهر التشرع

ر۲) ساتط في (أ).

وأثمتهم الحادين ومن اقتدى بهم واستمست بهم من المؤمين.

قلست: ودلك الأن<sup>(۱)</sup> (من) هنا في قونه: (من أميّ) للتبعيض أو للتخصيص، وقد وصف ذلك البعض أنهم على الحق طاهرين فلا يصح أن يكسسون ذلك البعض أنهم على الحق طاهرين فلا يصح أن يكسسون ذلك البعض الذي على الحق إلا منهم؛ لأن دلك البعض عبر محدود، وقسد صبح أن جماعة صعوة أهل البيت حميهم السلام – على الحق (بما قد) (<sup>1)</sup> دلت عليه جميع الأعبار التي قلمناها في كتابا هذا وفي هيره من كتب العارة المكرمسين أنهسم المرادون فثبت ما قلناه والحمد شرب العالمين [٢٩ -ب].

الشهر إن قلست: قد صح لي بحميع ما دكرت ودللت عليه وبسوى دلك أيضاً وحوب مجتهم والتمسك بهم في المداهب وغيرها وفي جميع ما حعله الله مسحانه وتعالى للعزة بعد أبيها في عاهو فما وإليها، وقسد دللتسبي عليهسم، وحرصتني على متاسهم، وقد عرصي بحملتهم فكم الطريق إلى معرفة (تعاصيل احواظم وأسمائهم؟) (مع وهرفة مداهبهم؟ ومن يقتدى به في كسل عصسر مس بحواظم وأقمارهم وشموسهم من عظماء المتهم، ويحتهدي أهل كل عصر مسس عصورهم الذي يعقد به إجماعهم ويحرم عنى من بعدهم مخالفتهم، وعلى مسادا أجعوا عليه وغير هذا مما هو متعلق بما دكرنا؟

قلنا لك بيان جميع ذلك بمعونة الله وتيسيره وحفظه وقوته، وهـــــا نحــس ــإن شاء اللهــ نمرد نعرفة جميع دلك وما يتعنق به [٥٧١-١] حربًا ثانيًا وسمرًا لذلك معهما بعد محتمما لهذا الجرء الأول بقدرة الله وإعانته ولطعه وتيسيره .انتهى.

قال المولف غمر الله له ولوالديه: وكان العراع من تأليف هذا الجزء الأول من

<sup>.</sup>d:() Q ()

<sup>(</sup>۲) إن (أ): وقد

<sup>(</sup>٣) في (أ): تفاصيلهم وأممالهم.

كتاب بلوغ الأرب وكوز الدهب في معرفة المذهب الذي عزب فهمسه عمسن ذهب بعد صلاة العشاء من لينة الثلاث لعله ثامن شهر ربيع الأول مسنة السبن ومتين ومائة وألف، فعفر الله له ولكاتبه ولمسمعه ولمستمعه ولمالكه ولوالديهسم ولجميع المؤمنين إنه على ما يشاء قدير والله حسبي وكفى ونعم المسولى ونعسم المصير(۱).

<sup>(</sup>١) ورد إلى النسيعية (أ) بعد هذا ما لفظه وكان فراعها عنى بحمد الله وإعانته وأسأله أن يجعبه طلباً الابتخاء مرصاته الموصلة إلى بحبوح حباته بعد العشاء بيئة الحديس لعده رابع وعشرين في شهر ربيع الأحر وأنا العقير المالك لهذا السمر عبدالله بن إسماعيل أحمد بن موسى بن أحمد بن المؤيد بالله محمد بن القاسسم عفر الله لهم أجمين آمين.».

وقد انتهى هذا فيفرم في الورقة (٧٥) كما مبق التوضيح في وصف النسخ المعمدة في التحقيق. أما في فلنسخة (ب) فورد بعد لفظ: انتهى. ما لفظه.



# بلوغ الأرب وكنوز الذهب

في معرفة الذهب الذي عزب فحمه عمن ذهب

الجزء الثاني



# بسم الله الرحمن الرحيم (وعليه اتوكر وبه استعين وبه ثقتي)<sup>(١)</sup>

فاعلم أيها الناطر والطالب المنتبصر أنْ صَعوة العاق وخلاصة الدرية المحمدية الفاطمية العلوية يقسمون تقريباً - لا تحديدا- واصطلاحاً - لا لزوماً- إلى السمين:

قسم بالنظر إلى كونهم سلعاً صالحاً ممكماً انحصارهم، وقسم بالنظر إلى كونهم معلماً متعذراً انحصارهم، فالقسم (\*) الآخر سياني بيانه وما لذكره تعنق بذكرهم في باب مغرد بعد باب الأولير إن شاء الله تعالى والقسم الأول أذكرهم الآن في باب منقدم وما لذكره تعلق بذكرهم مستعيناً بالله بإن شاء الله تعالى فأقول؛

<sup>(</sup>١) ساقط في (ب)

<sup>(</sup>۲) سالط في (۲)

<sup>(</sup>۳) 🕻 (أ): صميك.

 <sup>(</sup>٤) شيعان: جمع شاحك وماضيه شيعك، وللعنى عود إن محرر منس حجمد فعمسل أهسل البيست عليهم السلام.

<sup>(</sup>ه) في (ب): والقسم

#### بساب [۱]

### يشتمل على ذكر أميان السلف الصالح من العترة الزاهرة، والذرية للعمدية وما لذكره تعلق<sup>ن</sup> بذكرهم

فأولهم على سبيل الألف () والإجمال أبوهم أمير المؤمنين وسسيد المسلمين: على بن أبي طالب - كرم الله وجهة في الحدة أمير - وآخرهم السساصر للحسق الأطروش، والإمام المرتصى: عمد بن الهادي، وصبوه الناصر أحمد بس الحسادي يحيى بن الحسين بن القاسم ومن حاذاهم وعاصر هم وُتقدم عليهم من صفوة العوة عملوات الله وسلامه على جدهم وعلى آله وعليهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين - ودلك لوجه إمكان حصرهم في عصورهم، وضبط كل فرد منهم، إمسا الدين - ودلك لوجه إمكان حاصلاً لهم في وقتهم ولنا في وقتما، وإمسنا بإمكان في بعصهم كان حاصلاً لهم في وقتهم ولنا في وقتما، وإمسنا بإمكان في بعضهم كان حاصلاً لهم في وقتهم لا لنا في وقتما حسيما يأتي بيانسه إن شسناء الله تعالى.

<sup>(1) 444 [</sup>AVI-1].

<sup>(</sup>٢) في (ب): ألف، والصحيح ما أثبتاء؛ إذ أن المقصود من وحود هذا اللهظ في سياق الكلام أنه الحرف الأول من حروف المحاء وفي المرتبة الأولى فلده الحروف في الترتيب العددي وكان الابتداء بسمه أولى من ناحية كلامية خصر هؤلاء الأكمة بأن تُوهم عنى سيل حرف الألف أمو المؤمين على بن أبسسي طبائب كرم الله وجهد.

قلت: هإذا عرفت هذا فهم مقسمون بهذا الاعتبار إلى قسمين:

قسم كان بمكن حصرهم لهم في وقتهم وهو ممكن لنا في وقتنا، وقسم كبسان ممكن حصرهم لهم في وقتهم لا أما في وقتما.

فالقسم الناسي منهم سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فصل بعسد فصل الأولين، والقسم الأول منهم أدكرهم الآن على سبيل التعصيل في هذا القصل الأول إن شاء الله تعالى فأقول:

### <del>ئىسى</del>ن[۱]

وهم اعني من كان من صفوة أهل البيت الحليهم السلام المكتهم حصر أنفسهم من أهل كل عصر منهم، وهو أيضاً يمكننا حصرهم ومعوفة أهل كل عصر منهم ومبلغ أعمسارهم (أ) ومواضم قبورهم أيضاً إلى المسارهم (أ)

فأولهم أبوهم ووليهم (٢ أمير المؤمنين، وسيد المستمين علي بن أبي طالب، ثم أمير المؤمنين: الحسن (بن علي بن أبي سابب) (أ) وأخيه: الحسين بن علي بن أبي طالب وابني رسول الله صلى الله عليه وعبهم وعلى آفم الطيبين الطساهرين، ثم [٨٧-ب] من يقي وأعقب وأسل [٨٧ب-أ] من ولديهما بعد قتل الحسسين صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأرواح العاشرة التي قتلت معه، وعلى قسائلهم لعبة الله وغضبه.

والذي يقي منهم وأعقب ثلاثة لا رابع لهم وهم: ريد بن الحسن بن علي بنن أبي طالب، والحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ورين العابدين علي بن الحسين (بن على بن أبي طالب)(١) صلوات(٢) الله عليهم أجمعين.

فأعقب هؤلاء الثلاثة اثني عشر دكراً عدة أولاد نبي الله يعقوب بن إسحاق بس

<sup>(</sup>١) في أن أعمالهم.

<sup>(</sup>٣) سائط (ي ().

<sup>(</sup>٣) في (ب): ووليهم مولاهم السيد المطاع.

<sup>(</sup>٤) سالط ني رب).

<sup>(</sup>٥) ق (پ): السين ولعله تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٧) في (6): صلاق

إبراهيم بحليل الله صلوات الله وسلامه عبيهم آمين، فدراري هؤلاء الآلبي عشر ما تناسلوا وسقلوا هم أسباط رسول الله الآتي عشر، فهم عدة أسباط بي إسسرائيل بحيث أنه لا تحد هلى وجهة الأرض في زماسا من هو من عنزة رسول الله إلا من هو ينتسب إلى أب سبط من أسباطهم؛ كما أن ذراري أولتك الاسبي عشسر [الدين](۱) هم أولاد يعقوب إسرائيل الله حليهم السلام... أسباط بني إسرائيل.

قلت: وطريقنا إلى صحة ما ذكر ادال الرابع من أول الجرء الثاني من (الشالي) عليه السلام في قريب آخر الكراس الرابع من أول الجرء الثاني من (الشالي) وذلك ما لفظه: وعن نروى للمقيه أبقاه الله ما أخبرنا المقيه الموفق المكين معسين الدين: عبد الله بن عيسى الحراعي المثلاة المحلدات في أنساب الطالبين العناييسة رادهم الله شروا، وشرعهم رسول الله الله الي يوم الدين قال: أخبرني شسيمهي الإمام الشريف القبب العاصل السبد: عمد بن علي المعروف بابن دحيا الحسني (قراءة عليه) (أ) المحلدة الأولى المشملة على أنساب أولاد الحسن بن علي عليهم السلام شرف الله مقامهم (أ) [44] وشر بهم حدهم يوم القيامة إلالاً ثلاث قوائم منها عيبها لنا فيها، وباقي المحلدة من الثلاث القوائم والمحلديسن الآخريس مناولة من يده وأجاز في الرواية عبه على شرائط أهل العلم فيه وهو يرويه عسن السيد الشريف الأجل: عني بن الحسين المعروف بالجوهري عن الشريف النقيب

ردي سافط (ي (ا)

<sup>(</sup>٢) في (ب): إلى ميحة هذا.

<sup>(</sup>۲) الشاق (۲/۲۷) وما بعدها.

 <sup>(</sup>٤) ساقط في الأصول، وما أثبتناه من التصلير بعسه.

وهم في الأصول: شرف الذرية، وما أثبتناه من انتصار تفسه.

<sup>(</sup>٦) له (ب)، لك،

بالري نقيب العلويين أبي الحسن: على بن الحسين عز الديس المسروف بمعلسم الطرفين قال: أخبرنا الشريف السيد العالم أبر العنائم: عبسند الله بسن القساضي الحسين بن محمد الحسيمي الريدي نسباً وملحباً المعروف بالسماية قال: حدثي أبو القاسم البقيب: محمد بن القاسم بن أحمد الحسبي بآمل طبر ستان في صعر سيسمة الهان عشرة وأربعمائة قال: حدثني أبر القاسم: على بن الحسين(١) بن مايويه القمي العقيه قال: حدثني: عمى أبو جعفر ماوية بن القمي قال: حدثني الحسن بن عبسد الله العسكري قال: حدثني محمد بن القاسم النهمي النسابة قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن هشام السعدي قال: حدثنا عبسند الله بسن عبدالله بن الحسن الحسني قال: سألت أبا الحسن على بن موسى الرضى العلمم السلام- عما يقال في بني الأفطس فقال: إن الله عر وحل أخرج من بني إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الحنيل سحبيهم السلام- التي عشر مسطاً عثم عسد الاثن عشر سبطاً من ولد إسراكيل - تجدمت أسمايهم هذا الحنصاراً إلى أن قال: وكذلك أخرج من ولد الحسن والحسون -عليهم السلام- اثني عشـــر ســبطأ(٢) فقال: أما الحسن -عليه السلام- فانتشر منه سنة أبطن وهم بنو الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب[٨٣-ب]، وبنو عبد الله بن الحسن بن الحسن بسس على بن أبي طالب، وبنو إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طــــالب، وبنو داود بن الحسن بن الحسن بن على بــــــ أبــــى طــــالب، ويسبو عبـــاس<sup>(١٢</sup> [٧٩ ب \_ ]] بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب، ويسمو الحسسن بسن

<sup>(</sup>۱) لِه (ب): حسيد،

<sup>(</sup>١٢) في الشان: ويبو حمقر،

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب؛ فعقب الحسن بى على -عليهم السلامهذه السبة الأبطن لا ينقطع أبدا على عد ولد الحسين بن على -عليهم الدلام من فقال: بنو محمد بن عبى بى الحسين بى على بى أبي طالب، وبنو عبد الله بى على بن أبي طالب، وبنو عبد الله بى على بن الحسين بن على بن أبي طالب، وبنو عمر بن على بن الحسين بس على بن أبي طالب، وبنو زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، وبسو الحسين المعلى بن أبي طالب، وبنو على بن الحسين بن على بن أبي طالب، وبنو على بن الحسين بن على بن أبي طالب، وبنو على بن الحسين بن على بن أبي طالب، وبنو على بن الحسين بن على بن أبي طالب، وبنو على بن الحسين بن على بن أبي طالب، وبنو على بن الحسين بن على بن أبي طالب، وبنو على بن

فهده منة أبطى من ولد الحدين ومنة أبطى قد تقدم ذكرها من ولد الحسن -عليهم السلام- لا ينقطع عقبهم إلى «قطاع التكليف» وهم بمسرلة أساط بني إسرائيل، وهم حديد الله على إدافه، وأمان أهل الأرص من استثمال عدابه كما في حديث «أهل بين أمان لأهل الأرض، " التهى الخبر من (الشافي).

قلت: فإذا عرفت هذا عرفت بالصرورة أن آباء هؤلاء الأسباط النا عشسر ذكراً وهم: الحس بن ريد بن الحسن، وعند الله بن الحسن بن الحسن، وابراهيم بن الحسن بن الحسن، وداود بن الحسن بن الحسن والعباس بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن وعمد الباقر بن على بن الحسين، وعبد الله بسن على بن الحسين، وعبد الله بسن على بن الحسين، وزيد -إمام المذهب- بسن على بن الحسين، وزيد -إمام المذهب- بسن على بن الحسين، والحسين، والحسين بن على بن الحسين، وعلى بسن على بن الحسن على بن الحسن على بن الحسن.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصول: لا تنقطع.

<sup>(</sup>٢) سيقت الإشارة إلى مصادره في الحره الأول.

قلبت: فعرمت حيئد أبه<sup>(۱)</sup> قد أمكت عددهم وعدد آبائهم أيصاً<sup>(۱)</sup> وحصر أهل كل عصر منهم كما كان دنك تمكناً هم في وقتهم.

قلست: وقد عرفت مما سبق في أوائل الجزء الأول أنما أجمع عليه أهل كسل عصر من مجتهدي العبرة بعده على أمر، ولبت إجماعهم عليه حرم على من كان [٨٠-أ] متأخر (٢) عمهم محالفتهم بما يخرق إجماعهم، أو يتعدى بقول من أقواله جميع أقوالهم، وسواءً كان المخالف لهم في دلك من دراريهسم أم مسن علمساه المسلمين؛ إلا أن الحجمة والدم على من تعدى بقول من أقواله جميع أقواله سبع أو الحسم، أو خوق بموق بقوله إجماعهم وهو من دراريهم أعضم وهماً له ألرم؛ لأنه حالف وعق بما عليه أقدم.

قلت: فإذا<sup>(1)</sup> عرفت هذا فاعلم أن جيع هولاء الالسين عشر اعليها السلام الحدوا أصول أديانهم وشراتهم عن آبائهم، وآبائهم الحدوا دلك عس آبائهم عن أمير المؤمنين على الكرم الله وجهه في آلحية آمسين وهسو اعليت السلام الحد ذلك عن رسول الله وهو أحد دلك عن حيريل عن رب العالمين، وتلك المسلام أعد ذلك عن رب العالمين، وتلك المسلمين المؤلفة أصول أثبت عليها عقائدهم وأديابهم، ثم أبلعوها هسم إلى مسن يعدهم من ذراريهم الطاهرين وإلى من رغب إلى طرائقهم من سائر المسلمين، ولم يؤل ينقلها عدولهم عنهم إلى من بعدهم، ومن بعدهم إلى من بعدهم، شمم كذلك إلى أن يلغت إليا، وكذلك يستقر بها المتأخر عنهم من كتب حكايسات

<sup>(</sup>١) في الأصول: أن.

ر۲) سالط <mark>ن</mark> رب)،

<sup>(</sup>٣) في (ب): تأمرُ.

<sup>(</sup>١) 🕻 (ب): إذا,

<sup>(</sup>٥) في الأصول: وذلك.

أقوال السابقين عنهم والحكايات [٨٤-ب] عن أفعالهم حتى أكملوها وأصلوها في الكتب التي تحكى في عصرنا مسائنها، وعلى كل قصية من أيها دليلها إما من دلائل العقل(١)، وإما من دلائل الشرع حسما يأتي إن شاء الله تعالى بيانها على وقق صفاتها وحكاياتها، وإنما قدما ذكرها هاهنا بحملاً مسمع إثبانها إن شاء الله مفصلاً؛ لأنها الأساس الذي ينني عليه، والعمود الذي يتكأ إليه، ولأن الشيء إذا ذكر أولاً بحملاً، ثم يؤتي به من بعد معصلاً الكون أوقع في النقوس معصوصاً إذا صفت وانصعت.

قلب: وإذا تقرر عبدك هذا فاعدم أبه قد صح إجماع أهل كل عصر مسبن أولاد الألمة الاثنى عشر وآبائهم سلام الله عليهم الذيب هم أهمل النسلات الطلقات "كم جيماً على صحة هذه الشلالة (لأصول التي أشرنا إليها وانقرض أهمل كل عصر منهم وهم بحمور عليها؛ وعلى ما انطقت عليه مما يطابقها لأنها إذا واعتنها و لم تجاللها فكال ذلك [ محب الله أن أقوالها نصوا عليها أم لم ينصبوا عليها؛ لأنهم (١) قد حعلوا تلك الأصول كالميزال لمداهيهم، والشاهد العدل أنهما تصح أن تكون مذهباً لكل واحد منهم، واجعوا أيضاً على بطلان ما خالمها ومال عن مطابقتها، وأجمعوا أيضاً أنها السبيل التي تحشي عليه الأديسان، وأنهما للدين أعدل معيار وميزان.

قلست: ويؤيد هذا ما قاله المصور بالله -عبيه السلام- بعد النصف من الجرء

<sup>(</sup>١) لي (ب): العلماء،

<sup>(</sup>۲) ۾ رپ): بعسراً.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: الطبيق.

<sup>(</sup>٤) في (ب): لأند.

الثاني من (الشافي)(١) بقليل وذلك ما لفظه: (وهو أنه لا بد من إجماع أهل البيت -عليهم السلام- في الأصول؛ وقد أجمعوا على دلك -قال- كما قدما ذكره)، -يمني في (الشافي).

قال -عليه السلام-: والمعلوم من ملاهبهم العدل والتوحيد إلا من شد مسس أحد من المستضعفين فنعلافه بعد إجماع قد سبقه واستمر عصوراً متواليسة فسلا يلتفت إلى علافه وشدوذه إذ أعدادهم وأفعالهم وأقوالهم محصورة معلومــة لمسن عرفهم أو يعتني بهم؛ وتقديم علي بن أبي طالب على الكافة بعد النبي بسالنص، وكدلك ولديه وأولادهما. انتهى كلامه -عليه السلام- هما.

قلست. وقد وافقهم من أولادهم على جميع ما ذكرنا وحققنا مسسى أهسل الطبقات المتصلة بهم والمتأخرة على جعفراً إلصّادق بن محمد الباقر بن على ريسن العايدين بن الحسين الشهيد بن على آفوصى آمر المؤمنين على بن أبي طسالب عليهم السلام-، والإمام يحيى بن زيد بن على بن الحسين بن على يسسن أبسي طسالب، وصنوه الإمام: عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على يسسن أبسي طسالب، وعيسى بن زيد هذا ممن طال عمره، وأخذ العلم عن أبيه وعن بعض عمومت وبي همه: كجعفراً بن محمد، وأخذ عنه عدة مسل الألمسة المساصرين لسه والمتأخرين عنه حسما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى وصوهمسا (الإمسام) المسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، والإمام المهدي لديس الله النفس الزكية: محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب، والإمام المهدي لديس الله النفس الزكية: محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب،

رن لسر (۱۹/۳).

<sup>(</sup>۲) 🕻 (پ): جسر،

<sup>(</sup>٣) سالط (ل (ب)

ومد في عمره وحضر القتال مع الإمام: ريد بن على في الكوفة، وعاش حتى أخذ عن آباله وبيّ عمه، وأخذ هنه عدة عن هاصره، وعاش إلى أيام أبي الدواليســـق<sup>(١)</sup> فقتل في المدينة المشرقة إماماً مع عدة من الفضلاء والعلماء من القرابة وغمسيرهم، و كذلك الإمام: إبراهيم بن عبدالله [ ٨١-أ] بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب قتل إماماً بعد أحيه في ممن بباخران على ستة فراسح من الكوفة بعد أن أحد هن أسلافه وأخذ عنه، وكان الإمام: عيسي بن زيد على ميمتنسه حينسذ، وبحاه الله من القتل، والإمام. إدريس وسليمان، والإمام: يحيى وموسى أبناء عبد الله بن الحبين بن الحبين امتدت أعمارهم، وأحدوا عن آياتهم وإحوامهم وبسسيني أعمامهم، وأخذ عنهم، وأدرك هؤلاء لثلاثة بيعة ابن أعتهم زيب بنت عبد الله وهو الإمام: الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن هلي يسسن أبسى طالب فبايعوه في المدينة وحصروا هم وأعيان الدرية الطاهرين والصالحين مسسس أهل المدينة المؤمنين القتال معه يَقْح؛ لأن بيعته حَليه السلام- أجمع عليها أهــــل البيت كما أحسمعوا على بيعة المهدي النفسيس الركيسة وصنسوءات إبراهيسم والإمام[٨٥-ب] زيد بي على حعليهم السلام- فانتكر هؤلاء الثلاثة مسن بسير القتلي فلحق الإمام إدريس بن عبد الله ببلاد البربر من أعمال المسسرب فبويسع هنالك و لم يزل بها حتى ممم إماماً حسبما يألي بيان من سُمَّه مان شاء الله تعالى-فأشراف المغرب(٤) من ذريته سعبيهم السلام.

<sup>(</sup>١) يعني الخليقة العباسي أبو جعفر المصور.

<sup>(</sup>۲) إن (ب): في باخرا.

<sup>(</sup>۱) (د) زائع ومنوهم.

<sup>(</sup>١) 🕻 (پ): الغرب.

وأما صبوه الإمام يحيى بن عبد الله فونه عُمر حداً ثم لحق () ببلاد اليمن و دخل صنعاء وأخذ عنه فيها، ثم ألحق ببلاد الحبشة، ثم بلاد الترك، ثم انتقل إلى بسلاد الديلم وأطهر دعوته بها وعمر بها مسعداً وهم حينتك كانوا يعبسدون الحبحر والشجر حتى احتال هارون الرشيد عنى يد الفضل بن يحيى عنى منك الديلسم حشتان بالقضية المشهورة فتأمر يحيى بن عبد الله من هارون فجعل له (أ) العهسد المشهور حتى كان من قصية نقصه وحسم حقليه السلام ما كان، فمسات في حبس هارون الرشيد، وقد أحد عنه العلماء؛ وثمن أعد عنه الإمام القاسم بسس إبراهيم، والإمام على بن موسى الرضى حقيهم السلام – فقسد كانسا أدركساه حسيما يأتي بيانه مإن شاء الله تعالى.

وغن تابعه عليه السلام وأخذ عنه، وأخذ عنهم: علي بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن الحسن الحسن المحس [١٨١-] بن علي بن أبي طالب، والحسن بن محمد بن عبد الله سن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وإسماعيل بن إبراهيم بن الحسسن بسن الحسن على بن أبي طالب، وعبد الله المكنى بالأفطس وهو: عبد الله بسن الحسن بن على بن أبي طالب.

وعمى تابع الحسين (بن علي)<sup>(۴)</sup> المعني عمن أخذ عن آباته: موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علسسى

<sup>(</sup>۱) ال (ب): وألحق.

<sup>(</sup>۲) (پ (پ); فيندله,

<sup>(</sup>٣) ماقط (ي (ب).

الوصى عليهم السلام وصنوه عبد الله بن جعفر، وإبراهيم بن جععر بن الحسن بن الحسن إن الحسن بن على بن أبي طالب؛ [وموسى بن عمر بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب، وإعافيل بن موسى بن جعمر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب](١)، ويحيي بن الحسير بن ريد بن على بن الحسين بن على بسن العباس بن الحسن بن الحسن بن عني بن أبي طانب، ومحمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طائب، وموسى بن هيــــدالله يــــن الحسسن بــــن الحسن بن على بن أبي طالب وهو من الصقة السابقة لأنه تعمر، وأحد عن آباله وأخدَ عبه، وإبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أيسمي طالب وهو والد الإمام القاسم بن إبراهيم ويروى عنه وعن عيره مــــــن آبالـــه، والحسين بن جعفر بن محمد بن عليَّ بن الحسين إن على بن أبي طالب، والإمسسام عمد بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي يسن أيسي طسالب، ومحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن على بن الكسين بن على بن أبي طـــــالب، وعبد الله بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن على بن أبسمي طَالَبِ صَنْ الْقَاسِمِ بِي إِبْرَاهِيمِ، والحَسِينِ بِي عَبْدُ اللهِ بِي إسماعيلَ بِي عَبْدُ اللهِ بــــــن جمعر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، ومحمد بن محمسة بسن محمد بن جعفر بن محمد بن هلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلمسوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى يوم الدين.

قلبت: فهولاء سلام الله عليهم أحقتهم بآبائهم الاثي المعشر الدين إليهم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط في (ب)

<sup>(</sup>۲) ي (ب); على,

<sup>(</sup>٣) وردت في الأصول: الاتبا.

ينتمي كل سبط من أسباط هترة سيد المرسلين لارتفاعهم وحلالتهم(١) فجعلتهم في طبقة أولئك السابقين، ومنهم من قد دخل ضماً في آباء من قد سميتهـــم وإن لم(١) أصدرهم سلام الله عليهم أجمعين.

قلست: ولا محذوراً ولا خللاً في عدم استقصالي لكل فرد محسن عساصرهم وكان في زمانهم ولا من أهل الطبقات المتأخرة عنهم منهم أيضاً إلى آخرهسم لا غنا إجماع سلفهم الذين قد عرضاك بجميعهم عنى الثلاثة الأصول[٨٦-ب] التي قد عرفناك بهاراً [٨٦-ب] التي قد عرفناك بهاراً [٨٦-أ] إجمالاً وستعرفها إن شاء الله- تعصيلاً.

قلست: وقد حصل لنا<sup>(١)</sup> أيصاً بإلحاقنا هم عن تقدمهم وإلحاقنا لمن نلحقسم بهم من صفوة ذراريهم فوائد:

مها: أمهم سلام الله عليهم على رأي أبالهم في تلسك الأصسول الثلاثية لا يحرمون من رأيهم فيها أصلاً، ولا يهمعون نها فاعدة أصلا حسما يأتي بيانه -إن شاء الله تعالى.

ومنها أبك تعرف من هم وأتهم هم.

ومنها أن وصول (\*) أصولهم الثلاثة وصنت إلينا من طريقهم وعن روايتهـــــــم أيلعها أولادهم ومن هو على طريقتهم (\*) إلى من بعدهم، ثم كذلك حتى تبلغ إن شاء الله- إلى آخرهم ويعمل بها مهديهم.

<sup>(</sup>١) ﴿ (ب): وحملالتهم.

<sup>(</sup>۲) في (ب) وإن غق.

 <sup>(</sup>٣) سقط في النسخة (أ) عقدار صفحتين وهما (٢٨ب)، (٨٣أ) حيث ورد في بداية الصفحة(٢٨ب) من
 تلك النسخة ما يلي: اثقل إلى الممحة تتأمل فلا سقط فيه بل قلط في الورك. ثمت.

<sup>(</sup>٤) في (ب): وقد حصرنا.

<sup>(</sup>٥) ( (ب): أصول،

<sup>(</sup>١) ل (ب)؛ طريقهم.

قلست: وقد حكى حكايات مسائلها من صنف سهم في الكتب التي تحكى حكايات علومهم حتى تأسس كل مدهب منها على أسنى (۱) قواعده وأتم صفاته وهيآته حسبما يأتي بيان تعريف الكتب التي حكى فيها حكايسات مستقرة في عصرنا بعد بلوغها إلى آخر ألعتنا انتصل زاديهم بزماننا، وستبلغ النها الله عمرنا بلاغ عدول أهل عصرنا إلى من بعدد، ومن بعنهم يبلعونها إلى من بعلهم السم كذلك إلى آخر التكليف تصديقاً لقوله في حديث الغدير (روان يفترقا حتى يردا على الحوض) (۱) وغيرها من الأدلة.

ومنها أنهم لجموم هدى كما تلك بجوم سماء.

ومنها أنهم ومن تبعهم وأن يكون دلك إن شاء الله تعالى إلى قيام منتظرهم عن هو على أصولهم وطريقهم منهم ومن صعوة شبعتهم أطبقوا إطباقاً واحدا، وأجعوا إجماعاً معلوماً كإجماعهم على أصوفهم الثلاثة التي تهماك بها على صحة إمامة الإمام: ويد بن على بن الحسون بن على سأبي طالب عليهم السلام وأنسه إمام أثمتها بمعنى أنه الهاتع لبب حهادها بعد الحسين بن على وتلك الشسهداء، وإلا فإن جميع أثمتهم الدي على نهجه [ ١٨٣ – ] أثمة هدى ونجوم أهتداء (١٨٠ أنه هدى ونجوم أهتداء (١٨٠ ميم أنه الهنهم الدي على نهجه [ ١٨٠ – ]

قليت: قال المصور بالله عليه السلام في آخر الكراس التالث من أول الجوء الثالث من (الشافي)(١) ما لعطه: وقد بينا صحة التسابيا إلى زيدين عليسه

<sup>(1) &</sup>amp; Illand: "m.

<sup>(</sup>٣) الجديث ليس في حديث الغدير، وإنما عو في حديث النقين، إلاَّ أبه هذا الحديث قسد ورد في بعسطى روايات عطبة فلمدير، أما حديث الغدير ببشهور فهر معروف بشهور، والذي ولى به ولصب رسول الله زمن الإمام على تعليقة له وهر حديث الولاية، وقد سبقت الإشارة إلى تخريج الحديثين في الجزء الأول.

<sup>(</sup>۱) في (ب) إهلام

<sup>(</sup>٤) الماني (٢٤/٣).

السلام وأن ذلك بما لا نزاع () فيه بين الأنام كما في سائر أهل () المداهب وبيتا أن أصول أهل البيت متعقة لا يجوز الاحتلاف بينهم فيها ولا يوحد ()، ومسن تابعهم وصوبهم من الأمة فكذلك، و م يتأخر عن ريد إلا الروافض فهم أهل هذا الاسم، والنواصب وهم سلف الفقية يعني فقية الخارق \_\_ الذي مشيى في الماسم، والنواصب وهم سلف الفقية يعني فقية الخارق \_\_ الذي مشيى في المارهم إن أويعشو إلى بارهم] () هما أصروا إلا بأنفسهم، ثم قال عليه السيلام: فأما سند ملهنا فقد دكرناه عن أب عاب فنعم الآباء، ثم قال عليه السيلام: وكل آبائنا حليهم السلام - ريد إمامه ألانه عدما أهل البيت إمام الأثمة لفتحة باب الجهاد على أثمة الجور، وقد مدحه لني ومدح أتباعه عمل فيسه الكفاية، وريد بن علي وعمد بن علي وعبد الله بن الحسن وإبراهيم بن الحسن لم يختلموا في حرف واحد من أصول دينهم، فلما قام ريد بن علي دونهم على سلاطين الحور شعه فضلاء أهل البيت عليهم السلام في ظما بعمد بن عبسد الله النفسس المحدد، ولى تسلك إلا منهاجة، وأن تقفو إلا أثرة فهذه أيها المقيه طريق السند الم ريد بن على عليه السلام؛ ألا أن ريد بن على حليه السلام في هذا الحل.

قلست: فعرفت أن أول من صوبه -عليه السلام- من حضر القتسال معسه ودلك ولده الإمام: يحيى بن ريد، والإمام المهدي لدين الله النفس الزكية فنحيسا

<sup>(</sup>١) إن الشاق: ما لا تراع.

<sup>(</sup>٧) ساقط في الأصول، وما أثبتناه من المصدر نفسه

<sup>(</sup>٣) ورد في الشافي بعد قوله: (ولا يوجد) ما لعظه: فإن كان معه برهاك فليظهره فعلومهم وتصماليه م بالهميل هند أشياعهم محفوظة، وكان ريد بن علي سعليه السلام- أول من سن الحروج على أقصمة الجلور، وجرد المسيف بعد الدعاه إلى الله عن حدا حدوه من أهل البيت حقلهم السلام- فهو ريدي ومن قابعهم... إلح ما هنا

<sup>(2)</sup> في (أ): في أثرهم.

وهر ساقيل في الأصول، وما أثبتناه من الشافي.

من المعركة بالكوفة فلحق الإمام يحيى [٨٧-ب] بن زيــــد حليـــه الســـــلام-پالجورجان من أرض عراسان، وأظهر دعوته بها وجاهد<sup>(۱)</sup> بها حتى قتل علـــــى منهاج أبيه رحمه الله، ثم بيعة الإمام المهدي لذين الله النفس الركية أظهر دعوته كما قدمنا في المدينة المشرفة بعد أن كانت دعوة جميع الشيعة إليه حتى أن أبسسو مسلم وأبو مسلمة<sup>(١)</sup> وأبو الدوائيق، وصنوه إبراهيم<sup>(٢)</sup>، والسقاح كانوا يدعسنون إليه -عليه السلام- وكانوا لا يطمعون [١٨٤-أ] في الخلافة حتى إنه كان علمي أعلام الشيعة ومسودة بحراسان مكتوب محمد المهدي حتى كان ما كان من الميل المدينة، وقاتل بها حتى قتل، وقبل معه عدة من العلماء والعضلاء من أهل البيت عليهم السلام وعيرهم؛ لأنه أطبق على بيعته رجميع أهل المدينة المشرفة وعيرهم من أهل البيت وعيرهم، ثم فعا أثرهم صنوه الإمام(1) إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عليه السلام أظهر دعوته إبعاد أجهه بالعراف حتى جاء إليه نعي أعيه لأبسه كان بها له داعياً إليه، فبايعه العنماء والقصلاء وحاهد حتى قتل في بالحمرا وقتل معه من قتل، وكان على ميمنه حتى قتل عليه السلام الإمام عيسي بن ريد، تسمم نجاه الله وعاد إلى المدينة وبايع بعد دلث الإمام الحسين الفخى وحضر القتال معه بفيخ(\*) ولجما ولحق بالعراق متحفياً، وانعقدت له عليه السلام بيعة محافية و لم يظهر حسب ما يأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في (ب): وأحهله.

<sup>(</sup>۲) (رب): سلمه.

 <sup>(</sup>٣) أي إبراهيم بن عبد الله بن الحسن صنو النفس الزكية.

<sup>(</sup>٤) ( (ب): صنو الإمام.

<sup>(</sup>e) ق (ب): ( <del>ن ني</del>

ثم لم يزل أثمة أهل البيت -عليهم السلام- يقتدون أثر زيد بن على -عليه السلام-(۱) ويفعلون كفعله وفعل من بعده من جهاد الظالمين، ومنابلة الفاسقين، والخروج عن الماردين، والتغيير على المروس حتى يأتيهم اليقين، إما يقتلل أو في مسعن أو على قرنش، ومن لم يخرح منهم لأي عدر من الأعدار الشرعية أحسان الحارج حيث أمكنه ودعا إليه وحرص الرعية على طاعته كمعل جعفر بن محمد عليه السلام لعمه زيد وأمره للشيعة باتباعه وأمده بما أمكنه وبمن أطاعه، وقسد قدمنا شيئاً من هذا في الجرء الأول عند دكرنا للرافعية، وكمسا عصل موسسى الكاظم عليه السلام من البيعة للإمام الحسين الفنحي وطلب منه أن يجعله في حل عن الحروج معه لما أبدى له عذره وأمده بأقاربه ومن أطاعه، وقد حقق جميست عن الحروج معه لما أبدى له عذره وأمده بأقاربه ومن أطاعه، وقد حقق جميست كذكرته هنا وألحق شيئاً من دلك في المستقبل مإن شاء الله تعالى فمن أحسب أن دكرته هنا وألحق شيئاً من دلك في المستقبل مإن شاء الله تعالى فيمن أحسب أن يعلم دلك مفصلاً مسوطاً ععليه أبقوء الأول من (الشافي) علين هسندا السدي يعلم دلك مفصلاً مسوطاً ععليه أبقوء الأول من (الشافي) علين هسندا السدي يعلم دلك مفصلاً مسوطاً ععليه أبقوء الأول من (الشافي) علين هسندا السدي يعلم دلك مفصلاً مسوطاً ععليه أبقوء الأول من (الشافي) علين هسندا السدي يعلم دلك مفصلاً مسوطاً ععليه أبقوء الأول من (الشافي) علين هسندا السدي ذكرته إلا بحة [لا بحة [لا بحة المنافقة عليه أبقوء الأول من الشافي) عليه الأطفور.

قلست: وعلى الجملة فما مهم إلا خارج أو مصوب أو منتظر لقيام قائمهم ومعتد لنصرتهم؛ وهذا أمر معلوم مهم ومن شيعتهم، ويكون هذا مهم إل شاء الله تعالى الله تعالى الله منقطعهم تصديقاً لأخبار جدهم، وقد حرت بهذا عاداتهم، فهم كما أشار إليه أبوهم وأهل بيتي كالمحوم كلما أهل نحم طلع نحمي، أو كما قسال عليه السلام، وبهذا أمرهم وعليه أمر بطاعتهم، وبهذا كان الإمام زيد بن علسي عليه السلام إمامهم وانتسبوا أليه يأجمعهم لفتحه لهذا الباب وإلا فكل واحسد منهم مثله إما في الهدى إلى الصواب، وسيأتي تمام بيان لهذا إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) سالط ي (ب).

<sup>(</sup>۲) ينظر الشاق (۱/۸۸/) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) 🕻 (ب): وكسيرا،

تشييسه: اعسلم أن قولنا صفوة العترة الطاهرين لإحراح من مال مهم (١٠ عن طريق أسلافهم أو رفض أصولهم حملوات الله عبيهم وعلى الطاهرين مهسم- وقد تقدم تحقيق هذا في الجزء الأول الذي مضى.

التهويد: اعسلم أنا قد نبهناك فيما مسق في أول الجزء هذا أنسسا لم نقسسم طبقات (١) صفوة العترة التي قد عرفت بعضهم وستعرف من تلحقه إن شساء الله - من (١) بعدهم تقريباً لا تحديداً [٨٨-ب]، واصطلاحاً لا لزوماً.

قلست: ولأنه إذا مشى الكلام معها(1) مفصلاً فإنه أوقع مما يجمع جمعاً وإلا فإن أواخر ممن قد دكرتهم وأوائل من(2) أعقب بذكرهم قويساً إن شباء الله لا أواخر ممن قد دكرتهم وأوائل من مد له في العمرة فالأعلب أنه(2) إلتقسى بعص منهم من عمره قصر، ومنهم من مد له في العمرة فالأعلب أنه(2) إلتقسى عدة ممن منهم من موته(2) قبله وعاصر عدة في مأت بعده، كما تبهماك به سابقاً عن الإمام عيسى بن ريد عليه السلام وأخوه فإنه عن أخذ عن أينه وعن جعفسر بسن عمد وعن عبد الله بن الحسن وأولاده محمد النعس الزكية وإبراهيم النفس الرضية الذي كان على ميمنته وإخواتهم وبني عمهم والإمام الحسين الفنعي، ثم انتقسل عليه السلام إلى العراق متحقياً عامقدت [4/1-1] له [بها](4) بيعة و لم يظهر أبداً

<sup>(</sup>١) في (ب): عنهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: طبيق.

<sup>(</sup>٣) ساقط ي (ب).

<sup>(</sup>٤) أي القسمة.

<sup>(</sup>a) في (ب): من

روی آن رہی: ایضاً۔

<sup>(</sup>۲) في (ب): موتهم.

<sup>(</sup>٨) سالط ي رأي.

ولم يحت سلام الله عليه حتى احتمع بسعبان الثوري، والحسن بن صالح بن حي، وتولى عدمته جعمر الأحمر، وصباح الرعفراني، وخضب الواسي وكانوا جيعساً من علص الزيدية، وأعدوا عنه جيعاً، ولم يحت أيضاً حتى وجد ولده الحسين بن عيسى بن زيد، والإمام: أحمد بن عيسى بن ريد الذي نسب إليه محمد بن منصور المرادي رحمه الله تعالى أمالي أحمد بن عيسى المعروفة بعلوم آل محسد وهسى في كتب حديث الريدية أصبح من الأمهات نست.

قلست: وأنت خير -إن كت عمى يعرف تواريح أيام الأئمة وأحبارهم - أن آخر أيام الإمام عيسى بن زيد -وقد الإمام القاسم بن إبراهيم موجود - وأصبا في أيام ولده أحمد بن عيسى فقد كان عليه السلام يحتهداً فإنه اتفتى على الإمام القاسم بن إبراهيم والإمام أحمد بن غيسى بن ريد والحسن بن الحسين بن ريد بسب على وعد الله بن موسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طلبال الحليم السلام - في مسزل عجد بن متصدسور المسرادي -جسامع الأمسالي الكوفة (١)، وجميعهم كانوا [حيث أن متصدسور المسرادي -جسامع الأمسالي بالكوفة (١)، وجميعهم كانوا [حيث أن المسلام وأجموا عليه؛ وسيأتي ذكسر فايعوا جيماً الإمام: القاسم بن إبراهيم عليه السلام متد به العمر حتى عاصر عدة من خلفساء بسي العاس و لم يحت عليه السلام إلا وقد وحد الإمام الحادي إلى الحق. يحيسى بسن المعاس و لم يحت عليه السلام إلا وقد وحد الإمام الحادي إلى الحق. يحيسى بسن المعاسم عليه السلام وحيء به إلى حده القاسم بن إبراهيم فاستر (٢) به الحسين بن القاسم عليه السلام وحيء به إلى حده القاسم بن إبراهيم فاستر (٢) به المسرس بن المعاسم عليه السلام وحيء به إلى حده القاسم بن إبراهيم فاستر (٢) به المسرب اليمن، ذكر هذا الأحير صاحب سيرة الحادي عليه السلام.

<sup>(</sup>١) تدمة مصابيح أبي العباس الحسبي (بتحقيقنا).

<sup>(</sup>٢) ساقط (ي (أ).

<sup>(</sup>۳) 🖟 (): واسار.

للست: هذا في (1) هذا الطرف وفي لطرف الثاني أنك قد عرفت مما سسبق أيضاً أن أولاد عبد الله بن الحسس بن الحسس بن علي بن أبي طالب الديسن هم إدريس، وسلهمان، ويحيى، وموسى امتدت بهم الأعمار حتى أن الإمام يحيى بن عبد الله عليه السلام لم يحت إلا في شطر من محلافة هارون الرشيد وفي حبسه أيضاً، وقد كان في ذلك الوقت وحد الإمام؛ القاسم بن إبراهيم عليسه السلام والإمام: علي بن موسى الرضى عليه السلام وكانا من دعاته [٥٨ب-]] لأنهسا (إعم) (") كانت البيعة العامة المحمع عليها للإمام على بن موسى الرصى هيه السلام (إلا) (") في شطر من خلافة المأمون بن هارون (").

قلست: وكان الإمام قبله الإمام يحبي بن عند الله بن الحسن بن الحسن هسندا وهو صاحب الديلم الذي كان الإمام القاسم بن إبراهيم حيدلد والإمام على بسس موسى الرضى من جملة دعاته كما حرصت لهذا قريباً.

قلبت: وإذا عرفت هذا [عرفت حيئة](المجالة عبد الله بن الحس ممسن الله عن آبائهم وعس عاصرهم وأخد عنهما وعمن أخذ عنهم الإمام القاسم بن إبراهيم، والإمام على بن موسى الرضى.

قلست. ظلما سم الإمام على [٨٩-ب] بن موسى الرصى بحيلة المأموب طهر الإمام محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن صدو الإمسسام

<sup>(</sup>۱) لِ (ب): ولِ.

<sup>(</sup>۲) سالط (پ (ب)،

<sup>(</sup>۳) ساقط فی (ب).

<sup>(2)</sup> ينظر القصول المهمة لابن الصباح ص(٢٣٣) وما بعدها

ره) سائيد ال (أ)،

القاسم بن إبراهيم، وكانت في أيامه المعارك التي كادت أن تقنى فيها المسسودة، وكان الإمام القاسم بن إبراهيم هليه السلام حينفد داعية لأهيه محمسد هسذا في مصر، فلما مات الإمام محمد بن إبر هيم وظعر المأمون بالإمام محمد بس محمسه المحتسب بعده وبأبي السرايا أظهر لدعوة الإمام القاسم بن إبراهيم و لم ينتظم له أمر، فلحق باليمن، ثم عاد إلى الحبشة، ثم استقر في حبال الرس، وحاول المأمون في أن يجيب هليه في كتاب وبدل له سبعة أبعل مال فلم يمكه (١٠) أن يحيب عليه، وله شعر عجيب في هذه القضية ما لامه أهل بيته على هذا وقرئ حتى لقد قال الإمام الناصر للحق الأطروش؛ لو حار أن يقرأ بالشعر في الصلاة لكان دلسك شعر القاسم بن إبراهيم يعني هذا الهي أشراء إليه (١٠).

[قلست](٣): وسيأتي بهنها زيادةِ تُحَقِّينُ فيما بعد إن شاء الله تعالى.

قلست: ثم لما مات المأمري بعث المعتصيم الجيوش إلى المحجاز لطلب الإمسام القاسم بن إبراهيم بعد استقرار و(1) في الحجار فمنعت عنه قبيلة حرب.

قلست: وعير هؤلاء من أعبان العترة ثمن امتدت أعمارهم حتى أخذوا عسس آبائهم السابقين وأخذ صهم الأثمة التأخرون.

فإدا عرفت هذا حرفت أن الإمام القاسم بن إبراهيم (عليه السسسلام)(") أدرك عدة من مشاكخ آل محمد السابقين عنه المجتهدين المبرزين؛ قلهذا الوحه قال الإمام

<sup>(</sup>۱) في أصول: يمكن.

<sup>(</sup>۲) ساقط في (ب)،

<sup>(</sup>٣) ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): إلى المعار،

<sup>(</sup>ه) سالط (پ (ب).

القاسم بن إبراهيم عليه السلام: أدركت مشيخة آل محمد مسس ولبد الحسسن والحسين وما بينهم المحتلاف، وناهيك بها رواية من هذا الإمام المحر الخضيم، والطود الشامخ الأشم، الذي شهد له بالسق من تقدمه من العترة ومن تأخر عنه من أثمة الذرية [١٨٦-] المطهرة.

قلت: وإذا عرفت هذا أيضاً عرفت أن علم الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام ما أخذه إلا عن آباته وإحواله وبي عمه، وهم أحسدوه عس آبالهم، وآبائهم عن آبائهم إلى الوصى والبي لاتصاله عليه السلام بأعيال السابقين

[قلست] (١): ولحقه أهيان من المتاجرين، فطهر بهذا أن علسوم آل محمسة ساقها الله إلى (الإمام)(٢) القامم بن إبراهيم عليهِ السلام وأفصل بها ومنّ بها عليه.

قلست: ولهذا الوحه عظمته لجميع الألمةُ المُتَاحرون عليه، وأشار إليه جميعهم بالبنان، [ونظروا إليه بالأعيان] (٢) واستمد جميعهم من بحره أبحراً وأنهراً.

قلست: فأما الإمام الهادي للحق: يحيى بن الحسين وولديه المرتصى والنساصر وأبيه الحسين بن القاسم وعمه محمد بن القاسم وإخوته فالأمر في دلك ظاهر.

وأما الناصر للحق الأطروش عديه السلام وألمة الريدية من أهل الجيل والديلم والعراقين واليمن سلام الله عليهم في كل رس، فمصفاتهم على ما ذكرا شاهدة ظاهرة، وروايتهم عنه غير خافية ولا غامرة، وسيحيء تحقيق هذا إن شمساء الله تعالى.

قلست: وقد مال بنا الحديث فمعد إلى ما نحى بصدده.

<sup>(</sup>۱) سالط في أن.

<sup>(</sup>۲) سالط في (ب).

<sup>(</sup>T) 計量(T)

التهييم (1): اعسلم أن أواخر من قد دكرتهم من أعيان صفوة العترة مسابقاً وجميع من أذكرهم في هذا الباب لاحقاً، ودلك هم من كان منهم موجوداً مسن دولة هارون الرشيد إلى آخر (1) دولة بني العبلس في يغداد ودولة ملوك بني بويسه وبني حمدون وعيرهم [ ، ٩ -ب] من المنوك الدين عاصروا بني العباس هم الديست كانت عليهم سلام الله عليهم النقابة القوية.

قلب: ومعى النقابة: أن احلفاء والمنوك كانوا ينصبون على جميع العلويسة نقيبا إما من ولد الحسن، وإما من ولد الحسين لا من سواهم في كل مملكة مسس ممالكهم كبعداد فما سواه من الأمصار لتي يحري فيها حكمهم لنجري الأحكام على من تعدى من ولد الحسين عليهم سلام يشكو إليه العباسي عمن دونه عبما يحب في مثله الشكوى فيكون الإنصاف مه إحلالاً لأهل البيت عليهم السلام وتعظماً لأمرهم، وإن علم الحنياء (والمقوك) (") مهم على الملك فلس يجهلسوا الحق، ثم إنها كانت همهم دفاتر أوجرائد عمم جميع أسمائهم في كل عصر مسس عصورهم ويصع عليها نقباؤهم العضلاء بعدماء وخطوطهم عنحسرى عليها بإطلاع بقبائهم أرزاقهم وما يحتص بهم ويحت قبها موجودهم ولا يمحى عهما من عدم منهم؛ فلهذا الوجه ذكرنا في أول الجزء هذا عند شروعنا في قسسمتهم مناهم الله عليهم، فقلنا من كان يمكن في وقتهم حصر أسمائهم لا في عصرنا اعتماداً منا على هذا.

قلبيت: وقد ذكر المصور بالله عليه السلام معني [٨٦ب-أ] هذا في مواضع من (الشاقي) وقد دكرت فيما سبق من خرء الأول شيئاً من ذلسك، ولابسد أن يلحق بإن شاء الله- في المستقبل من كلامه(١) عليه ما يذلك على ما همالك.

قلست: فإذا عرفت هذا فإني أقول:

<sup>(</sup>۱) ﴿ رأ): فصل.

<sup>(</sup>۲) (پ (پ): أواعو

<sup>(</sup>٣) سالط (يا (ب).

<sup>(</sup>٤) لِ (ب): كلام

## قعيسال [۲]

وأما القسم الثاني منهم سلام الله عبيهم -اعبي من أهل القسم الأول- وهم الدين كان يمكن حصرهم في وقتنا، فهم الديس كانت عبيهم نقابة النقباء المشهورين، وهم الذين مبقت الإشارة في القصل ('') السابق إليهم، ومنهم أيضاً أثمة النصوص المعروفون بهذا الاسم في مصطلح أئمة النظر في فقه أثمة العترة الطاهرين الآني ذكرهم إن شاء الله تعالى في القسم الأعير من باب ذكر الحنف الصالحين بأين تبين،

وان قلت: إنه كان منهم من متأخريهم سلام الله عليهم من محمع في آخر أيام خلفاء بني العناس والمدوك في حبال اليمن وجمال الحمل والديلم والحجار والعراق وعير ذلك فقد يمكن أنهم لم تكن أسماءهم في الجرائد والدفاتر، فكيف بجعلهم في حكم المحصرين في وقتهم.

اللبت: اعلم أن س كان منهم على ما ذكرت إنما كانوا أعياب معروفين مشهورين، ولولا شهرتهم لما أخافوهم وتنعوهم.

قلست: ومع هذا قال في الجميع مشجرات محفوظة معلومسة مضبوطسة إلى عصرنا هذا وهي في خزائن الأثمة وغيرهم.

قلست: وقد اطلعت أنا على المشجرة الكبيرة التي تجمع أنساب الأشسسراف وعيرهم في ظمار (٢) داود عند يعص العقهاء من بني حنش وعليها خط المنصسور بالله: عبد الله بن حمزة سعليه السلام- أيضاً، وأيضاً فإنهم سلام الله عليهسم وإلا

<sup>(</sup>١) ق (ب): ق التبيه،

<sup>(</sup>٢) في (ب): صفار،

كانوا عائفين فإنهم كانوا يجتمعون في المواسم وفي غيرها، فإن أغلب مساكنهم كانت في المدينة المشرفة، ومكة الهروسة بالله، والحجاز [٩١-ب]، مسانهم وإن سكنوا العراق واليس والجيل والديلم فلا بد من احتماعهم في تلسك الأعسسار فإنهم كانوا يجوبون (١٠ البلاد، ويستعفون في الأعوار منها والأبحاد، ويتواصلون كما قد عرفت مما سبق من الدين اجتمعوا [٨٨-أ] في مسئول محمد بن منصور، وكما كان من الإمام يحيى بن عبد الله والقاسم بن إبراهيم من التنقل في الأقطار والأمصار، وغيرهم مثلهم، وكنوا يأخذون العلم عن بمضهم بعض، وهم علسى مدا التحوف الشديد فإنها كانت هممهم -سلام الله عليهم الحمم التي ليسس عليها مزيد، وكانوا يتواصلون بالكتب وعوها حكما سبحيء في المستقبل إن عليها منهدا، وبيان أشياء من هدا- فليس (١٠ هم مهمولين ولا هم مضيعين.

قلبت؛ وأما الذين من يعدهم فإن الله بأسحانه وتعالى أرال خوفهم وأمهم وأبهم وأبدهم من يعد خوفهم أمناه ويشرهم وجعل طهم أثمة وملوكاً، فلسه الحسب بكرة وأصيلا؛ فلما أمنوا تفرقوا وكثروا فلهذا تعذر حصرهم ومعرفة جميعهسم كما مسجى، بيانه إن شاء الله تعالى.

قلست: فإدا عرفت هذا فإس أقول:

وإن من أهل هذا القسم الذين كان يمكن حصرهم في وقتهم ولا يمكنا حصرهم في وقتنا الإمام الأكبر الأعظم، الذي طوقت ببعتمه أعساق العسرب والعجم، أمير المؤمنين: علي الرصي<sup>(٢)</sup> بن موسى الكاظم بن حعقر الصادق بسن محمد الباقر بن على زين العابدين بن احسين الشهيد بن الوصى أمسير المؤمسين

<sup>(</sup>١) في الأصل: يجيبون.

<sup>(</sup>۴) 🕻 (ب): وليس،

<sup>(</sup>٣) في (ب): علي بن الرضاء

على بن أبي طبائب وولده محمد التقي(١) وولده الحسن العسب كري(٢) والإمسام يحيى بن عبد الله (٢٠ صاحب الديلم. -قست: وأطنه الإمام يحيى بن عبد الله بسن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب، وقد تقدم ذكره- وتعله(١) إنما ذكر في أثمة الديلم لأنه أول من دخله عليه السلام والإمام الكبير محمد بن إبراهيم بـــــن إجاهيل بن إبراههم بن الجسن بن الحسن بن على بن أبي طالب وصنسوه الإمسام الأعظم الأكرم أمير المؤمنين: القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بــــن إبراهيسم بـس الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب، ومن إحواله عليه السلمام وأقاربسه في مصر والعجم وغير دلك، وهم المعروفون(٩) بالطباطبا، والحسين بن عيسي بن زيد وأعوه الإمام أحمدين عيمني بن زيدين على بن الحسين بن على بن أبي طــــالب صاحب (الأمالي)، ويحيى بن الجنسي بن تريكم بن على بن الحسين بن على بن أيسي طالب وولده الحسن بي يحيي بن زيد الذي هو في الشهرة في الفقسه في الكوفسة كشهرة أبي حنيفة فيها، وعبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب وهو العالم الكبير، والحسين بن عبد الله بن موسى يسسن عبسد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب؛ وعمد بن حعفر بن محمسة بسن على بن الميسين بن على بن أبي طالب، وولده وعمه زيد بن جمف ر، والإمسام عمد بن القاسم بن على بن عمر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب الملقب بالصوفي وهو صاحب الطالقان، والإمام [٧٨٧-] محمد بن جعفر بن يحيي بـــــــ

<sup>(</sup>١) هو الإمام أبر جعم عبد الجواد بن علي الرضا.

ولاع هو الإمام أبو الحمين هلي بن عمد الجواد بن علي الرضاء

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسين يُعني بن هيد الله بن الحسن بن الحسن السيط.

<sup>(£)</sup> إن الأصل: ولعل.

ره) (پ (ب): للعرمون.

عبد الله الحارج القائم بباهرت وأطبه من أولاد يحيى [٩٣-ب] بن عبد الله يسس الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب، ومحمد بن صبحالج بسن عصد الله بسن موسى بن عبد الله بن الحسن بن احس بن على بن أبي طالب، والإمام الداعي إلى الله الحسن بن ريد بن محمد بن إمماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بـــــــــــ أبي طالب، وهو الذي عمر مشهد الحسين عليه السلام بعد أن هدمه المتوكسيل العباسي وكربه ووصل جميع الدرية في احمعار واليمن بالصلات الجريلسسة هسو وأخوه الإمام: الحسين بن زيد، وأحوه: محمد بن ريد بن محمد بن إسمساعيل بسس الحسى بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب، وهسم أول مس دوح بسلاد الحسين بن على بن أبي طالب، وللحسين بن أجمد بن إسماعيل بن محمد بن عسسند الله بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب وهو المسمى بالكوكي، والقاسم بن صد الله بن الحسير بن على بن الحَسَرِن بن عليَ بن أبي طالب، والإمام يحيى بـــــــن عمر بن يحيي بن الحسن بن ريد بن الحسن بن على بن أبي طالب، والإمام محمد بن جعفرين أحمدين محمدين محمدين الجنسين عني بن عمر بن علي بن الجنس بن على بن أبي طالب، والإمام عبد الله بن على بن عيسى بن يحيى بن الحسسين بسس زيدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب، والإمام الحسين بن محمسند بسن حمرة بن عبد الله بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبي طنالب المسسمى بالكروثي، ويحيى بن عبد الرحمن بن القاسم بن احسن بن زيد بن الحسسس بسن على بن أبي طالب، ومحمد بن اخسن بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن زيد بسس الحبس بن على بن أبي طالب، وجعفر بن إسحاق بن موسى الكاظم بن محمسة الياقر، وموسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن

أبي طالب وابن أخيه إدريس، وابن أخيه محمد بن يحيى بن عبد الله بن موسسى، وأبو الطاهر أحمد بن زيد بن الحسين بن عيسي بن ريد بن علي بن الحسمسين بسن على بن أبي طالب، وعلى بن موسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بسسس الحسن بن على بن أبي طالب، ومحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الرحمسس بسس القاسم بن الجسن بي زيد بن الحسن بي على بي أبي طالب، وعلى بن موسى بــــــ إسماعيل بن موسى بن معتفر [٨٨] .لصادق، وإبراهيم بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن محمد يسسن يوسمنت يسس إبراهيم بن مومي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على يسمن أبسي طسالب، وإجماعيل بن إبراهيم بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أيسبى طالب، وعلوي النصرة وهو على بن محمد تهي أحمد بن عيسى س زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب، 'وهو عير مرطَّى السيرة عدلي العقيدة؛ عقيف إلا أنه يُكفّر بالمعاصي والله أعلم، وأحمدين محمد بن محسم الله يسس إبراهيسم يسن إمعاعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحبس بن على بن أبي طبيسالب، وعلسي بسن الجيسن بن على بن أبي طنالب، وموسى بن جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بنسن على بن عبد الله بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، وجعفر بن المسين بن على بن عمر بن علي بن الحسين بن عني بن أبي طالب، وحمسرة بسن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن ريد بن الحسن بن على بن أبي طــــالب: ومحمد وإبراهيم ابني الحسس بن على بن عبد الله بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، والحسن بن محمد بن ريد بن هيسي بن زيد بسن علسي يسن

الجسين بن على بن أبي طالب، ومحمد بن الحسين بمسن محمسد بسن [٩٣-ب] عبدالرجن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على يسسن أبسى طسماليه وموسى بن موسى بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن على بن أبي طالب، وعمدين أحمدين عيسي بن زيدين على بن الحسين بن على بن أيسسي طسالب، والحسين بن إبراهيم بن على بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيسساد يسس الحسن بن على بن أبي طالب، وهمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن عمسر سسن على بن أبي طالب، ومحمد بن القاميم، ويحيى بن القاميم، وعبد الله بن القاسسيم، والحسين بن القاسم ابنا الإمام: القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بسن إبراهيسم بسن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب، والإمام الأبحد المسوب إليه فقه الريدية عن يد أمير المؤمنين الهادي إلى الحقولاً يحيى بن الحسين بن القامم [٨٨ب-]] بسس إبراههم بن إسماعيل بن إبراهيم بنِ الحُسن بن الحُسن بن على بن أبي طالب، وأحوه عبد الله بن الحسين، وأحوه الحسن بن الحسين، وُإخوته، ثم الإمام أمير المؤمسين المرتضى لدين الله: محمد بن الهادي، والإمام أمير المؤمنسين النساصر لديسن الله: أحمد بن الحادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بــــــ الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب، ثم الإمام<sup>(١)</sup> أمير المؤمنين السيسابيل وإن تأخر الذي أختم به أهل هذا القسم ختام المسك الأدفر، الناصر للحق: الحسن بن على بن الحسين بن على بن عمر الأشرف بن على بن الحسين بن على بسبين أبسى طالب صلوات الله وسلامه على جدهم وعني جيعهم وعلى المسبم الطساهرين وسلم آمين.

(١) في وب): والإمام.

قلست: وهذا وقد تقصيت بحمد الله مما الردت إثبات أسمسائهم في هسدا القسم من السلف الصالحين ولم أرد المباعة في حصرهم ولا استقصائهم إذ دلك لا يمكنني، وقد ذكر ذلك منهم المصور بالله عليه السلام في (الشافي) الجزء الأول وفي غيره منه شيئاً شافياً وذكر شيئاً من سوتهم وشيئاً من حوادثهم ومواضعه موتهم وعير دلك.

قلبت: وهم في المشجرات، وقد ذكر الإمام السيد أبو<sup>(۱)</sup> طالب عليه السلام في (الإفادة) منهم شيئاً كثيراً وعيرهم، وسهم من قد دخلت أسماؤهم صمياً في آياء من ذكرنا وآباء من نلحقهم.

قلست: وقال المنصور بالله عليه السلام أنه لم يذكر منهم إلا الذي لا يمكسس فيهم مناكرة بمن شهرتهم عند موالعهم وعالمهم ظاهرة.

قلبت: وأما إنما قصدت تنوة أولي الألياب، فمن تطلع لذكرهم وصعباتهم وجد كلامنا جارياً على الصواب.

قلست: والعرض كل العرص هو معرفة علمالهم الدين هم في كسل عصسر ينعقد إجماعهم(٢٠).

قلست: وقد أجمع بحمد الله أهل كل عصر منهم على ما أجمع عليه آبساؤهم الأولون وذلك على الثلاثة الأصول وما يتعلق بها مما<sup>(1)</sup> هو عمود الدين، [وذلك كأصول الشريمة التي هي الصلوات والصوم والحج ونحوها أعني الإقرار بوجوبها

<sup>(</sup>۱) في (ب): اس.

 <sup>(</sup>٣) وردت في الأصول: أبى، وهو عطأ.

<sup>·</sup>という:(かるの)

رد) ۾ ران عاد

واعتقاد الوجوب إلا ما يتعلق بها فهو مأخود من أصول الأحكام](١٠).

قلست: وهذا أوان شروعي لبيانها وفصل كل أصل منها البيان الذي ينبغسي هذا المحتصر موضوع هذا الأسرد كل مسألة منها على النبين وانتعصبل إذ ليس هذا المحتصر موضوع ليحكى فيه كل مسألة منها ونقل أدلتها، بل لذلك كتب مخصوصة معلومة، وإنما المراد أبي أفصل كل أصل منها عن عيره منها، وأصفه وأشير إليه وإلى الكتب التي تمكي مسائله وأدلته فيها، وأي الكتب في رماننا [٨٩أ-أ] توجد فيها ويؤخسد عنها وعوضات، وهسدا أوان عنها وعو هذا بحسب الطاقة والإمكان فهو ولي الإعانة والإحسان، وهسدا أوان قولي إلى المراد أوان المراد أوان المراد إلى المراد أوان المراد أله المراد أول المراد أله ال

[الأصول التي هي محل إجماع العرق]

الأصل الأول هنها وهو رأس علومهم وأسأس أديانهم وهو الذي قد اصطبع العلماء على تسميته (بعلم الكلام) وما يتعلق بهميع أصول الدين من البوة [وما يتعلق بها، والوعد والوعيد وبحو ذبك] (أ)، والإمامة [وما يتعلق بها من الجهساد وبحوه ، والمولاة والمعاداة] (أ) وبحوها، وقد انحصرت مسائلهم فيه ثلاثول مسألة لا يحالف فيها آخرهم أو قم ولا أولاهم آخرهم، ولا يحالف فيها من بعدهم، وإلى شاء الله تعالى يكون دلك منهم وممن بعدهم، ثم كذلك إلى قيام منتظرهم فإنهم لا يختلفون في لفظة منها فضلاً عن مسألة واحدة من مسائلها ومن خالف في أي شيء منها من المتأخر عنهم فليس منهم في قوله الذي به خالفهم لأنه (ا) قد سبق إجماعهم به.

<sup>(</sup>١) ما ين المقولين سائط في (ب).

<sup>(</sup>٢) سائط تي (٢)

رج بالقدوري.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لأد.

قلت: وهذه الثلاثون المسألة نقلها من بعد السابقين من الأثمة الدين بعدهم بعد أن أخلوها عبهم تلقياً في الصغر وأحد عن أدلتها في الكبر، ثم أخذها عبهم الذين بعدهم كذلك، ثم الذين بعدهم، ثم الذين من يعدهم كذلك إلى أن بلغت إلى شيخ الموحدين، وشحاك المنحدين، أحمد بن حسن الرصاص رصى الله عسم، فنظم مسائلها وحكاها في كتاب سماه بـــ(مصبح العلوم في معرفة الحي القيوم).

قلست: وأيضاً وأن مسائله هذه الثلاثون المسألة ليس إنما توجد (لا في هسدا الكتاب، بل قد انتظمها وحكاها كتب أصول دين أهل البيت -عليهم السلام- جيعاً السابقين من المصمعين في هذا الفي منهم واللاحقين، إلا أن منهسسم مسن أفردها عن معلاف المعالفين كالمذكونين

قلست: وإما فعل ذلك كسّ الآن لتقليد في الأصول (١٠ لا يجور، وإما يحب أفيها) (١٠ اعتقاد ما قامت عليه الآدلة [و لإحاطة بأدلة الحصوم بنافي الاحتصار فما اقتصاره رحمه الله على بعض أدلة أهل العدل العقليسية والسمعية) (١٠ ألا ليتمكن المكلف من مبادئ مقدمات النظر فيها إد منها ما لا يعرف ببديه العقب لولا بمجرد سماع أدلة السمع من دون تردد اللهن في النظر في الأدلة.

قلبت: والنظر لا بد له من مبادئ يجب معرفتها أولاً قبل النظر فيهسا -أي الأدلة-(1).

قلست: وفي جمعها وتبيين كل مسألة منها وحصرها كما فعله المدكور تيسير

<sup>(</sup>١) في زأم؛ مع أن التقليد في أصول الدين.

<sup>(</sup>٢) سائط (ي (أ)،

<sup>(</sup>٣) ما يين تلعقوض ساقط في (أ).

رغ) ساقط في (أ)

كلى لمبتدى (١) النظر في أدلتها ألانها إدا قد عرفت للسائل [١٨٩-] التي يجب النظر في أدلتها ولا يجوز التقليد فيها وحب بعد مبادئ النظر فيها البحث عسس أدلتها البسيطة العقلية والسمعية إذ في بعض أدلة بعضها ما يحتاج فيه إلى التدرج في الأدلة بدرج أو دريج وذلك كما يستدل مثلاً في العقليات بتغير العالم عسسن حدوثه وبحدوثه عن محدثه، وبعد ثبوت المحدث إلى كونه حياً واحداً قادراً صانعاً مريداً عناراً عالماً حكيماً، ونحو ذلك.

قلست: ولا بدأد يأتي إن شاء الله تعالى في أواحر السباب هسدا مثنمال التدرج في السمعيات.

قلست: وإذا عرفت هذا عرفت أنه يجور أو يجب أيصا معرفة كل مسالة في أصول الدين مجردة عن أدلتها (أولاً لمن لم يُعمكن) أن من معرفتها بسدون دلسك ليتمكن من مبادئ النظر في أدلتها بعد معرفتها، وليس هذا من التقليد في شسميء إذا قعبد بمعرفتها [99 -ب] البحث عن أدلتها إلا أنه لا يعقد عقيدته إلا على ما أداه إليه نظره مما قامت عليه الأدلة.

قلبيت: والنظار بعد ذلك يختلف تكنيمهم على قدر مكنتهم من النظر.

قلست: ومن المعلوم المشاهد في رماسا أن العوام وتحوهم لا يعرفون شيء من

رد) ۾ ران: لبندلي.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ولا لن يتمكن.

قلت: وكدلك حرت عادة حطباء المسلمين على المابر عابهم إنما يعرفون الماس في حال وعظهم مسائل من أصول الذين بحردة (١) في تلك الحال عن أدلتها من غير تناكر بينهم وذلك إنما هو لأن (١) مسائل أصول الذين معرفتها واحبة كوجوب معرفة [، ١٩-١] ادلتها، (ولو لم يكن هذا) (٣) لما عرفسوا الصانع ولا شيء من الشرائع، فما خلق أحد عالم وإنما العلم يكتسب شيء بعد شيء

قلست: ولولا هذا لما تعاصلت أحوال الناس في العلم كارة وقلسة وجهسالاً هافهم هذا، فإن من المعملين من يسمع أبر التقليد في أصول الدين لا يجوز فيحمل الكلام على ظاهره ويعمل على وحوب صافئ النظر، عقد حققنا هذه المسألة لهذا الموجه فإنه من المهمات الواعدة عمرفته، فإن يميع مبادئ النظر تضييسم معرفة التوحيد والعدل والوعد والوهيد وما يتعلق بدلك.

قلست: فإذا تقرر هذا فإني أقول: وإن منهم أعني من المصنفين من الأثمة في أصول الدين من ضم إلى مسائل أصول الدين أدلتها عقلية كانت أو سمعيسة أو كلامية، وضم إليها أيضاً من أقوال أهل الملل والنحل، وقرق المسلمين والمبتدعين والملحدين ليتمكن من النظر في أدلتها عند مبادئ النظر فيها، وليتمكن من السرد على مهتدعيها أو ملحديها والتقرير الأصحها لطهور صحة دلالة أدلتها، والإبطال المبطلها بالأدلة العقلية والسمعية والكلامية حسبما يقتصبه المقام على كل مسألة

<sup>(</sup>۱) في (ب): بحودة.

<sup>(</sup>٢) لِ (ب): الآف

<sup>(</sup>٢) ۾ (ب): ولولا هذا,

مها بما يحتمله على ما حرت به عادة المتكلمين من أهل علم الكلام كما فعلسه مولانا ووالد والد والد والدتا أمير المومين، وسيد المسلمين، المتصور بالله رب العالمين: القاسم بن محمد بن علي بن الرشيد بن أحمد بن الأمسير الحسين الأملحي بن علي بن يحمد بن الإمام يوسف الأصعب الملقب الأشل بن القاسم بن الإمام يوسف الداعي الأكبر بن الإمام المصور بالله يحبى بن الإمام الماصر لدين الله أحمد بن الإمام الهدي إلى الحق يحيى بن احسين بن الإمام الماصر لدين الله أحمد بن الإمام الهدي إلى الحق يحيى بن احسين بن الإمام القاسم بن إبراهيم بن إمراهيم بن إبراهيم بن إبراهيم بن إمراهيم بن إمراهيم المول على المس بن المس بن علي سس أبسي طالب وابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول حملي الله عليه وعليهم وعلى آله أجمين طالب وابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول حملي الله عليه وعليهم وعلى آله أجمين وشرحيه الأكبر والأصعر للسيد العلامة أحمد بن عمد الشرق حليه السلام وقدس الله روحه في الجدة آمين.

قلست: وهدان الكتابان غُعَني كتاب (الأساس) وكتاب (الثلاثين المسألة) معروفان مشهوران متداولان بين متأخري الريدية(١) [ ٠ ٩ ب- ].

قلست: ولا مسألة من هذه الثلاثين المسألة إلا وهي تحكيها كتب الأتمسة الكلامية من كتاب (بهج البلاعة) الذي جمع (فيه الشريف الرضي)(1) الموسسوي نسباً الزيدي مدهباً بعص خطب أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجمه ومكاتباته وأقواله إلى آخر مصنف من مصمات أئمة صفوة العترة المطهريسين[٩٦] في المفن، فمن شك فيما قلته أو تردد في شيء مما أوصحته فليسستقرئ كتبههم،

<sup>(</sup>٢) في (ب): التعريق هيه الرضي.

وليتبحر في الاطلاع على مصماتهم ليستبدل الشك باليقين وليعلم إن شاء الله-أنها ثمرًا) مسألة من هذه الثلاثين المسألة إلا وهي مؤسسة عنى أس رصين.

قلت: فمن خالفهم فيها ولو في مسألة منها فقد فارقهم وليس أقواله إن كان منهم فيما خالفهم فيه (منهم)(أ)، إد قد العقد إجماعهم على كل مسألة منها وعلى أنه لا يصبح التقليد فيها بمعى أنه ينقصر على معرفة مسائلها من دون البطر في أدلتها الموصلة إلى العلم اليقير والحمد لله رب العالمين.

## فيسائدة:

قال المنصور بالله عليه السلام على حد ثلاثة كراريس تنقى من آخر الجسرة الثاني من (الشاقي) (ا) أنه يكتفى بمعرفة الإجماع ما يطهر من أقوالهم وتصابيعهم ومناظراتهم، وأنه لو كان فيهم مَن يرى سلاف دلك والحق فيه واحسد لظهسر واشتهر، انتهى كلامه عليه ألسلام.

قلست: وأما الأصل الثاني منها: مهو مجموع أصول (أحكام)(1) شسرائعهم التي هي الكتاب والسة والإجماع والقياس والاجتهاد ومسا صسح لحسم مس الاستصحاب وتعبد البي قبل بعثته، وشرع من قبلنا ما لم يسخ والاستحساد؛ لكن هذه جميعها لا يمكن أن تأحد أحكمها الشرعية عندهم إلا برد مجتهديهسم بكل دليل منها إلى ما قد صبح عندهم اعتبار الشارع له من عرص كل دليل منها على أصل قواعد أصول فقههم الآتي تحقيقها قريباً إن شاء الله تعالى الحيث أن

<sup>(</sup>۱) ساقط ال (ب).

<sup>(</sup>٢) مالط تي (ب).

رج الشاق (۲/۹۰/۱)،

<sup>(</sup>٤) سالط (ي (ب).

فقيههم المحتهد العارف بكيفية وحه الدلالات والموالات بين الدالات يمكنه بعسد استفراغ وسعه أن يستخرج منها الأحكام الشرعية عن ساطاتها الحقيقية.

قلست: وإلى هذا يشير كلام المنصور بالله عليه السلام في (الشافي)<sup>(۱)</sup> حيث قال ما لفظه: إنا لا سكر ما صحت روايته بطريق [۹۱-ا] أحد من الصحابسة رضي الله عمهم سواء كان أبو هريرة أو غيره؛ وإنما الشأن في صحة السند وكون الخير غير مخالف للأصول على حد لا يمكن تأويله. انتهى كلامه عليه السلام هنا.

قلست: وسيأتي النه الله تعالى تحقيق العقيه والعقه وما يحتاجه المحتها المطلق أو في القدر المحتاج إليه في الأصبح من العلوم المعتسبرة المستهرة؛ ولهسده الوجوه جعلهم الله ورثة الكتاب وتراجمته وجعظته وقرناه؛ وهذا هو معنى السرد الذي جعله الله إليهم، وقد تقدم في الجرء الأولع من هذا ما همه هدى وشعاء؛ لأن من أحل بهذه الأصول وأهملها وأراد أن يستدل بالكتاب والسنة من دون مولاة وقع في ورط الظاهرية والباطنية وعيرهم من أهل الدع الردية، ومسى لاحظهسا وعمل بمقتضاها مشى على العلمين السوية، وصادف السنة المحمدية، وفقسا الله على رضاه، وإلى ما يحب ويهواه.

قلست: وأما الأصل الثالث مها: فهو أصول فقههم التي (٢) أحدوا ابتسداه معرفة تأصيلها، وتقعيد قواعدها عن أبيهم ووليهم أمير المؤمين وسيد الوصيين (٢) على كرم الله وجهه في الجمة آمين – وهو عليه السلام أعدها عن من علمه بها وهو حبيبه وحبيبنا رسول الله فأملى ذلك على أولاده المطهرين، وبلغ إلى مسسن

<sup>(</sup>۱) المال (۱/۸۳۸).

<sup>(</sup>۲) ق رأ): الدي.

<sup>(</sup>٣) إن (ب): السلمون.

اتبعه من سائر المسلمين جوامعها وقوعدها وأصولها، كما أملي على أبي الأسود الدؤلي جوامع النحو وأصوله، واستقرأ ألمة العارة ما ينحو نحو ذلك على وفسسل قواعده، وأصوله عليه السلام من كتاب الله[٩٧-ب] وسنة رسول الله ومن أي كلام «أو فعل»(١) لأمير المؤمس، ومن أقوال الصحابة وأفعالهم التي لم يخــــالعهم فيها أمير المؤمنين و لم تصادم محكم الكتاب المبر حتى أكملوا مسائله وقواعــــده، ورتبوا أبوابه، وفصلوا فصوله، ومطموه على وفق أدلته العقبية والنقلية والكلامية ثم الطبق عليها يعد ذلك إجماع صفرة العترة الطاهرين [٩١]، الأولين منهم يعدهم، ومن بعدهم إلى من يعدهم، ثم تجدلك إلى أن ملغ إلى شميح الإسمام، وصفوة شيعة عنرة سيد الأنام، زيمة كل وقت وأوان: محمد بن يحيي بن بهرا<sup>ن(١)</sup> رضي الله عنه وأرضاه وكافأه فنظم مسائله الني يختارها صفوة العترة الراهـــــرة بحرداً عن اقوال هيرهم من عدماء أهل كل زمن في هذا العن، ومحردة أيضاً هـــن أدلتها [البسيطة](٢) لمثل ما قلما في الأصل الأول الدي هــــــو أصـــــل الأصـــول، وحكاها في كتابه الدي سماه بـــ(الكافل بنيل السؤل في علم الأصــــول) الــــدي عادت بركاته في كل حين.

رد) ۾ را): رسل،

 <sup>(</sup>۲) هو العلامة غمد بن يحيى بن غمد بن أحمد بهران الصعدي الزينندي، عبدالم فلينه المسدث مبس
 ظملماء المشاهر، له العديد من بتؤلفات. بسول منساز ۹۵۷)، ينظير المسلام اللؤلفيين الزيادينة
 هي(۹ (۱۰۲۱ ـ ۱) بُرجهة (۱۰۹۲)،

<sup>(</sup>٣) ساتط ق (أ).

قلست: وليس إنما توحد مسائله إلا في هذا لكتاب، بل يحمد الله ما من إمام من الألمة () السابقين واللاحقين ممن صنف منهم في أصول الفقه المعروضيين إلا وكتبه الأصولية الفقهية تحكي كل مسألة من مسائله وكل قاعدة من قواعسده، وإنما منهم من اقتصر على ما اقتصر عليه لمذكور بمثل ما ذكرنا أولاً، وإن كسان هذا الأصل أحف منه حكماً.

قلست: ومنهم من دكر مع دلك علاقات المعالفين (١)، ومنهم مسس جمسع يسهما مع إخراج أدلة كل فريق منهم على كل مسألة من مسائلهم عند ذكرها وفي محلها ورد على المعالفين عا رد شبههم أجمين كمثل ما فعله مولانا ووالدنا العلامة المطلق، الذي في كل عن من العلوم لا يسبق ولا يلحق، شرف الدين أبو عهد: الحسين بن الإمام المصور بالله القاسم بن محمد صاحب شهارة، الحميسة بسر دلك الأمحد، في كتابه الذي أسماه (هاية الستول في علم الأصول) وشرحه هو عليه السلام أيضاً بالشرح الذي يبهر المعقول، الذي كثير ما قد اعتمدنا عليه في علم المحصول، وقد شرحه أيضاً السيد العلامة: عبد الرحم بن محمسد الجحسافي الحبوري رحمه الله وغيره، وابن معلير (١).

قلست: وهذان الكتابان اللذان هما (الكافل) و(العابة) وشرحهما [١٩٦] معروفان متداولان معتبران هند الأثمة المتأخرين من خلصان(!) الريدية أجمعين.

قلست: فإذا عرفت هذا فاعلم أن صفوة أثمة أهل البيت المطهرين وعلماتهم

رد) ي را): اكمد

 <sup>(</sup>٣) في (أ) ومنهم من فاكره مع خلافات تقحالمين.

 <sup>(</sup>٣) هو أحمد بن هلي بن محمد بن إبراهيم مطير الحكمي، توفي منة(١٠٧٥هـ)، له شنسرح علمي عايسة السول، ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص(١٤٧) ترجمة(١٢٤)

<sup>(2)</sup> علمهان، جمع عبلُص في الحدق أو الصديق الحامص ويستوي فيه المقرد والخمع.

ومن إليهم من خلَّص الريدية أحمعين لا يختلفون في شيء من أصول فقههم فينسمه محذور إلا أن ينشأ شيء بسبب قوة قريحة أو ضعمها عند النظر متهم والمذاكسرة قيه في عملات مناطبات الأحكام أو تحوها تما ليس هو منسس جواهسنر منسسائلها ولفظها، بل فيما يسوغ فيه الاجتهاد بما لا يؤدي إلى خرق إجماعهم أو يتعسدي جميع أقوالهم لأنه من تعدى في أي قول من أقواله جميع أقوالهم أو خرق إجماعهم أو خالف أصولهم وقواعدهم ولو كان سنة منهم متعمداً فقد فارقهم وحسسالف التصوص الدالة على وحوب متابعة جماعتهم، وأصولهم هي مسيزان مذاهبهسم والسبيل الأوسط لمن اتبع سبلهم، فمن رعب عنها<sup>را)</sup> فقد يعضهم وما أحبهـــــمة وغدا[٩٨-ب] الوجه أجاب النصور بالله عليه السلام علىنني فقيسه اخارقسة (ودلك)(١) بعد النصف من الجرد الثاني من إالشاقي) (٢) ودلسسك مسا لعظسه: والجواب: أنه أشار أن محمنه لا تجمع إلا يثنُّ أصاف المحازي والقبائح إلى الله تعالى فتلك طريق لا توجد في أهل البينت تخليهم السلام فكأنه على هذا الشرط لا يحب أحداً منهم وهلي أنه لو قال بما اعتقده العقيه أحد من أهل بيت البني على بعسما دلك، فلسنا بعثقده ولا بري بما يعتقده وإن كان دلك غير موجود في أهل هــــدا النصاب الشريف.

قلست: فإذا عرفت أن صعوة أهل البيت -صيهم السبلام- متحسدون في الصولهم جميعاً عرفت حينة أن حلل المحالف لهم أتى من قبيل(1) الأصول فإعسا من أهل مدهب من هذه المداهب الكبار المتبوعة كمدهب أبي حيفة والشافعي

<sup>(</sup>١) أي أعرض عنها وتركها.

<sup>(</sup>۲) سالط ۾ (ب).

<sup>(</sup>٣) الشاق (٢/٧١).

رئ) 🐧 (أ): قبل،

ومالك والحنيلي رضي الله [٩٣٠-] عبهم إلا وقد أعذوا مداهبهم من أصول شرائعهم لكن بعد ردهم في إلى أصول عقههم التي أصلها وقعدها أهسل كل مذهب منهم على أصله الذي يوافقه، عقد جعلوا المتشابه محكماً ونحو ذلسك لا على قواعد أصول فقه سلف صقوة العترة، بل بوها على عبر أسساس رصين وردوا إليها أصول شرائعهم فمالوا بها عن أصح القولين(١) لأن النسبي قسال؛ وعليكم بكتاب الله وهترتي، وهم قالوا كتاب الله وقواعد أصولنا التي قعدناها على غرضنا وتوافق أهواءتا، فحعلوا رد الأدلة إليهم وإلى أصولهم والله سبحامه وتعالى حمل ذلك إلى عترة بيهم، فعكسوا وبنوا على غير القواعد التي قررهسا أمير المؤمين عن سيد المرسلين ومهلها لأئمة الهادين على المراد الذي يريده رب العالمين.

قلست: ولأبعل حفظهم غذه ألأصول العُقهية التي قعدوها أصولاً لمداهبهم من غير نظر وحصلها علماؤهم معباراً لمداهبهم انتهبط لكل عربق صهم مداهبهم من غير نظر إلى صحتها وفسادها بحلاف من ثم يقعد لمدهبه أصولاً وقواعداً فإن مذاهبهم غير منتضبطة ولا معروفة، ودلك كمذاهب الطاهرية والباطبية وبحوهم محسن ليسس لملهبه أصولاً من أهل الهرق الرديقة، قإن إمام الحديث من الظاهرية الذي قصرت معرفته على نفس الحديث ومعرفة طرقه وأقسامه وليس له مذهب سسواه، إنحا يصحح الحديث ويصحح أيضاً ضبطه (ألا يصعفهما من عبر نظسر إلى كيفية المولاة عند الاستدلال بالأدلقة قلهذا أطبق عليهم اسم الحشوية وعرفوا به وأقروا بدلك على أنقسهم وشهد بذلك عليهم من عاصرهم.

<sup>(</sup>١) إن (ب): القرائين.

<sup>(</sup>۲) في زب): مبده.

قلت: وذلك لأن حقيقة الحشوي ما حكاه المنصور بالله عليه السلام [٣٩٤] في النصف الأخور من اجرء الفالث من (الشاق)(١) وذلك ما لفظه: الحشوي هو من يجمع بين الأخبار ما اختلف من دون نظر ولا تمريز، وكدلك الاعتقادات في التوحيد والتشبيه والمتفق والمختلف، فإدا مر به ما فيسبه فحش أو عالمة لشيء من الأصول من خبر أو رواية قال: أمرها كما حاءت.

قال -عليه السلام: وحكى القاصي هماد الدين في المقسالات مسن رحسال المشوية: أحمد بن حنبل والكرابيسي وأحمد بن نصر وإسحاق بن راهويسه وداود الأصفهائي وهم يسلمون ذلك أيضاً.

قال حليه السلام: ولو اشتعما يحكاية مذاهب الحشوية في التحسيم والتشبيه لستم العاقل منها.

اللست: وقد أمردت لذكر بعضها ياياً في آخر الجزء هذا [من كتابي هذا](٢) حسب ما يجيء بيانه إن شاء الله تُعالى[٩٩].

تشهيم: اعسلم أنك إدا عرفت هذا الذي ذكرناه في هذا الأصل والأصلل الذي قبله يتحقيق وتدقيق وحسل نظر وإمعان فكر عرفت حيناد أن جميع مسائل قروع الفقد (هي)(٢) ثمار أصول الشرائع المتناة هن قواعد أصول الفقه.

قلبت: فإذا عرفت هذا وقد عرفت إحماع صفوة علماء أهل البيت وألمتهم، وهلماء خلص الزيدية ومن وافقهم من البرية على صحة أصولهم [هذه](١) السيق

راع الفاق (۱۸۰/۳).

<sup>(</sup>r) مانط ق d).

<sup>(</sup>٣) سالط في (ب).

<sup>(</sup>t) زيادة (ي (ب).

قلت عرفتها قريباً بعد أن حقق ها عرفت أيضاً تلازم ذلك صحة ملحب فقسه صفوة العثرة المطهرة إد كل مسألة منه ما حودة من أصل من أصول شرائع سسيد المرسلين بعد الرد منهم لها إلى قواعد فقههم التي قد عرفت اعتبار الشارع لحساء وسيأتي تحقيق هذا جميعه إن شاء الله تعالى مفصلاً؛ وإنما دكرنا هذا هما مجملاً ليقع من النموس موقعها أولاً، ثم ينطلع لمعرفة ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى.

## تثبيب: [بيان صحة اجماع العترة على الثلاثة الأصول المذكورة]

إن قلت: إنا نريد ملك زيادة بيان و بضاح لصحة إجماع سلف العترة ومسس بعدهم على هذه الثلاثة الأصول.

قلست: قد تقدم أنه يكتفى في قبل الإجماع بخبر الآجاد كما يكتمى بالمسك [٣٩-ب-] في قطعي السنة وأنه لا يجب تعييرًا رجال الإجماع.

قلست: وقد روى دلك النصور بالله عبيه السلام في (الشافي) في مواصع مه، وروى دلك عيره، وأيضاً فما من بحتهد من محتهدي هلماء صفوة العسمة قال الاحتمام وقد صفوة العسمة وقد حكى وقد صنف إما في مجموع الثلاثة الأصول أو في أحدها أو ذاكر فيها، وقد حكى فيها كل مسألة من مسائل كل أصل منها مجملها ومفصلها،

قلست: أليس ما هده مصماتهم قد ملئ بها الخراق ورصفت في البيسوت والأماكن، أليس ما أوقم والحرهم وأوسطهم ومؤلفهم وباصرهم ومداكرهم في كل عصر من عصورهم قد انشعل(٢) كل واحد منهم بعض عمره في النظر فيها.

قلست: وفعلوا ذلك أيصاً في مواصع الطاهات والصلوات ويذاكرون فيهسما

<sup>(</sup>١) في (ب): الزيدية.

<sup>(</sup>۲) ۾ رپ): قد هغل.

ويعدون ذلك من أقصل عمارتها ومن آكد الطاعات فيها رعبة في قول سلمى الأمر: ﴿إِنَّمَا يَعْمُو مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ (الراء ١١) فهسل تسرى معلوماً أعلم من هذا أو تحد طريقاً أهدى تمن بهجه أهدى، فلقد بسرح الخفساء وظهر الحق وضعا.

تشهيسه: إن قلت من أبن صح لك أن أمير المؤمنين على كرم الله وحهه في الجنة آمين هو أول من علم الثلاثة الأصول.

قلبت: أما أصول الدين فلا خلاف بين العدلية من قرق المسلمين إنما عرف تفاصيل غوامض التوحيد والعدل والوعد والوعيد، والسوة والإمامة ونحو ذلك إلا مه، فهو إمامها وأستادها المعمم (فيها)(١٠).

قلست: ولا يرد هذا إلا صال غشوم، أمكُّابر للمعلوم، أو حاهل ليس عسمة معرفة حقائق العلوم.

[قلست]("): وأما أصول أحكام الشرائع فما عرجت الحكمة إلا من بالبهاء ولا عرفت المعرفة التي لا عطأ معها إلا من إمامها وباب مدينة علمها [٩٤] بشهادة الصادق الأمين بالأعبار التي لا بجحدها أحد من المسلمين.

[قلت]("): وأما أصول المقه فقد أجمع أهل البيت المطهرين ومن تبعهم علسى ذلك من سائر المسلمين أنه عبيه السلام الذي فتح [١٠٠-ب] بابها، وعسرف أمهابها، وبين صعاتها وقواعدها، وكلامه عليه السلام ورسائله وخطيسه السي

ساقط أن (ب).

<sup>(</sup>۲) ساقط ق (أ).

<sup>(</sup>۳) ساقط (ي (أ).

يرويها الموالف والمحالف بهذا شاهدة وعا أشرا إليه ناطقة (١) ولو لم يكن منها إلا ما رواه الشريف الرضي الموسوي عليه السلام في (بهج البلاعة) السدى قسد أجمع العدلية من شيعتها ومعترليتها ومن وافقها في التوحيد والعدل من حليتهسا وشافعيتها ومالكيتها وحدليتها وعوهم من أهل الإنصاف الصادقين أن ما حواه دفتر الكتاب المعرف المسمى الإنهج البلاغة) الذي جمعه الشريف الرضسني مسن كلام أمير المومنين كرم الله وجهه في الحدة ومأحد ذلك منه ظاهرة عبر عامرة (١) ولو لم يكن فيه إلا قوله حليه السلام-: ((ال في أيدي الناس حقساً ويساطلاه وصدقاً وكدبا، وناسحاً ومسوحا، وعاماً وخاصا، وعكماً ومتشانها، وحفظاً وحفظاً وكدبا، وناسحاً ومسوحا، وعاماً وخاصا، وعكماً ومتشانها، وحفظاً وحفظاً كذب على رسول الله على عهده (١) حتى قام خطيبا فقال: ((مسن كدب على متعمداً عليتبواً مقعده من الناري وإعا أتاك (١) بالحديث أربعة رحسال ليس لهم خامس:

رجل منافق مظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم<sup>(۱)</sup> ولا يتحرج يكدب على رسول الله متعمداً، فلو علم الناس أنه منافق لم يقبنوا منه<sup>(۱)</sup> و لم يصدقوا قولسنه<sup>(۷)</sup> ولكنهم قالوا: صاحب رسول الله رآه وسمع<sup>(۸)</sup> منه [ولقف عسنه]<sup>(۱)</sup> فيسأحدون

<sup>(</sup>۱) في زب): نظام،

<sup>(</sup>۲) في (ميه): خالره.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: في حياته، وما أثبتناه من نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حايك. وما أثبتناه من المهج.

<sup>(</sup>ه) في الأصل: لا يبال. وما أثبتناه من النهج.

<sup>(</sup>٦) في نهيج البلاغة: لا يقبدوا منه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: يصدقونه. وما أثبتناه من النهج.

<sup>(</sup>۸) ق رام وجمعه

<sup>(</sup>٩) ساقط في الأصل؛ وما أثبتناه من المهج.

يقوله: وقد أخبرك عن المافقين بما أحبرك ووصفهم بما وصفه به لك، ثم يقسوا يمده فتقربوا إلى أثمة الصلال والدعاة [4 هب-أ] إلى النار بسسائرور والبهتسان، فولوهم الأعمال، وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس، فأكلوا يهم الدنيا، وإعساللس مع الملوك والدنيا إلا من هصمه الله، فهذا أحد الأربعة.

ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم يحمطه على وجهه فوهم فيسمه و لم يتعمسه كذباً فهو في يديه ويرويه ويصل به ويقول: أنا سمعته من رسول الله فلسو علسم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه، ولو علم هو أنه كذباً لرفضه.

ورجل ثالث سمع من رسول الله [شبئاً يأمر به ثم إنه نهى عنه وهو لا يعلم أو سمعه ينهى عن شيء، ثم أمر به وهو لا يعلم أحسمه ينهى عن شيء، ثم أمر به وهو لا يعلم فحفظ](١) المستوخ و لم يعلم اللامنخ فلو علم أنه مسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه مسوخ لرفضوه.

وآمر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله المعضا للك دب حوف الله وتعظيماً لرسول الله ولم يهم ديه (٢) بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على ما سمعه لم يزد فيه ولم ينقص منه فهو حفظ الناسج فعمل به، وحفظ المسوخ فحنب عنه، وعرف الحاص والعام والمحكم والمتشابه فوضع كل شيء موضعسه، وقد كان يكون من رسول الله الكلام له وجهاد: فكلام خاص وكالام عام، فيسمعه (١) من لا يعرف ما عنى الله به ولا ما عني به رسول الله فيحمله السامع فيسمعه (١) من لا يعرف ما عنى الله به ولا ما عني به رسول الله فيحمله السامع

<sup>(</sup>١) ساقط في الأصول، وما أثبتناه من النهج (٤٠٣/٢).

<sup>(</sup>٢) في النهج: ولم يحفظه

 <sup>(</sup>٣) أي لم يخطأ و لم يظن عملاف الواقع.

<sup>(</sup>٤) لِيَ (بي): فسمعه،

على غير معرفة بمعناه وما قصد به وما حرح من أحله، وليس كسل أصحاب رسول الله من كان يسأله ويستفهمه حتى إن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرايسي والطارئ فيسأله عليه السلام حتى يسمعون وكان لا يمر بي من دلك شسيء إلا سألته عنه وحفظته؛ فهذه وجوه ما عليسه النساس في المتلافهم وعللهم في رواياتهم (1), انتهى كلام أمير المؤمين عبه السلام،

قلسته: فما ترى كلامه عليه السلام هذا أيها السامع فهذا هو كما تسسمع وترى، وهذا الذي ذكره عليه السلام في هذا الكلام جميعه هو يشتمل على أعلس أصول العقه إلى كنت فقيه فقد به فيه عليه السلام على كثير من العلل التي يمتمع العمل بالأدلة مع عروضها حتى يعمل فيها بقواهد أصول العقه التي أصلوها، ألا تراه عليه السلام كيف به أن في أبدي النام من الحديث [ ١٠١ -ب] الصحبسع والسقيم والناسع والمسوح وما كذب به على البي الكريم فللله (١٠١ وفي الأدلة من حيث هي الحكم والمتشابه، والخاص والعام، وللطلب وغير ذلك مما يعهمسه منسه والمول؛ وأشار عليه السلام إلى معهومات الحطاب وغير ذلك مما يعهمسه منسه أولو (٢٠) الألباب.

قلبت ولأجل هذه العلل وما جانسها مما قد قدمنا في الجرء الأول منها ومما مسلحقه (1) فيما يأتي إن شاء الله تعالى منع (1) أكمتنا عليهم السببلام (طبلاق مطلق الحديب لاسمياع المقدديس والعسوام إد لا يميزوا بسير صحيحه

<sup>(</sup>١) تهج البلاعة، (١/٣-٤-٣٠٤) طبعة عار الأنفلس.

<sup>(</sup>۲) سالط (ن (ب)،

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أولي، والصحيح ما أثبتناه

<sup>(</sup>١) ق (ب): سلحق.

<sup>(</sup>٥) 🕻 (ب): وسع.

وهاسده [٥٩ أسر] وصادقه وكاذبه، وليس لديهم شيء من الآلات التي يتمكن عمرفتها من الموالاة بين الأدلة عند كهيسة السدلالات ولا كيفيسة التسأويلات للمتشابهات، ولأن في الأدلة ما معرفة بعصه مرتبط بمعرفة البعض الآخر علسسي التدريج بدرجة أو درجات، فانصلاة والركاة مثلاً هما في أصل اللعة المحساء في الصلاة والطهارة في الزكاة فقل إلى عرف المشرع الصللة إلى دات الأدكسار والأركان، والركاة إلى الجزء المخصوص في الأموال الذي افترضهما المشارع، فإذا قال الشارع مثلاً أقيموا الصلاة وآنوا الركاة وأراد بهذا مطاباً لمسن لم يعسرف الشرع فإن هذا من الكلام المجمل خالي المعلى وهسمو لا يخرجمه أن يكسون موصولاً إلى العلم بدرجة أو درجات.

قلب: وأنا أمثل هذا في الزكاة وأنت تقيس عليه عيره مثلب أو دوسه في التدرج حد ما يعهم حكمه ودلك عو أن يقول الشارع: آتو الركاة حطاباً لمس لم يعرف الشرع قامه مكلف أولاً بمعرفة عرف تلشرع، ثم معرفة ما هو الواحب، فإذا عرف بالسة مثلاً أن في بعص المكبلات العشر وفي بعضها مصف العشر فلا يد أن يعرف بعد دلك إلى أن لا ركة في المكبل حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا بد أن يعرف أن كلام الذي حمعة يقع به ببان المحمل لأنه رسول حكيم لا يرسل من يجيز الكدب لأن فيه تصديق الكادب، و لكدب قبيح والله مسبحانه وتعالى عن كل قبيح، ولا يعرف هنا إلا بعد معرفة الصانع تقلس وتعالى عن كل قبيح، وبعد معرفة صفاته التي ثداته من توحيده وحكمته وعلمه وعدله وصدقه وفير ذلك، ولا يد أن يعرف لمن تنوحيده وحكمته وعلمه وعدله وصدقه وفير ذلك، ولا يد أن يعرف لنحسين والتقبيح أولاً بمسلمارك العقسل،

<sup>(</sup>١) ﴿ رب: آلات.

<sup>(</sup>۲) في رب): بإجال.

ويعرف ما تفرد به الصانع -سبحانه وتعالى- من أفعائه، وما أقدر العباد عليه من أفعالهم بأن خلق لهم الآلات التي من [٩٩ب-أ] جملتها القدرة المحدودة المتناهيات التي يتمكن بها على فعل الشيء أو تركه اختياراً بعد تقدم إرادة للعبد مترددة بين أن يفعل وأن لا يمعل وأن هذه الإرادة من العبد غير موجعة للفعل ولا موثرة فيه لأن قدرة العبد وإرادته يخالفان قدرة الله حسبحانه وتعالى- وإرادته؛ فإن قدرة الله حسبحانه وتعالى- وإرادته؛ فإن قدرة الله خير متناهية وعمله تعالى ليس إلا إرادته للشيء أن يقول له كن فيكون.

قلحت: وهذا هو الفرق بين القادر بداته -سبحانه وتعالى- والقسمادر منا بقدرة مخلوقة فإن القادر لداته حبيجانه وتعالى- لا يشعله شأن عن شأن وقدرته على كل شيء بلا مهاية، والقادر عنا يقدرة تخلوقة محدودة متناهية إعسما قدرتمه مقتصرة على القدر الذي يقدر (١) عليه، فإذا فعل مفدوراً واحداً مما يدخل تحست مقدوره تعلر عليه فعل عيره مقدور له تاتياً في ذلك الوقت بعيه.

قلست: ولا بدأن يعرف غير هذا من أصول الدين وليس هذا محل لذكرها، وقد قدمنا طرفاً من هذا فيما سبق من الجرء الأول[٢٠١-ب]، ولابد إن شاء الله- أن نلحق شيئاً [من دلك](١) في أواخر الكتاب هذا.

قلست: ولا بدأن يعرف أيضاً ما يحتاجه الناظر في الأدلة من أصول العقب لتمكنه الموالاة بين ما لا يتم له العمل من الأدلة إلا بعد المسوالاة علسى الوجسه المشروع، وأصول الفقه أيضاً متعلق بها كليرٌ من العلوم.

<sup>(</sup>۱) (۱) (ب): أقدر.

<sup>(</sup>۲) سالط (۱).

قلبت: فلهذا قال المصور بالله عليه السلام في الثلث الأعير من الجزء الثالث من (الشافي) (1) ما لفظه: وإدا نظرت إلى المسائل على التقصيل وجدتها متصلب بأصول الدين بدرجة أو درجات كما أد مسائل العقه متصلة بأصولها، ثم تتصل بعدها بأصول الدين على ما تبها به عديه. انتهى كلامه عليه السلام.

قلست: وهذا الذي ذكرنا جميعاً إنما هو إلا بحرد مثال ولا يخدو عن فسسالدة تترقى بها نفس الطالب إن شاء الله- إلى أرفع المطالب.

قلست: وقد عرح بما الكلام عن تمام بيان وحه منع إطلاق إسماع الحديست العوام؛ وذلك لما ذكرنا؛ ولأن في الأدلة المنشابه ونحوه، حتى أنهسما [١٩٦] إذا حملت على ظواهرها أدت إلى التحسيم والنشبيه والرؤية والخبر محصوصاً مع جمع المحدثين من المحشوية للأحاديث المحشوق عد ذكم نا فيودي ذلك إلى الضلال العظيم والأمر الجسيم.

قلست: بملاف الأحاديث التي فيها الترغيب والترهيب الصافية عما يشوبها من المتشابه ونحوه المؤدي حمله على ظاهره إلى كل معتقد معيب، فليس أمرها كما هذا للأمان والسلامة من الأدى، ولا بد أن يأتي لهسذا مزيد [ذكسر](١) بعون الله الحميد.

قلبت: فإن قلت يلزمك على هذا أن المنع المقلدين والعوام عن ثلاوة القرآن وإسماعهم إياه وإسماعهم له لأن فيه المحكم والمنشابه، والمحمل والمبين، والطبيساهر والمؤول، والمطلق والمقيد، والعام والحاص، والناسخ والمنسوخ (ونحو ذلك) ألى.

راع الشائل (۱/۱۸۱).

<sup>(</sup>٢) سالعاً في رأي.

<sup>(</sup>۳) في (ب): وتحوه.

قلست: لا يلزم هذا لوجوه:

ميها أنهم متعبدون بتعلم القرآن فتعلمه من الواجبات؛ فلهذا لا يجور الحسمة الأجرة على تعليمه كسائر الواجبات.

ومنها أنه لا صلاة إلا بقرآن.

ومنها أنهم متعندون بتلاوته.

ومنها [أن](١) لمسمعه وسامعه الثواب الجزيل على كل حال.

ومنها أن القرآن محفوظ عن الريادة فيه والمقصان إذ قد صمن الله ذلك إذ هو معجزة البي الباقية على مر الرمان وغير هذا بخلاف الحديث فإنها منتفيسة عسى مستمعه ومسمعه جميع هذا الوجوه إذ لم تكمل شهروط إسماعه والمهام والمنتمع الهواج إليها عند إسماعه وامتماعه ولهذا فسإن لأئمة السبة البوية -لا أهل مسة معاوية العوية- شروط لرواية الحديث:

منها(٤) ما هو متعلق بالحديث نفسه،ومنها ما هو متعلق بالمخرج عنه، ومنهسا

<sup>(</sup>١) بناقط في (أ).

<sup>(</sup>۲) ( (ب). للتلدد

<sup>(</sup>٣) (پ (ب)؛ أنفس،

<sup>(</sup>٤) (پ (پ): قسهار

ما هو متعلق بالسد، ومنها ما هو متعنق بالراوي، ومنها ما هو متعلق بالمستمع، وعير هذا جما هو مذكور في أصول الفقه، وإنما هذا تنبيه لأولى الألباب [١٠٣-ب]، ولهذا وقع أهل الظاهر والباطن ومحوهم فيما وقعوا فيه من المداهب الردية، والعقائد الكفرية إلا لما رفضوا أصول العترة الزكية، ومشوا في عسر حسادتهم السوية، فأوصلتهم إلى قعر عار الحاوية.

قلت: فلهذه الوجوه الشاقة معرفة جميعها على يعص من مكلفسين العبساد وتيسرها بعد فحص وكد لبعض من أهل الرشاد حعل الله مسبحانه وتعسال التقليد للأثمة المجتهدين الأبحاد طريقاً للقاصر عن بلوع النظر والاحتهساد فيمسا يجوز التقليد فيه بتسويع من الشارع الحلاق لا في جمع الأصول والفروع علسسي الإطلاق، وسيأتي تحقيق هذا مفصلاً فيما بعام إن شاء الله.

تشهيد: قال ابن الإمام عليه السّلام في مُواضع من (العايسة وشسرحها)(1): الاجتهاد لعة: تحمل الجهد -بالفعح-، وأما شَرَعاً فاسستعراغ العقيم الوسسع لتحصيل طن بمكم شرعي، واستعراغ انومع بعني [بدل](1) ممسام الطاقسة- والمحتهد ينقسم إلى مطلق وغير مطلق.

قالمطلق: ما يكون عنده علم يتم نه به نسبة الأحكام [إلى الله تعالى من أصول الله ومدارك الأحكام] (٢٠ من الكتاب وانسبة وانقياس ونحوها وما يتعلق بذلك من العلوم، كعلم اللعة والصرف والنحو والمعاني والبيان.

وأما فير المطلق: فهو الذي يجنهد في مسألة أو مسائل مخصوصة، فيكفيه معرفة

<sup>(</sup>١) الفاية (٣٩/٢) وما يعدها.

<sup>(</sup>٢) مناقط في الأصول؛ وما أثبتناه من المصادر تفسه

 <sup>(</sup>٣) سالط في الأصول وما أثبتناه من المصدر تفسه.

ما يتعلق بها ولا يضره حهل ما عداها سمع تمكه من القدر الدي يمتاجه فيهاوبالجملة [١٩٥] يشترط في المحتهد المعنى أن يعرف آيات القرآن المتعلقة بمعرفة
الأحكام لفة الي إفراداً وتركيباً فيفتقر إلى ما يعلم في اللغة والعبرف والنحسو
والمعاني والبيان سليقة أو تعلماً وشريعة أي مناطات الأحكام وأقسامها مسن
أن هذا خاص أو عام، أو مجمل أو مبين، أو ناسيح أو مسسوخ أو عيرها المنابطة أن يتمكن من العلم بالقدر الواجب منها عند الرجوع البهسا ويعسرف
السنة المتعلقة بمعرفة الأحكام لعة وشريعة كما ذكرنا وسنداً وهو طريق وصوفا
إلينا من تواتر أو غيره، ويتصمى معرفة حال الرواة والجرح والتعديل والصحيسح
والسقيم وغيرها، وطريقه في زماننا الاكتماء بتعديل الأئمة الموثوق بهم لتعسدر
معرفة أحوال الراوة على حقيقتها في وقتنا، وأن يعرف القياس بشرائطه وأركانه
وأفسامه [المقبولة والمردودة ويستأرم عفرنة المبائل المجمع عليها لئلا يحرق بسسه،
وبالجملة لا بد من معرفة كتاب مصحع حامع، كالسس لأبي داود وعلم أصول العقه.

وأما العقه فهو تمرة الاحتهاد فلا يكون شرط فيه وإن كــــانت ممارســـته في زماننا طريقاً إلى تحصيله.

<sup>(</sup>۱) في رأي: وخيرها.

<sup>(</sup>٢) ساقط في الأصول وما أثبتاه من المعدر لقسه

<sup>(</sup>٣) في العايد: وأما علم الكلام فعيل أنه غير شرط والأولى أن يعلم... إلخ ما هنا.

#### فالدة:

وقال ابن الإمام عليه السلام في (الغاية وشرحها): ودهب حسل أصحابت والمعتزلة والحنابلة أنه يمتنع شرعاً خلو الرمان عن محتهد لقوله من كلام طويل «لا تخلو الأرض من قائم(۱) لله محمحة إما ظاهراً مكشسوفاً [1 • ١ - ب] أو خسائف مغموراً». (٦) انتهى كلامه عليه السلام

# تثبيه: [في الكلام عمن ينفسب إلى العوة ويتبع العامة]:

إن قلت: إنا نحد من يدهي تدريج بسبه إلى أب سبط من أسباط العترة الإثني حشر (٢) التي قد عرفتهم مما سبق وهو تابع للعامة [٩٧ب-أ] في مداهبه ولا يؤبه لأقوال سلقه وأهل منصبه.

قليبت أما في الرمان السابق عنال المصور بالله -عليه السلام- في حوابيبه على مثل هذا إن مثل هذا يعد وإن وقع على بعد فقد تقدم قوله: قد سبق إجماع العنزة قبله إذا كان له قول (أو)(أ) أقوال بحالف بها حميست أقوالهم أو يخسر في إجماعهم فلا يؤيه لما كان كذلك(أ).

قلست: وأما في رمانها المتآخر هذا فقد رأيها عمى يزعم أن نسبه كدلك مسده وله ميل إلى مداهب العامة وذلك لأساب وهي: إما لدخل في النسسب وإمسا لدخول فيهم بغير<sup>(١)</sup> سبب، فكثير عمن هو هكدا يتصعب عليه ندريج نسبه على

<sup>(</sup>۱) في (ب): صالم.

رج خاية السول (۲/۲۳۳–۱۲۷)،

<sup>(</sup>٣) في الأصول: الاثنا عشر.

<sup>(</sup>٤) ساقط (ل (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاق (١٩/٢).

<sup>(</sup>٦) (ب): لغور،

الوحه الصحيح وذلك كآل أبي علوي هومهم يدعود أن سبهم يتصل بموسسسى الكاظم [بن جعفر] بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهسسم السلام وكالعبديين أهل مصر فإن سبهم الإختلاف الذي ذكره ابن خنكسسان ('') و حرف العين من الجزء الأون في ترجمة عبيد الله المهدي، وقد دكر ذلك عوه وغوهم ('') مع مخالفتهم جميعاً جميع أصول العترة، فلهذا إنا لم نعترض لشيء من أنسابهم ولا لذكرهم

قلست: وأما لإستيطان الأماكن الذي عالب على أهلها الجبر وبحوه، وإحسب لتعلم من عبر علم الآباء الطاهرين الاحدين لأصول عقائدهم وشرائعهم وفقههم عن أب قأب فأب إلى حرر الوصيين عن سيد المرسلين، بل بحد ميلهم ورعسه عن أب قأب المشتوية وأهل سنة معاوية العومة وإلى أصول الأشعرية وعيرهم الآتي الناء الله بيان عاربهم وفضائح معتقداتهم مع أنهم لو تطلعوا إلى علم آل علوم آل عمد المكرمين وأشياعهم المؤدين لوحدوا فيها هدى وشعاء؛ ولهذا قال المصور بالله عليه السلام في جوابه عنى فقيه اخارقة بالجواب الشافي ما لفظه: ولو أمعن العقيد النظر وعرف أحوال الدرية وتعقد علومهم وما نشر الله في الآهساق مس بركة فواتلهم على [44] ضيق أحوالهم وإخافة الطالمين فيم، وتبديدهم تحت الكواكب لعلم أن تلك البركة لا تقع إلا يدعوة تبوية وتأبيد إلمي إذ العسادة أن علمهم تعزع إليه العلماء ويفتقرون إلى عممهم فيردون عديساً قراتساً وسلسسالاً غيراً (٤)، انتهى كلامه عليه المسلام.

<sup>(</sup>١) ينظر وفيات الأحيان (٧/٢ه-٥٨) ترجه تلهدي حبيد الله

<sup>(</sup>٣) في (ب). ونحوهم مثل العبيد بالأصول وبحوهم.

<sup>(</sup>٣) (يا (ب): على

رع) الشاقي (۲/۲۷/۲).

قلست: فإذا عرفت هذا وقد عرفت نما سبق أن المرجع إلى صعوة سلفهم الصالحين ومن اقتفى أثرهم من سلالة الألمة اهادين قمي خالف أصولهم وما انطبقت عليه قواعدهم فاردد من أقواله ما خالف جميع أقوالهم وحرق إجماعهم سواءً كان سبه منهم أم من غيرهم لمع الدليل الدال على بطلانها وعلى عسدم جواز العمل بها إد الحق لا يماوت جماعتهم المعصومة المرحومة الذي أذهب الله علها الرجس وطهرها تطهيرا، وقد احترى الجرء الأول على الكثير الطبب فيما يدل على هذا.

# تثبيه [في المقلة والكثرة واتباع الجماعة]:

إن قلست: إنا نجد المحالف للعرة أكثر من المؤالف لهم.

قلت: وبالله التوهيق الكترة لا أتبدل على أبالى قال تعالى، ﴿وَهَا أَكُلُو النَّاسِ وَلَوْ عَرَهُمْ قَالَ تعالى، ﴿وَهَا أَكُلُو النَّاسِ وَلَوْ عَرَهُمْ مَن اللَّهِ مِن اللّهِ هِمَا الكثرة، وكسال من كدب بالرسل أكثر بمن صدقهم سلام الله عليهم وقد تكون القلة محمودة قال تعالى «﴿وَقَلِيلٌ مَنْ عَبَادِي الشَّكُورُ ﴾ رااس الله ﴿وَقَلِيلٌ مَا هُمُ الراء الوَحُوهِ من الأيات الدالة على مدح القلة نحسو قوله تعسال: ﴿وَمَا آمَسَ مَعَهُ إِلاَ قَلْمُ اللّهُ المُورَا الله الله على مدح القلة نحسو قوله تعسال: ﴿وَمَا آمَسَ مَعَهُ إِلاّ قَلْمُ اللّهُ اللّهُ الله الله على مدح القلة نحسو قوله تعسال: ﴿وَمَا آمَسَ مَعَهُ إِلاّ قَلْمُ اللّهُ الل

فإن قلست: قد خص الشارع الحكم على لزوم الجماعة.

قلست: تلك جماعة الحق وهي جماعة آل رسول الله ﴿ الله على [١٠٥-ب].

قال المصور بالله عليه السلام في (الشائي)(٢). وروينا عن أبيسسا علسي بسس

<sup>(</sup>١) ساقط (ي (ب)

<sup>(</sup>٢) الشائي (٢/٥٠١) وقيد: أعرجه الإمام أبر طالب، وأعرج السيوطي بحوه من طريق وكيع والسائل ابن الكوفي في حديث أبي طالب،

أبي طالب حليه السلام- أنه سئل عن انسنة والبدعة والجماعة والفرقة فقسال: السنة والله ما كان عليه محمد عليه، والبدعة والله ما خالعها، والجماعسة والله أهل الحق وإن قلوا، والفرقة أهل الباطل وإن كثروا.

[قلست: ووجدت في هامش شرح الفاية ما لفظه: روى حسلال الديسن السبوطي في حامعه الكبير في مسد أمير المؤمنين عليه السلام قسال: أحرجها وكيم سيعيي يد الله على الجماعة ولفظها: عن يحيى بن عبد الله بن الحسن قسسال: كان علي عليه السلام يحطب فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أعبرني مسن أهل الجماعة ومي أهل الموقة؟ ومي أهل السبة ومي أهل البدعة؟ فقال: ويحك أما إذا سألتين فافهم عنى ولا عليك أن لا تسأل عبها أحداً يعدي فأما أهل الجماعة فأنا ومن اتبعني وإن قلوا وذلك الحق عن أمر الله وأمر رسوله، وأما أهل الحرفة فالمعالمون في ولمن اتبعني وإن كثروا، وأما أهل السنة فالمتسكون بما سبه الله لهم ورسوله وإن قلوا، وأما أهل المدعة فالمعالفون لأمسر الله ولكتاب ولرسسوله العاملون بآرائهم وأهواتهم وإن كثروا، وقد مصى منهم الفوج الأول وبقيست أفواج وعلى الله قصمها واستعمالها عن حدية الأرض.

قال في الهامش: انتهى ما يناسب ما نحن فيه من كلامه حديه السلام- الذي رواه السيوطي وهو كبير جداً والحمد الله (١٠).

قلبت: ولا يعلم قائل يقول أن الجماعة الكثرة ولو كانوا على باطل.

فإن قلت: ما تقول في السواد الأعظم[٩٨-١]٢

قلست: في الحديث «من سود عيا فقد شرك في دمالنسا» أو كمسا قسال؛

<sup>(</sup>١) ما يني طعقوقين من أول قوله: قلت: روجدت في هادش ...يَل قوله: والحمد الله ساقط في رأي.

قالسواد حاء هنا يمعنى الانضمام، والأعظم حاء هنا يمعنسى العظمة لا يمعنسى الكثرة، كما يقول (١) النبي العظيم، وفي الحلف والله العظيم أي: الحق أو صاحب الحق هكأنه قال: عليكم بالانضمام إلى أهل الحق، وقد دار الحق مع أهل البيست حيث داروا قمل معهم حيث ماثوا، فقد أمر النبي بالتمسك بهم مع كتابه العزيز الحكيم وإنهما أن يفترقا حتى يردا عليه حوض الرحمن الرحيم، والحسد الله رب العالمين، وصلى الله على من اصطفى من قباده الصالحين.

قلبت: وهدا آخر ما قصدت إلى جمعه في باب السلف الصالحين، فأشرع إن شاء الله- في القسم الثاني وهو باب الخلف المتقين فأقول:

<sup>(</sup>۱) ي ربى: نفول،

# بساب [۲] وشتمل على ذكر أعيان من أعيان الفلف الصالح الذين هم تسم السلف الصالح

وهم الذين تعدر حصرهم عليهم في وقتهم وعنيا في وقننا لانتشارهم وتعرقهم في الأقطار والأمصار مع كثرتهم وقفة أهداتهم الدير بسالعوا في إهلاكهم وإعدامهم فأعدمهم الله وكثرهم، وآذكر أيضاً ما لدكره تعلق يدكرهم، ومنهم سلام الله عليهم من حصل منهب فقه الأثمة الأطبار، ومنهم المداكرون فيسم والبطار، فهم مهذا الاعتبار ينقسمون بأنفسهم (1) إلى قسمين:

قسم باعتبار من حصل سهم مذهب فقه العارة [٢٠١-ب]، وقسم باعتسار أهل النظر فيه بعد تحصيله والمداكرة بتقريره ونحوه حسبما أدكره وأبينه إن شاء الله تعالى؛ فالقسم الثاني منهم سيأتي بيانهم في انفصل الثاني إن شاء الله تعالى والقسم الأول سهم وهم الذين سهم المحصول للمدهب العقهي فهم من أدكرهم الآن في هذا الفصل بمعونة الله عسبحانه وتعالى وأدكسر منا للكسره تعلس بذكرهم فأقول:

(١) في رب): في انفسهم.

وإن متهم من أدرك المتأخر من أتمسة النصبوص ومس عساصرهم مسن علماء [٩٩]-أ] صفوة العترة وأخد عنهم ممن كان في الجيل والديلسم ونحسوه، والعراق والحجار واليمن وعيره، وأدرك من بعدهم ودلك بحو

### [أولاد الإمام الناصر الأطروش]

أولاد الإمام الناصر الأطروش حليهم السلام وهم: أبو القاسم جعفره وأبو الحسين أجمد، وأبو محمد الحسين<sup>(1)</sup>، وكذلك العاس بى إسحاق بن إبراهيم يست موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والطاهر بن يحيى بن الحسن بن على بن أبي طالب، والطاهر بن يحيى بن الحسن بن عمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن المحسن بسب على <sup>(7)</sup> بن أبي طالب، [والشريفان الإهامان العامان: المرتصى أبو القاسم على بن الطاهر، وصنوه الرصى...<sup>(7)</sup> بن الطاهر، وصنوه الرصى...<sup>(7)</sup> بن الطاهر ذي المناقب: أبي أحسد الحسين بس موسى بن محمد الطاهر، وعبد الله بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بس محمد الباقر بن على –زين العابدين – بن الحسين بن على بن أبسي طالب عليه السلام]<sup>(1)</sup> وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بس أبسي طالب، وعبد الله بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبسي طالب، وأحمد بن القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد الصادق، وجعفر بسين

<sup>(</sup>١) وفي التحف ص(١٨٨): أبو الحسن على الأديب الشاعر.

 <sup>(</sup>٧) في (ب): بن الحبين بن علي بن الحبين بن علي، وهو عطأ من الناسخ حيث أنه قد ورد هنا السلم عليد: عيد الله بن عمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب على النحو المطابق لما في النسامة رأً).

<sup>(</sup>٣) يوامي في النسامة (أ).

<sup>(</sup>٤) ما يان المعقولين ساقط (ي (ب).

الحمين بن الحسن الأفطس، والحمين بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بسن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

#### [أولاد الإمام الهادي (ع) ]

وكذلك من أولاد الحادي للحق عليه السلام يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي [عليهم السلام الذين منهم: الحسن] (١) ابن الإمام الحادي إلى الحق وولده يحيى بن الحسن بن الحادي، والإمام المصور بالله: يحيى بن الناصر بن الحادي للحق عليه من السلام (٢) وكان من أعلام الأنمة وهذاة الأمة وله مسائل يذكر فيها عن أبيه عن حدد ويكثر الرواية عن حدد المرتضى، ثم أحيه الإمام المحنار لدين الله: أحمد بن الحادي إلى الحق (٢)، وأخذه الحسر عن المناصر بن الحادي عليهم السلام.

وكذلك الإمام الكبير الشهير المداهي إلى أفية الحسن بن القاسم [بن الحسن المن علي] (1) بن علي السبب علي] (1) بن عبد الرحم بن القاسم بن الحسن ريد بن الحسن بن علي بسبب أبي طالب(1)، الذي يضرب بعدله المثل في طبرستان فيقال عدل الداعي، وهسبو الذي كان له العناية التامة في الجهاد مع لناصر للحق الأطروش عليه السلام.

وكان في أيامه أبو العباس الحسني وهو أحمد بن إبراهيم بسن الحسسن بسن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب،

<sup>(</sup>١) سالط في رأي،

<sup>ُ</sup>ولاً) يَبَظُرِ الْتُحَفِّ شَرَحِ الرَّلْفِ صَ(١٩٨)، وقيه ترفي في عرم سنة (٣٦٦هـ). أولاده يوسف، وعبدالله وحسن، ومحمد.

<sup>(</sup>٣) ينظر نفس للصدر ص(٩٨ ١-٩٩ ١)، وفيه وهدا الإمام حد آل يحين بن يحين، أولاده: محمد ويحين وأحمد وإجماعيل عقب بحلب، وعلي وإيراهيم وهبد الله وهيسي هقيه بخراسان وداود والحسين.

ري ساقط في الأصول، وما أثبتناه من التحت شرح الرلف.

<sup>(</sup>٥) ينظر التبحف شرح الرقف ص(١٨٨) وفيه؛ ثول منة ست هشرة وثلاثمالة وله اثنتان وخمسون منة.

قال فيه المصور بالله حليه السلام- في (الشاق): هو المتكلم العقيه [٩٩ب-أ]، وكان في محل الإمامة ومنسؤل الرعامة(١٠).

ثم الإمام أمير المؤمنين المهدي لدين الله وب العالمين أبي عبد الله: محمد بسن المداعي إلى الله الحسن بن المقاسم بن [اخسس بن علي] بن عبسد الرحسن بسن القاسم بن الحسن بن علي طالب.

قال فيه المنصور بالله عليه السلام في (الشاني): الذي قبل فيه لسو مادت الذنيا بشيء لعظمه لمادت بعلم أبي عبد الله بى الداعي (أ)، درس حليه السلام في علم الحفية والشامعية، وأدرك من علم العريقين ما لم يدركه علماء شيوعهم المحصين لمذاهبهم، وكان يسومهم المحتواء فيحيهم بقول إمامهم وأصحابه على ملهبهم يحبث لا يعادر كلمة واحلة ولا لعبى واحد، وإن من بركته أن فقهساء الديلم كانوا في دلك الوقت ويتقنون أبي بريعلم الإمام القاسم بسن إبراهيسم صلالة، وعقهاء الحيل كانوا يعتقدون مثل هذا في الإمام الماصر الأطروش عليه السلام و في يسمع هنالك قبل دعوله حليه السلام - إلى تلك الناحية أن كسل واحد من القولين حقاً، فتكلم فيه حليه السلام - وبينه وناظره وأحال مذاهبهم، وكان فيهم تعصب شديد في هذا الباب حتى فسق بعضهم بعضا وربما كفسروا فاعتقدوا بعد ذلك هذا المذهب وتصويب كل واحد من القولين بعسد عسلاج فاعتقدوا بعد ذلك هذا المذهب وتصويب للقولين بوكه حمليه السلام.

<sup>(</sup>۱) الشاق (۱/۲۱۷–۲۱۸)،

رج) المال (۱/۱۲).

قلمست: وهذا الذي شجر بين الفريقين [ما هو] إلا في مسائل الفقه الفروعية، فأما الأصول فرأيهم فيها واحد وقولهم فيها متحد

قلست وهدا الدي شجر بيهم من تصويب طائعة منهم أقوال إمام وطائعة منهم أقوال إمام آخر هو من الأسباب الباعثة لأثمة التحصيل على تحصيل المذهب في هروع الفقه؛ لأن مثل ذلك تعدي من بعد إلى عبر الطائفتين، وما كان يعهد مثل ذلك في عصور أثمة السلف السابقين، بل كان المقلد فيما أبيست لله التقليد لهم فيه يسأل أحدهم فيهمل بقوله ويصوبه جمعهم وكأنه قول لكل واحد منهم ودلك لإمكان المتماعهم، وكانت تحصل المناظرة بينهم (1) حتسبي يتحسد رأيهم.

قلب : طلهذا إنه [ ١ - ١ - ١] ألم يبعث قم داع إلى وصع مدهب يرتصوب المقاصر عن النظر ممن هو مستوسك بحماعتهم إمته لا مه -أي مسس المقصس الموله على: «إلي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كسساب الله وعبرتي أهل يبتي وإن اللطيف الجبير بأي أنهما لن يعبرقا حتى يسردا علسي الحوض» وغوه لإمكان احتماعهم واتحد رأيهم، ودلك لأنها قسد صحب الرواية عن الإمام القاسم بن إبراهيم أنه قان: أدركت مشيخة آل رسول الله من ولد الحسن والحسين وليس بيهم احتلاف، ومن بعده حليه السلام إلى صدور ما شحر بين أهل الجيل وانديلم م يعلم أنه شحر بين مقلديهم مثلما شحر بين تلك الطائعتين من الحلاف في مسائل الهروع، ولو كان شيء من ذلك لنقل

<sup>(</sup>١) في (ب): المباطن مهيد

<sup>(</sup>٢) سبقت الإشارة إلى مصادره في الجزء الأول.

<sup>(</sup>٣) (ب)؛ آل الرسول

كما نقل ما شمحر بين تلك الطائفتين ومن فعل كفعلهم ممن بعدهم.

(قلت)(1): بخلاف أثبة الحنف الطاهرين فإنه تعسدر المحتمساعهم وامتنعست المكاتبة بيسهم لتشتنهم وانتشارهم وطهور الحلاف بين المقلدين فيم الذي كاد<sup>(1)</sup> أن ما يؤول إلى السريق والتعريق بيسهم الذي بهى الشارع عسمه وحسدر منسه كما<sup>(7)</sup> قد سبقت الإشارة إليه وأطنما الكلام عليه؛ وذلك لسبب<sup>(4)</sup> في مسسائل فروعية لا أصولية الحطأ فيها قبيل والتعرق والتمزق<sup>(6)</sup> فيه عظيم حليل مع إيحاب الشارع على المكلمين بالتمسك بالعزة لطاهرين، وهو سبحانه وتعالى لا يكلف ما لا يطاق، وهم سلام الله عليهم ورثة لكتاب، والهداة للناس إلى الصواب،

قلست: فلهذه الوجود وعيرها استحسى أثمة النحصيل تحصيل مذهب فقسمه المعة العترة في الفروع الدي بـوطعلى الوجه المشروع، وسمسيأتي إن شماء الله تعالى- تحقيق هذا.

قلست؛ وإنما أردنا بهذا النبيه هما لوجهين:

أحدهما: أن الشيء إدا دكر أولاً مبهما ثم حيء به من بعد معسراً كان أوقع في النفوس.

والأمر الثاني: أن ذكر مبادئ وضع المذهب [١٠٠٠ب-أ] التي تنبي المعاملات عليه ومسرجع أكثر الأمور إليه مما تصنع إليسته النفسوس، وإلى أسسس ذلسك

<sup>(</sup>۱) سائڪ ن (ب).

ران پر ران: کاهوا.

யி:ந் இரு

<sup>(</sup>٤) ﴿ (ب)؛ ودلك السبب.

<sup>(</sup>م) في زب، والتعرق الخطأ.

لمذهب [١٠٨-ب] المأسوس هل كان بدؤه (١) على وحه مشروع أم هسدو أمسر مهدوع؛ فإدا عرف أن كل (١) مسألة منه أصل من أصول [أحكسام] (٢) الشسرائع المعتمدة على الوحه الذي أمر به الشارع وقصده رالت حينة كل شبهة فادحسة في الفؤاد، ومكن الروع والحمد لرب العباد.

قلست: وقد خرجا عن القصود فلعد إلى تمام ذكر أولفك الأثمة الذين هم على الناس شهود، فقول:

وإن منهم الإمام أبي القضل الملقب بالثائر في الله صاحب الجيسل، وهسو: جعفر بن همد بن الحسين بن على بن أبسسي طالب، وكان أفصل أهل زمانه ونقطة بيكار أهل أوانه (2) ثم ولده الإمام أبسي الحسين مهدي بن أبي العضل وهو يلقب أيضاً بالثائر في الله، ثم أخوه الإمسام أبي القاسم الحسين بن جعفر الملقب أيضاً بالثائر في الله، ثم أخوه الإمسام

### [الأخوان: المؤيد بالله وأبو طالب]

ثم الإمام الأعظم، والعلود الشامخ الأشم، الذي لم يكن زيدياً إلا وله العضل عليه، ويميل إلى ما مال إليه، نسيج وحده، وفريد عصره، الذي جمسع الله عهده عاسن جميع أهل الفضل، ولسه بقبسول محامسهم الفضل، أمسير المؤمنسين إلمؤيد بالله إلى الحدين الحسين بن هارون [بي الحسين] (١) بس

<sup>(</sup>١) في رأم: مبناه،

<sup>(</sup>۲) ډ را): لکل.

<sup>(</sup>٣) ساقط (ي رأ).

<sup>(</sup>١) المال (١/٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) ساقط (پ (6).

محمد بن [هارون بن محمد](۱) القاسم بن الحسن<sup>(۱)</sup> بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طائب.

قال فيه المنصور بالله حليه السلام - في (الشافي): (٢) الذي لم ير السراؤن في عصره مثله علماً وفضلاً وزهداً وعبادة وشحاعة وورعاً ما يقى علم من علسوم المدنيا إلا وقد ضرب فيه باوفي نصيب، وأحرز فيه أوفر حظ، وليس دلك مسن مثله بمحيب، فقد صنف التصانيف اجمة في الأصول والفروع، وعلى الجملة إنه واسطة عقد زمانه، ودرة تاجه وما ظنث برحل قاضي القضاة عند الجباريسن أحمد على سعة علمه، وعلو حاله، وإحاطته يكثير من العلوم، فلسه [١٠١١] فيها ما لم يكن لغيره على عظم ملكه وسعة حاله، صنف (المغي) في علم الكلام أربعة وعشرين كتاباً مجلداً في تهاية الإحافة في بامه، فكان ممن تابعه واستحاب له و لم يعظم عليه حال بي العبائل لما حرف من الحق، وتابعه العلماء والمضللاء والسادة والمقهاء، ويدلك محلي فضله حالي الموفق بالله الموبد بالله المعلماء والمضلاء أتباعه الإمام الأعظم الكبير الموفق بالله أبي عبد الله: الحسين بن إسماعيل الحسسين وقد سئل أبو عتاب السدي وعيره من كبار أهل العلم عن الموفق بالله وعلم سه فقائوا: هو أعلم من القاسم بن إبراهيم الرسي؛ فما ظلك عميرع يكون تابعه فقائوا: هو أعلم من القاسم بن إبراهيم الرسي؛ فما ظلك عميرع يكون تابعه بهذه المرزية (٢)، ومن أتباعه الماضي أبي الفضل: ريد بن على الزيدي المسروف

<sup>(</sup>١) ساقيل في الأصول، وما أثبتناه من فتحف شرح الزلف.

<sup>(</sup>١) ساقط في الأصول، وما أثبتاه من البحف شرح الزلف

<sup>(</sup>۲) ل (): الحسين،

رس المال (١/٣٢٩-١٠٠٠).

<sup>(</sup>t) سائط (د أن،

ره) ۾ ربي: طبالة.

الغررادي، وكان من أتباعه الإمام العظيم، والعالم الخطير، المحتهد القساصل الغررادي، وكان من أتباعه الإمام العظيم، والعالم الخطير، المحتهد القساصل المعسف كتاب (شرح الأصول) مانكذيم المعروف بابن الأعرابي القروبي الخارج المنجا بعد المؤيد بالله، ومنهم الشريف الراهد العابد أبو جعمر الريدي، وكان عليه السلام قد أراد استخلافه فأبي لانقطاعه إلى العبادة واشتعاله بالوظائف، ومنهم أبو القاسم بن ثال وهو الذي جمع كثيراً من العلوم، ومنهسم أبسو بكر الموحدي القاضي قراً عليه فقه الزيدية، ومنهم أبو إسحاق (المحليب الأشكري، ومنهم أبو عني السيد العاضل الشريف من ولسد ومنهم أبو الحسين بن محمسد بسن شاه الناصر وكان خليفته مجيلان، ومنهم أبو عبد الله؛ احسين بن محمسد بسن شاه سربيحان، ثم قال عليه السلام [٩٠١-ب]؛ فهولاء الدين ذكر باهم من الأثمسة المتبوعين، والمصلاء المشهورين دو نامن بمحق بهاسم مسن طبقات العلمساء المتبوعين، والمصلاء المشهورين دو نامن بمحق بهاسم مسن طبقات العلمساء

قال عليه السلام: وكان له من الورع والاحتياط ما لم يكن لغيره مسن ألمسة الهدى عليهم السلام (قبلع من ذلك حسداً يقصسر العبساد عسم)(") والعهسم والإحاطة به.

ثم قال -عليه السلام- في (الشافي) أيضاً؛ ثم أخوه أمير المؤمنين النساطق بالحق المين، أبي طالب[٩٠٩ب-]]: يحيى بن الحسسين بسن هسارون [بسن الحسين]()) بي محمد بن هارون بن محمد بن نقاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن

<sup>(</sup>١) في الشافي: الإمام العالم السيد الكبير الفاصل

<sup>(</sup>٢) لِ الشاقِ: أبو يوسف.

<sup>(</sup>٣) ورد في الشافي بلعظ. قبلغ في دلك إلى حد تقصر الصارة عـه.

 <sup>(2)</sup> ساقط في أصول، وما أثبتناه من الشاف.

على بن أبي طالب (1) عليهم السلام قام ودعا إلى دين الله بعد أخيه المؤيد بسالله فأجابه العلماء والفضلاء [بسهول البلاد] (1) الجيلية والديلمية وحبالها وما إليها من الأقطار، (وانتشرت بيعته في بوادي تمك النواسي والأمصار) (1)، وكان تلسو أخيه في الفضل والشرف والعلم والشحاعة والرهد والورع والسخاء، وهو الدي من شاهده من أهل العلم عجب من أسبابه ولا عجب من علم أهل العلم ذريسة الرسول وورثة الكتاب، و لم يكن له شعمة مدة حياته إلا بشر العلم وتجمديد رسوم الإسلام ومنابذة الفاشقين، وعبادة الله حتى أتاه اليقين (1).

قال حمليه السلام: لم الإمام المتكلم النسابة، أبي الحسين: يحسى بن الحسين: يحسى بن الحسين بن إسماعيل وكانت دعوته في الجيل والري وجرحان، ومضيعي علسى مهاج سلمه الصالحين عليهم السلام أحمين

لم الإمام الكبير، الناصِر للين الله الله بأمو الله: الحسين أبي عبد الله بن أبي الحد الله بن أبي عبد الله بن أبي احد الحسين بن الحسن بن على بن عمر بسس علسي سن المحسين بن أبي طالب، وكان له من انفصل ما لا ينكره أهل الفضل.

ثم الإمام الكبير: أبو طالب الصغير وهو أبو طالب [يحيى] بن الأمير أبسي القامم الحسين بن الإمام المؤيد بالله الهاروني عليهم السلام، كان قيامه عليه السلام في الجيل والديلم بعد أن جمع خصال الإمامة، وأحرر مسسون الزعامسة، وأطبق على بيعته العدماء والسادة بعد أن ناظروه شهراً فوجدوه حامعاً لخصال

<sup>(</sup>١) الفاق (١/٢٣٤).

 <sup>(</sup>٢) في الأصول؛ في سهول البابال. وما أثبتناه من الشاف.

<sup>(</sup>٣) في الشافي؛ والتشرت بيمنه في الأدن.

<sup>(</sup>٤) الشاقي (٢/٤٣٤)،

الإمامة وله مع ذلك معرفة في الطب واحساب وسائر العلوم الخارجة عي بساب حاجة الإمامة، وكانت تلقى إليه المسائل لمشكلة فيحيب عليها بأحسن حواب، وكانت حاشيته وأعوانه من أهل البصيرة والمعرفة والتلامدة الأتباع لهائية عشمر الفائل على مدهب الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام سوى الأتباع من العوام، وظهرت دهوته في عمان، وأطاع له صاحبها وكان رجلاً زيدياً والغالب علمي بلاده الحوارج، وظهرت دعوته أيضاً في اليمن وكانت ألفسلت إلى الشمريف الفاصل [٢٠١١] الراهد: على بن حمرة بن أبي هاشم-عبه السلام.

قلست: وهو حد أبي المصور بالله هليه السلام القريب نعم ثم أعدت دعوته عليه السلام بعد موت الشريف على بن خوة في باعظ من بلاد السبط إلى الأمير العاصل العالم الإمام المحمد: المحسل بن الحسل في الناصر بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن المحتار بن الناصر بن الحادي إلى أحل يجبى بن الحسون بن القاسم عليهم السلام فأقام بها عبيه السلام أحسن قيام، وتعدلت أوامره في صعصدة وتحدران والجوفين والطواهر ومصانع حمير، وعرا هذا الإمام أبي طالب في البر والبحدر، ودوخ البلاد، وكان حل حربه مع الباطبية أقماهم الله وأبادهم.

ثم الإمام الفاضل العالم الزاهد الورع الموقى يالله: أبي عبد الله الحسين بسس المعاعيل بن ريد بن جعفر بن الحسن [١٠١٠-ب] بن عمد بن جعفر بسس عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طسالب، بلسع في العلم والأدب ألى وعلم النحو واللغة ما لم ينغه أحد من أهل عصسبره وهسو في الشعر المقدم، وأصول الدين النهاية، وله في أصول الفقه البسطة الواسعة، وكان

<sup>(</sup>١) في الشاق: التي مشر ألفاً.

<sup>(</sup>٢) في الشائي: علم الأدب. وما أثبتناه من الشاق.

عليه السلام أعلم بفقه الحقية والشافعية والمالكية مسن فقهسالهم المحققسين ولا يمازهونه في ذلك، ومصفاته تشهد بذلك.

قال عليه السلام في (الشافي)؛ وهي<sup>(١)</sup> موجودة مشهورة.

قلست: فهولاء الدين تقدمت أسماعهم وبعض ممن أخفتهم قد اشتمل علسي جميع أسمائهم وبعض أعبارهم (الشافي) للمعصور بالله عليه السلام ومن ألحقهسم الآن جمعونة الله تعالى إلا ما بهت هنيه قد احتوى علسى أسمسائهم وبعسض أعبارهم [كتاب] (اللاكئ المصية شرح البسامة) للسيد أحمد بن محمسد الشسرفي قلس الله روحه في الجمة.

[طبقة المعبئين للمذهب]

فاقول: وإن من طبقة المصلّب للملعب أيصاً وإن لم يحصل الاعتناء في دلك إلا من بعصهم وهم من يأتي دكرهم فإمهم جميعاً عن أحار ذلك ورصيه وأقسره وذاكر فيه واعتنى به وأعدوا دلك كواحمات الكماية إذا قام به البعسط سقط عن البعض الآحر.

[منهم]: الإمام المنتصر بالله: محمد بن المعتار بن الناصر بن الحادي إلى الحسسق، يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي، عني بن محمد المرتضى بن الحادي إلى الحسسق، والإمام الكيير: يوسف الداعي بن يحيى المنصور بن أحمد الناصر بسن الحسادي إلى الحق، والإمام الحقيق وهو أبي الحسن عني بن جعفر، والإمام المنصسور بسائلة: القاسم العياني بن على بن عبد الله بن محمد بن الإمام القاسم بن إبراهيم الرسسي

<sup>(</sup>۱) في (أ): وهو.

وأولاده وأولاد أولاده الأمراء الفصلاء وأئمة اهدى وهم [١٠١-]: على بسس القاسم، وسليمان بن القاسم، وعبد الله بن لقاسم، وحعفر بن القاسم، والإسلام المهدي لدين الله: الحسين بن القاسم، والقسم بن جعفر بن القاسم العيساني، والأمير دي الشرفين محمد بن جعفر بن القاسم العيابي، وعلى بن جعفر بن القاسم العياني وهو المعروف بالأحرق، ومحمد بن عبد لله بن القاسم العيابي، وجعمر بن على بن جعفر بن القاسم العيابي، وجعمر بن القاسم العياني، وجعفر بن محمد بن جعمر بن القاسم العيساني، والأمير سليمان بن ريد بن حد الله بن جعفر بن القاسم العياني،

قلت: وكذلك الشريف الحسين الريدي من أولاد الحسن بسن ريسه بس الحسن بن علي العياني الحسن بن علي العياني على صبعاء وما إليها، وله عقب مصنعاء وحصور وجهران، والإمام الناصر لدين الله. أبو العتج الديلسي صاحب (تعسير الوهان) وقد تقدم سبه في آخر الحسير، الأول عند تعسير الآيات، وكان ابتداء دعوته عليه السلام في بلاد الديلسم شم عرج إلى اليمن فحاهد حتى قتل عليه السلام ومشهده بردمان من بلاد مدحج، وقد عرف الآن بقاع الديدمي وله عقيب منهم الإمام: أحمد بن علي بن أبي العنج كان عند الأشراف الحمرات وانتقل إلى رعافة قمات بها.

قلست: وكذلك الشريف: إسماعيل بر أحمد بن عمد بن الإمام القاسم الرسي ولعله متقدم أو طال عمره، والإمام المحسر بن الحسر بن الحسر بن الحسر بن الحسر عبد الله بن المحتار المتقدم ذكره عند دكر قيامه بدعوة الإمام أبي طالب الصفيير صاحب الجيل، والسيد أبي عند الله: الحسين بن عبد الله بن المهدي بن عبد الله بن المرتضى بن الإمام [111 -ب] الهادي إلى الحق، والإمسام حمسزة بسن الإمسام

الراضى بالله أبي هاشم: الحسر بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين بن الإمام القاسم الرسي، وإليه يجتمع أشراف الحمرات جميعاً، وولده على بن حمسرة وهو الذي كانت وصلت إليه أو لا دعوة الإمام أبي طبالب الصعسير، وولسده سليمان حد المصور بالله، والإمام الشهيد صاحب شطب: على بن ريسد بس إبراهيم بن المليح بن المنتصر بالله بن المحتار القاسم بن أحمد بن الهادي إلى الحق.

قلت: وقد تقدم دكر من ذكرتهم من أولاد موسي يس هيد الله يسس المحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام نمن ولي الحرمين الشريفين [ويبيم] (١) منهم وغيرهم، وألحق [٢٠١] هنا منهم ومن أشراف المحسلاف السليماي والحجاز من أذكره من عدماتهم وأمراتهم قصهم الشريف: غام يسب خيري بن حجزة السليماي، والشريف أبو المنافق أبو المنافق علسي يس دريست السليماي، والشريف الفقيه الفاضل: أبو القاسم بن شبيب الحسي، والشسريف الأمير المعلهر بن أحمد بن سليمان وصنوه الأمير أنحي بن أحسد بسن سليمان، والشريف [عالد بن قطب الدين وولده دريب بن خالد وولده أحمد بن دريسب والمدين بن أحمد، وعمد بن يحيى بن أحمد، وأحمد المهدي، وعامر العريز؛ هسؤلاء ملوك الأشراف الفعلة، ومثلهم كان ذلك في سادة الشطوط أهل باغتة وهم من درية الأمير؛ عام بن يحيى، وكانوا ولاة حاران في عصرهم، والأمير السبطي منهم درية الأمير؛ عام بن يحيى، وكانوا ولاة حاران في عصرهم، والأمير السبطي منهم وهو الذي انتقل الأمر منه إلى الأمير خالد السابق ذكره قريباً واسمه المقلم بضسم ويعدها قاف مفتوحة [ولام] مشددة.

<sup>(</sup>١) سالط ( (أ).

قلت: وكذلك من أهل مكة المشرفة الشريف [1] الفاضل: أبي السعود بن حاهب، والشريف وهاس، والشريف العلامة المبرر أبي الحسسسن: علسي بسن عيسي بن حجزة بن وهاس الذي صعف الرعشري حرجمه الله— (الكشاف) في زمعه وسعده، والشريف: عمد بن عبد الله العفيف الحسن، والشريف: أبي عريز بسسن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسي بن سليمان بن عبد الله أب عمد بن موسي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، والأشراف النجاء من بني حرب وبني علي وبني أحمد وبني فيئة وأولاد أبي المعتوج بن قتادة، والأمير الماضل نظام الدين: يحيى بن علي بن فليئة الحسني كان ممن يرتجى للقيام وحفظ بيضة الإسلام.

«قلبت» (۱): وكذلك [ابو هاشم] (۱) محمد بن جعفر بن [ابن هاشبه] (۱) محمد بن عبد الله بن أبي هاشه [عمد] (۱) محمد بن عبد الله بن أبي هاشم [عمد] (۱): وتحمد بن الحسين بن محمد الله بن موسى بن عبد الله بن عبد الله بن موسى بن موسى بن عبد الله بن موسى بن موسى بن عبد الله بن موسى بن م

 <sup>(</sup>۱) ما بهن المقومين ساقط في (أ)، ومن خلال السياق ثبين قما أن دلك السقط ملحوظ إدخالسمه علسي
المسجمة (ب) وإصافته من بعد.

<sup>(</sup>٢) لِي (ب): عيسي بن سلومان وعبد الله بن محمد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) سالط (ي (٠)

<sup>(1)</sup> ساقط في الأصول، وما أثبتناه من كتاب تحقيق منية الطالب.

 <sup>(</sup>٥) سائط في الأصول، وما أثبتناه من كتاب تحقيل مية الطاقب.

<sup>(</sup>٦) ساقط في الأصول، وما أثبتاه من كتاب تحقيق منية الطالب، وبقية نسبه، ابن الحسسين بسن محمسة المثائر بن موسى الثاني بن عبد الله الرصا بن موسى بجون بن عبد الله الحصن بن الحسن المتسسين بسن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام، انظر: تحقيق منية الطالب في معرفة الأشراف الحواشم الأمراء بني اخسس بن علي بن أبي طالب. للشريف إبراهيم بن منصب ور الحساطي من (٣٩٠٤٣).

 <sup>(</sup>٧) إن (أم): عدد بن الحدين بن عدد بن عدد بن إخ، وهو عطأ، وبعد الحامع للأشبسراف الهواشسم الأمراء إن العالم الإسلامي. انظر: تحقيق منية الطالب من (١٤).

أبي طالب، والأمير: قاسم بن أبي هاشم محمد بن حعفر بن أبي هاشم محمد (1) بن المسين بن محمد بن موسى بن عبد الله بسبن الحسسن بسن الحسن بن علي بن أبي طالب، وفليتة بن قاسم بن أبي هاشم محمد بن جعمر بسبن أبي هاشم محمد بن الحسن (1)، وهاشم بن فليتة بن قاسم بن أبي هاشم محمد بسبب جعفر (1)، وفليته بن قاسم بن محمد بن حعمر، ومالك بن فليته بست قاسسم بسب جعفر (1)، وبكر (1)، وبكر فين عيسى بن فليته بن قاسم بن محمد بن جعفر (1)، والشسريف: أبر قتادة الحسن (1)، وبن المهنا بضم الميم وتشديد النون، ومن ولد المهنا الشسيخ الإمام المحدين أحمد بن المعلى بن الحسين بن المهنا، ومن ولد محمد بن يحيى بسس الإمام المحدث: أحمد بن المعلى بن الحسين بن المهنا، ومن ولد محمد بن يحيى بسس

 <sup>(</sup>۱) في الأصل: بن جعفر بن هاهم بن عمد بن الجميد ... إلح وهو عطأ، وما أثبتناء من كتاب تحقيد من الأصل: بن جعفر بن الحرمين، تولى إمرة مكة بعد وفاة أبيه أبسني هاشسم محمسد بمن جعفر سنة(١٨٤٨م) واستمر إلى أن توفي سنة(١٩٨٨ هـ) أنظرُ تحقيق منة الطالب ص(١٩٠٤٨).

 <sup>(</sup>٣) ورد الاسم في الأصول: فليتة بي قاسم بن حسر بن عاهم بن عمد بن الحسن، وهو حطاً، وما أليساه من تعتيق منية الطالب ص (٩) ١٠٠هـ٥٥.

<sup>(</sup>٣) ورد الاسم في الأصول؛ هاهم بن فلينة بن قاسم بن قاسم بن بعمار، وهو عنطا وما أثبتناه من أمميق مية الطالب، وقد تولي إمرة مكسدة بعسد وضعاة أبيسه فليتسة بنس القاسسم بنس محسد بنس جمعه بنجر سنة(٢٥هـ) واستمر إلى أن تولي سنة(١٥هـ). انظر: تحقيل مية الطالب ص(١٥).

 <sup>(3)</sup> وفي تحقيل منهة الطاقب ص(\$0): مالك بن قليثة بن القاسم بن أبي هاشم محمد بن بعضر بسس أبسي
 ماشم محمد...[خ.

<sup>(</sup>٥) في تحقيق منهة الطالب مثكر، ولعله تصحيف. انظر صرية ٥) في ذلك الكتاب.

 <sup>(</sup>۲) ومن الأمراء أبناء قليتة بن القاسم بن عمد بن حمد عيسى بن قليتة وداود بن هيسى بسسس قليسة،
ومنصور بن داود بن هيسى بن دنيتة، وعمد بن مكثر بن عيسى بن قليتة، انظر عقيل منية الطسالب
صر(۱۹٬۵۵٬۵۳).

<sup>(</sup>٧) في تميني منية الطألب من (١١ه): لتنادة بن إدريس. وهو قنادة بن إدريس بن عطاء بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسير، بن سليمان بن عبد الله الأكبر بن عبد الله عبد الله عبد الله المرب بن موسى الثاني بن عبد الله الرب بن موسى المون بن عبد الله نفص بن الحسن المنب السبط بن أمير المؤمنين علي عليه السبارة.

عمد بن داود الشيح محيي الدير: هبدانقادر الجيلاني، والحس بن محمد بن داود الأمير الذي انتهت إليه ولاية الحرم الشريف بعد أبيه، ومن ولــــد جعفــر بسن الحسن ين عمد بن الحسن ثلاثة: أبي الفتوح ويحيى والحسن، ومن ولــــد أبــي الفتوح الأمير: شكر [١٢٠-ب].

قلست: وعنى الحملة إن أسماء أعيامهم وعلمائهم في تواريخ الحرمين الشريفين وفي تواريح المحلاف وغيرها من المشجوات والسير فلبس منهم ولا من أشراف العراقين وغيرها من أقطار الدنيا إلا وأسابهم محموطة يعرفها من اعتنى بها وبهم الملام الله عليهم، وإنما هذا تنبه لنعافل النسدي ليسس هسو بهسم محتفسل(١٠).

[الإمام المتوكل أحمد بن سليمان]

قلست: ومن أشراف اليمر أيضاً الإمام المتوكل على الله. أحمد بن سليمان بن عمد بن المعلير بن على بن الحاصر أجهد بن الهادي إلى الحق (يحيى بن الحسين) عليهم السلام نصبه عليه السلام للإمامة ثلاثمائة رحل مختارين من أولاد الحسين والحسين والعباس بن على أو يزيدون، ومن الفقهاء العلماء بحو ألف رحلل أو ومن أحب أن يطلع على فصائله ومحاسنه وسيرته وكراماته فليطلع على ما ذكره المنصور بالله عليه السلام في (الشافي) والسيد أحسد الشرفي في (اللالسين)، والزحيف (أ) يرى عجداً.

<sup>(</sup>۱) في (ب) عنفا,

ر۲) سالط <mark>ل</mark> (ب).

<sup>(</sup>٣) في الشافي: ألف وأربعمالة.

<sup>(2)</sup> هو العلامة بدر الدين عبد بن هاي بن يونس الرحيف الصعدي للعروف بابن فقاء له العديسة مسن للولفات منها: مآثر الأبرار في تقصيل إعملات جواهر الأحبسار (شسرح المسامة)، قسوفي بعسة سنة(٢٩٩٩).

قلت: ووالدته حليه السلام- الشريعة الفاصعة مليكة بنت عبد الله بس القاسم بن أحمد بن سليمان (١) الملقب بركات لبركاته وفضله (١) ابن أحمد بسب المقاسم بن محمد بن الإمام القاسم الرسي عيه السلام وكذلك الأمير الحسسين (١) والنوه أحمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر وابيه الإمامين الأخوين شيخي آل محمد وعالميهما، تاح الدين: يحيى، والداعي إلى الله: محمد ابني أحمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بن الحسس بن الأمير العالم المعتضد بالله: عبد الله بن الإمام المنتصدر بسالله عمد بن الإمام المعتار القاسم بن الماصر بن الحادي إلى الحق عليهم السلام وهما أكبر من المنصور بالله، وروى عمهما وبيعاه وتابعاه.

قلست: وهدان الشريعان، والشريع حرة والسد الإمسام المصبور بسائم، والشريف إبراهيم بن الحسين، وعبد الله بن الحسين، والسيد عيسى بن عمار بسن سليمان، والشيخ: حس الرصاص، والشيخ: عين الدين بسن أحسد القرشسي، والقاصي: إبراهيم بن أحمد الفهمين، والفقيه تجملة بن [الحس](1) وغيرهم مسس مشايح المصور بالله جميعهم تلامدة القصي المعمر بن أحمد بن عبدالسلام سسن يحيى [البهلولي] راحمه الله وهو رصي الله عنه الراوي لأكثر كتسب أهل البيت السابقين وغيرها، فأكثر طرقها مسس طريقه، وكسان القساصي حفر (1) بن عبد السلام معاصر أله.

قلست: والقاضي جعفر أيصاً عن حاصر الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام،

رز) و الشاق: إحاميل

<sup>(</sup>٣) في (ب): ليركنه، وفصل.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (الأمير الحسن)، وهو الحسن بن يحيى بن يحيى بن الناصر، وأمه مريم بنت ماصر من يسسي عمران من أهل الجنوف، وله من الولد يحيى وهلي أمهما سيدة بنت الإمام المتوكل أحمد بن سليمان،

 <sup>(3)</sup> ما بين المقولين بياش في البيحة (أ)، وبعلها في (ب): قات وما أثبناه من الشافي (١/٢٥).

<sup>(</sup>ه) في الأصول إسحاق.

قلت: ولمل في كلام المولف سقط من النساح؛ يد إسحاق هو إسحاق بن أحمله بن عبسساد البساعت المتوفي سنة(ده ده) وهو من الدين بايعوا الإمام أحمله بن سليمان. والثاني القاصي جعفر بن أحمله بن عبد السلام، وما بين الاسم إسحاق وعبد السلام مقط كما أشرها. والله أعلم،

# [الإمام المنصور عبدالله بن حمزة]

قلبت: ثم إمام الأثمة والمحلي عن الأمة كل عمة، من جمع الله فيسه جميسع عامس الحلال الدي لا يمكن إحصاء تعدد محاسه بحال، أمير المؤمس المنصسور بالله رب العالمين، أبي محمد: عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بسن حمزة بن أبي هاشم الحسن بن عبد الرحم بن يحيى بن عند الله بن الحسسين بس الإمام القاسم الرمى عليهم السلام.

قلست[٤، ١]: وبذكر هذا الإمام الذي طبقت علومه الآفاق، واستمد مي تُعر علمه جميع علماء أهل الوفاق، أختتم به من أردت ذكرهم من أهل طبقة أثمة التحصيل للمذهب، والجمد للذي صع ووهب،

### تنبيه [في بيان كيفية تحصيل ملحب العرة]

اعسلم أنك إن قلت محيث لد أكست بل قصدت من أهل هسده الطقسة دكرهم فأبن لنا أيهم الذي لم الاعتباء في تحصيل مدهب فقههم؟ وكيف كيفيسة حملهم في تحصيلهم؟

قلست: أما الذي له الاعتباء في تحصيبه منهم فذلك أقمار مس أقسارهم، وهموس يستضاء بهم، ويهتدى ويقتدى بهديهم، إذ منهم مس أقواله بالعلم والعينل والسبق وحسن الرأي أجمعهم ممن عاصرهم ومن تأخر عنهم، وألحقسوا أقوالهم [117-ب] بأقوال أئمة النصوص لدين ستعرف تعيينهم من سلفهم، وأجاروا بأجمعهم تحصيلهم، وقرروا معنهم، وذاكروا وخدموا بالأقلام على مسافاه إليه نظرهم حتى أن كأنه قولاً ورأياً لكل واحد منهم، وانقرض أهل كسل عصر عن (1) يعدهم وهم مصوبون لفعلهم وشاكرون لهم، ويعدون ما وضعسوه

للعاجز المقصر بمن يقلد أحدهم أو جلتهم عا الهمهم ووفقهم إليه ربهم وهمسم: الإمام المويد بالله الهاروني وأحيه الإمام الناطق بالحق: أبسنو طسالب، والإمسام المنصور بالله: عبد الله بن حمزة صلاة الله وسلامه على جميعهم وآلب وعليهــــم أجمعين وهم الذين قد عرفت أحماءهم وأنسابهم وبعض أوصاف من محاسستهما لأن الإحاطة بها متعلر على من كان مشمراً -فصلاً عن المقصر-، ولم بسمعة القول في وصف يعض صعاتهم فيما سبق عند ذكرهم إلا لتعرف سهم وأنهــــم هم، وأن الواحد سهم لو ورن مجميع عدماء الأمة من عيرهم لرجح بهم، ولو أمه أدرك الواحد منهم أبو حيمة حرضي الله عنه- لأفتى يطاعته ومتابعته، كما فعل مثل ذلك للإمام زيد بن على عنيه السلام وللإمام إبراهيم ابسس مسند الله بسن الحسرين الحسن بن علي من أبي أطالب عبيهم السلام (أو مسالك يسس أسس رضي الله عنه لبايعه وخرج معه كمة معل مثبه مع الإمام ابن الحسن بن علي بسس أبي طالب](١) أو صادف عصره عصر محمد بن إدريس الحاشي الشامعي -رضيي الله عنه– لفتن بسبب منايعته له والدعاء إليه، كما صدر إليه مثل ذلك لما دعا إلى الإمام: يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب عليهم السلام أو أدرك أحدهم أحمد بن حبل حرضي الله عنه- لبشر فضائله كما بشر فضــــالل أجمعهم عليهم السلام.

قلبت: ولو [٤ - ١ ب-] فرض أنه يستفتى أحدهم من أحق بالمتابعة لدلسوا على عترة نبيهم بدليل شيء من أقوالهم وأفعالهم.

قلست: وحاشاهم أنهم أمروا الناس بمنابعتهم وترك عنزة تبيهم.

<sup>(</sup>١) ما بين المقرفين ساقط في (ب).

قلت «أيضاً»(١): ولا يبعد أنهم إدا متدوا غداً عبد ربهم أأنتم أمرتم الباس أن يقلدوكم ويتركوا التمسك بعترة ببكم أن يكون حواب كل واحسد منهسم كجواب العبد الصالح فوسُخانَتُ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ قَلَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا قِسِي نَفْسِسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَسا فِسِي نَفْسِسِكَ إِنْسكَ أَنْستَ عَسلامً الْقَيُوبِ ﴾ [المادة ١١٦].

قلست: وأما كيلية تحصيلهم فإنهم سلام الله عليهم (لما رأوا ما حسدت) (٢) بين متأخري أتباعهم والمتمسكين بولايتهم عمن لا يبلغ مراتبة أهل النظر في أقوى أقوال علماء صفوة العترة الأبحاد فصلاً أن يبلغ الاجتهاد من الاختلاف الذي لا يسوع في مسائل العروع مع ادعاء كن طائفة منهم أنهم متبعون لإمام من أئمة سلف العترة السابقون ويحقلون من حالفه من الأخرين؛ ولم يكسن متسل هسدا الاجتلاف الذي شجر يسهم يعهد في زمن أثمة النصوص الذين يدعون تقليدهم، بل كان يكتفي المقلد في وقتهم أن يسائل أيهم فيعمل بما يقسول أو يقسيق وبسه يكتفي، وذلك مرضي عند جميع العلماء الهادين وكافة المقلدين، فكسابوا علسي طريقة واحدة وجادة متحدة حتى نرع الشيطان الرحيم بين مقلدة العترة حليهم المسلاة والتسليم وكادوا أن يتفرقوا [ 1 1 - ب] ويتباينوا محرد اختلاف آرائهم حال تقليدهم في المسائل الفروعية لا الأصولية.

فأما في الأصول فإنهم فيها متحدود؛ لأنهم بحمعود على التوحيد والتعديل لله الحميد، وعلى الرعد والوعيد، والنبوة والإمامة، وعلى اعتقاد استحقال تقديسم الوصبي بعد النبي، وتصويب الإمام ريد بن علي سعليه السلام ومن هو علسسى

<sup>(</sup>١) سالط ي. (ب).

<sup>(</sup>۲) في زب): لما رأوا أمام حدث.

منهاجه من عترة الرسول الأمي وعلى محبة أهل الكساء، مستمسكين بحميع أصول أبناء الزهراء التي لا يختمف فيها أولهم ولا يخالفهم فيها أخرهم إلى انقصاء أيام عهدتهم سلام الله عليهم وإنما الكلام في المسائل العرفية الفقهيسة العمليسة القطعية منها والطنية الجائز لعير المحتهد التقليد فيها لا في غيرها.

قلبت: قلما عرض هذا مع ظنهم لعدم إمكان اجتماع أتمة الحدى في العصور التي بعدهم أبداً لما رأوا من انتشارهم وكثرتهم [0 - 1] للكثرة الستي حاورت الحد وتعذر حصرهم بعد، وتعرقوا في الأرض حتى بمللوا -إن شاء الله طولها والعرض، فقد أبدلهم الله - مبحانه وتعالى - مسن بعد خوفهم أمساً، وأظهرهم على أعدائهم، وقدهم -وله الحمد - من بعد كثرتهم، وأدلهم من بعد عرهم حتى عاد دراريهم خدماً فلراري عنوة نبيهم، فنه الحمد على ما أولى، وله الشكر سرمدي أيدا.

قلست: وذلك مع إيجاب الشارع على كافة الأمة التمسك بهم ووجرب عبيم وعبر ذلك مما قد دلت عليه الأدنة العقلية والنقلية مما هو واحرب لحسم وعليهم مع الأحذ على صفوة العرة النبيل للأمة تأويل ما أنزل علسى أبيهم، وتعليمهم معالم ديبهم وأن يقاربوا ولا يبعنوا، ويرهبوا ولا يبفروا، ويسلموا ولا يباشعوا، ويسهلوا ولا يعسروا على الوجوه المرصية التي دلت عليها الأدلسة الشرعية؛ فإنه سبيحانه وتعالى لا يكنف نفساً إلا وسبعها ولا يحملها الأدلوقاتها، وقد مهاهم الله سبيحانه وتعالى على النفرق والأهواء، وأمر سسيحانه وتعالى على النفرق والأهواء، وأمر سسيحانه

قلست: ثم إنهم سلام الله عليهم نضروا في الأدلة العقلية والنقلية فلم يجسدوا

فيها دليلاً واحداً دلالته دالة عبى وجوب التمسك بإمام من أثمة صغوة العسبرة منفرداً لا معيناً ولا معموراً أيضاً، ولا وحدوا أيصاً دليلاً واحداً دلالته على حواز عدم التمسك بمحموع جميع جماعتهم أبداً، ولا وحدوا أيضاً دليلاً واحداً دلالته على عدم حواز التمسك بإمام منهم منفرداً، بل حيث أمكن ذلك فهو عندهسم أولى؛ لأن من ركب على لوح من ألواح السفينة بحا، ومن تخلف عن جميعها أولى؛ لأن من ركب على لوح من ألواح السفينة بحا، ومن تخلف عن جميعها عمى ارتطم عرق وهوى ولأن نحم من النحوم به يهندى، ومن كان عن جميعها أعمى ارتطم بالظلمات الظلماء، فيهم التمسك وبهم الاهتداء.

قلست: ثم أنه لما عرف ألمة التحصيل جميع ما ذكرتا وغيره بما أهملسا أو ألم من الألمة الذي لم أنه يلما بطروا سلام الله عليهم وعلى أرواحهم إلى كل إمام من الألمة الذي تلحي كل طائفة من المقلدة تقليدة وتحطيم على رعمها من قلد غيره فإذا هسسم نجوم من أنجم سلف العبرة الطاهرين، وأقمار هدى من أهل بيت سيد المرسلين، شوس ضياء للمستهصرين، إذ عنهم الإمام الشهير الكبوء السندي ساق الله سبحانه وتعالى - إليه جميع علوم آل الرسول، وأورثه حكمة آل البي والوصيلي والبتول، ترجمان الآل الكرام الذي أدرك [ه 11-ب] عدة مسن علمهم وهسو والبتول، ترجمان الآل الكرام الذي أدرك [ه 11-ب] عدة مسن علمهم وهسو المستون عليهم الصلاة والسلام حال احتماعهم، وأخذ عنهسم علمهم وهسو أسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ثم ولده إمام إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ثم ولد ولده الإمام العلم الأعظم، والمحر الخضم: عمد بن الإمام القاسم الرمي، ثم ولد ولده الإمام العلم الأعظم، والمحر الخضم: عمد بن الإمام القاسم الرمي، ثم ولد ولده الإمام العادي المهدي الذي أحيسا الله به العادي المهدي الذي أحيسا الله به العادي، المهدي الذي أحيسا الله به المهدي المهدي الذي أحيسا الله به الدين، ورقع بيركة حهاده بدع الضائي، أمير المومنين، وسيد للسلمين، المسادي

<sup>(</sup>١) في (ب): و في

إلى الحق المبين: يحيى بن الحسين بن الإمام القاسم الرسي، ثم وللناه الذين وضعسنا علمه ورزقا فهمه وحظه، أمير المؤسين لإمام المرتصي لدين الله: محمد بن الهادي وأعوه أمير المومنين الإمام الناصر لدين الله: أحمد بن الهادي، ثم الإمام الذي فال كل سابق ولاحق، ولا بجحد علمه وفضله وكراماته وجميع محامنه إلا مشمساقق هاسي، الذي رفع الله بيركته ظممات الكفر في البلاد الديلمية، وأبدهم به الإسلام اللي أنواره مضية، الذي أصلم على يديه من أهل الشرك ألف ألسف تسممة أو يزيدون بمن كان يعبد الشجر والحجر وبربهم تعالى كافرون، فرسخ الإيمسان في قلوبهم، وتملكاً ثدين من لحومهم ودمائهم حتى صار فيهم العلمساء العساملون، جراحة من علف، ولو التقط أحلا مبهم من الذهب والفضة أواق لرفعهما للتعريف بها على المزارق(١٠)، دلكُ أمير للتومنين، وسيد المسلمين، الناصر للحــــــق الأطروش: الحسن بن علي بنَّ الحُسن بن هليَّ بنَّ هُمر الأشرف بن على السلحاد رين العابدين بن الحسين السبط الشهيد بن الوصى أمير المؤمنين على بــــن أبسى طالب صلوات الله وسلامه على نبيه وعليهم وعلى ألهم أجمعين أيد الأبدين إلى يوم الدين آمين اللهم آمين آمين،

قلست. ثم إنهم سلام الله عليهم نظروا نظراً ثانياً إلى جميع ما وجلوه مسسن الموال هولاء الأثمة السنة وفتاويهم من حميع أبواب الفقه فإذا هي مسس مسروع أصول [احكام]() شرائع سيد المرسلين وحاتم رسل الله أجمعين، التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما ثبت عمدهم من الاستصحاب وتعبد بينسما قبسل

<sup>(</sup>١) ن (ب): الزراق.

<sup>(</sup>۲) سالط يي ().

بعثته، وما لم ينسح من شرع من قبلنا، و لاستحسان على حال كونها ماخوذة عن مناطات أحكامها الشرعية بعد الرد فالال سهم إلى قواعد أصبول فقههم الشرعية التي قد عرفاك بها سابقاً التي كل بحتهد من بحتهدي العبيرة يعتبرها [1-1] ولا يختلفون في شيء منها فيه محذور أو أمر خطر إلا أن يكون شيئاً عما ينثني بسبب قوة القرائح وضعفها عند النظر والمداكرة في محل (١) مناطبات الأحكام ونحوها نما هو خارج عن ماهيات فاتها التي قد اعتبرها جميعهم وصارت مذهباً لجملتهم.

فأما ما مبيله هكدا فإنه لا يكون فيه خلاف بينهم، وقد ذكرنا هذا فيما سبق وأكدماه بهذا ليتحقق<sup>(٢)</sup>.

قلست: ولهدا قال المصور بالله حليه السّلام- فيما يقرب من آخر الجسسزء الثاني من (الشافي) (أ) وذلك ما لَفَظَه: ولسنا بشك في أن احتهاديات كل إمسام وهالم بحتهد احتهاداً لا يخالف الأصول مصببُ فيها، وإنما الشآن في كمال شروط الاجتهاد، وما كل مدع يُقبل دعواه. اشهى كلامه عليه السلام.

قلست: ثم إنهم سلام الله عليهم أعادوا النظر أيصاً إلى أحوال أولئك الألمة [السنة](\*) [111-ب] فيما بينهم اإدا كل واحد منهم سلام الله عليهم يصوب الآخر منهم ويصوب أيضاً عيرهم من أنمة سلف العترة المعاصرين(١) لكل منهسم

<sup>(</sup>١) ال (ب): المم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): امال.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ليتأكد.

<sup>(</sup>۱) البال (۲/۹/۲).

<sup>(</sup>ه) ساقط تي (أ).

<sup>(</sup>١) ﴿ (ب): للعامير،

او تقدم عليهم في احتهاده وعلمه ويقر له بالعصل، ويشهد له أنه عنسى الحسق والعدل، ثم إنهم سلام الله عليهم وعلى أرواحهم وحلوا المتأخر منهم يستدل بهمحة أقواله وفتاويه بأقوال السابق عبيه منهم وعمن هو أرفع منهم أو معاصر لهم منهم فإنه يجعل ذلك كالدليل لصحة أقوانه وفتاويه ويصرح أنه علسى منهاجسه الدي يرتضيه.

قلست. وإدا عرفت هذا فإن الناصر أحمد بن الهادي إلى الحق يستدل باقوال النيم المرتضى وأبيه الهادي وعمه محمد بن القاسم وحده الإمام القاسم الرسسي، وباقوال من تقدم عليهم من آبائه الطاهرين أيضاً، والإمام المرتضى يستدل بأقوال أبيه الهادي وفناويه وهمه محمد بن القاسم وحده القاسم ومن فوقه مس آبائه، والإمام الهادي يلحق كدلك يستدل يأقوال محمد وحده الإمام القاسم بسن إبراهيم ومن فوقه من آبائه الطاهرين، ومحمد بن الهاسم كذلك يستدل بسأقوال أبيه القاسم الرسي فس فوقه أو عارضه.

قاما هؤلاء الأربعة الذين هم؛ محمد بن القاسم، والحادي وولسداه؛ المرتضسي والناصر فلا إشكال أنهم أخذوا (أعمم عن الإمام؛ القاسم بن إبراهيم، وأنهم تلامدته والرواة عنه، ويجعلون أقواله وأفعاله حمعج لصحة أقواهم وأفعالهم إذ هم أولاده وهزته وأقاربه الأدنون وورثته وأوصياؤه [٦٠١ب-].

قلست: وأما الإمام الماصر للحق الأطروش عليه السلام فسلا إشكال في تعظيمه للإمام القامم بن إبراهيم الرسي عليهما السلام والإقرار فسه بالعصل والسبق وقد أوسع عليه السلام في الرواية عمه، فإن عمدة مشايخ الإمام النساصر الأطروش عليه السلام عبد الله بر يحيى تقومسي وهو خاصة الإمام القاسم بسن

<sup>(</sup>۱) ۾ ران: تعليي،

إبراهيم وتلميذه وتابعه، وعمل تابعه وشايعه، وأيصاً فإن شيخ (١) عبد الله بل يجبى القومسي شيح الشيعة أجمعين وراوية أهل البيت المكرمين محمسد بسن منصسور المرادي المكوفي وهو أخص خواص الإمام القاسم بن إبراهيم والآخذ عنه والراوي لعلمه، ومع هذا فإن محمد بن منصور المردي أدرك على بن الحسن والد الإمسام الناصر الأطروش وتحمد بن منصور رواية عنه عليه السلام.

قلست: ويؤيد هذا أيضاً ما قاله السيد العلامة: إبراهيم بسن عبد الله بسن الهادي بن إبراهيم بن المرتضى عليه السلام من جملة رواية ستأتي هه إن شاء الله تعالى على آخر باب من أبوب كتابنا هذا بكمالها؛ وإنما نأتي صها بما هو محساح إلى ذكره هاهنا وذلك ما لعظه: ومصنعات الناصر (لدين الله) (أ) عليسه السسلام كرالإبانة) و(المغنى) وغيرهما، وقد اشتملت على غرر الأحساديث، وقسد روى الناصر عي محمد بن مصور فأكثر وهو شيخ كينحه (أ)، ثم قال السيد للذكرو عليه السلام بعد ذلك ما معاه من جملة رواية رواها علسبي العقيمه العلامة: العميم بن حس للذحمى العبراري ما رواه عن شيخه أبي القاسم: محمد بس الحسين الشقيم قال: والعجب من الناصر عليه السلام فإنه عالم الألمسة في كثير من مسائل العرائض وي طلاق المناصر عليه السلام فإنه عالم الألمسة الكافي) عن أحد من الأكمة المتقدمين أنه قال بعدم وقوعه، مسع أن محسد بسن منصور شيخ شيخه، وقد أدركه الناصر عنيه السلام وسبساله عسن أن يجمسع علاقات أنه أهل البيت عليهم السلام قال: وقد روى محمد بن منصور عن على بن علاقات أنه أهل البيت عليهم السلام قال: وقد روى محمد بن منصور عن على بن علمسن والد الإمام الناصر عليه السلام قال: وقد روى محمد بن منصور عن على بن الحسن والد الإمام الناصر عليه السلام قال: وقد روى محمد بن منصور عن على بن الحسن والد الإمام الناصر عليه السلام أحاديث كثيرة.

<sup>(</sup>۱) ﴿ (ب): النبخ،

<sup>(</sup>٢) ساقط ئي (ب).

<sup>(</sup>٢) بل وشيخه أيضاً إد روى عنه بلا واسطة كما في أمالي أبي طالب وشرح التجريد وغوهما.

<sup>(1)</sup> في (أ): وسأله عن جميع خلاف، وفي (ب). ومأنه عن خلاف, وما أثبتناه من والفلك الدواري.

قلست: وهذا بعد أن قال السيد المدكور عبيه السلام ما معناه: إن أبا عبدالله عبد بن على [١١٧-ب] بن عبد الرحمن الحسين اعتماد في جمعه (للحسامع الكافي) على مذهب الإمام القاسم بن إبر هيم عالم آل محمد، وأحمد بن عيسي فقيههم، والحسن بن يحيى بن الحسين بن ريد بن علي الذي شهرته بالكوفة في العبرة كأبي حنيفة في فقهائها، ومذهب محمد بن منصور علامة المسراق وإسام الشيعة بالاتفاق، قال: وإنما اعتمد صاحب (الحامع الكافي) على مذاهب هسؤلاء لأبه رأى الزيدية في العراق [٧، ١١-أ] بمولون على مذاهبهم وأنه ذكر العسن صاحب (الجامع الكافي) من مصنفات عبد (الجامع الكافي) أنه جمعه من بعد وثلاثين مصنفاً مسن مصنفات عمد بن مصور المرادي(١٠), انتهى،

قلت(): فإدا تقرر هذا فاعلم أن هؤلاء الأربعة الأثمة الدين احتارهم صاحب (المامع الكافي) للوحد الذي ذكره من تعويل علماء الريديسة في العسراق علسى مذاهبهم قإن جيعهم قال بإمامة الإمام لقاسم بن أبراهيم عليه السلام.

فأما الإمام أحمد بن عيسى عليه السلام فقد سبقت رواية اجتماعه هو وحملا العلم والفضل وإماماه: الحسن بن الحسير بن زيد بن علي، وموسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بالإمام القاسم بن إبراهيم عليهم السلام في منسزل عمد بن منصور المرادي [والإمام أحمد بن عيسى] (٢) بالكوفة ومبايعتهم له (وتقايكهم له).

وأما الحسن بن يحيي بن الحسين بن ربد بن علي عليه السلام ومحمد بن منصور

<sup>(</sup>۱) الفلك الدوار ص(۹ ١٠٢٠٦٠٠٠)

<sup>(</sup>۲) لي (ب): قال.

<sup>(</sup>۲) سالط في (أ).

<sup>(</sup>٤) سالط تي (ب).

المرادي وغيرهم فإن الإمام القاسم بن إبر هيم إمامهم أيضاً وشيحهم أيضاً، وفي ذلك ما رواه المنصور بالله عليه السلام في ترجمة الإمام القاسم بن إبراهيم في الجزء الأول من (الشافي)(1) ودلك ما لعطه: وروى السيد أيسو طسالب في كتساب (الإفادة) عن أبي العباس الحسبي رحمه الله تعالى قال: سمعت محمد بسس إبراهيسم المقانعي يذكر عن أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلحي عن مشايخه أن معقر بن حرب دحل على القاسم بن إبراهيم اعبيه السلام فحاراه في دقسائق علم الكلام، فدما خرح من عده قال لأصحابه: أبن كنا عن هذا الرحل؟ فوالله ما رأيت مثله.

قال -عليه السلام: (ومن أحب أن يعلم براعته في العلم أن ودقسة نطسره في طرق الاجتهاد، وحس غوصه على التزاع الفروع وترتيب الأحبار، ومعرفتسه باحتلاف العلماء فلبطر في أجوبته عبد المسائل ابني سفل عنها محسو مسسائل جعفر بن محمد النيروسي وعبد الله بن لحسن الكلاري التي رواها الناصر للحق: الحسن بن علي عليه السلام وفي كتاب (علهارة) وكتاب (صلاة اليوم والليلسة) وفي مسائل علي بن جهشيار، وفي كتاب (الجامع للأجزاء في تقسيسير قسوارع القرآن) وفي كتاب (الجامع للأجزاء في تقسيسير قسوارع المقرآن) وفي كتاب (الماس) الله يرويه ابنه محمد عنه، وليتأمل عقود المسائل التي عقدها فيه، وفي كتاب (الماسك) إلى عير ذلك من الكنسب فهسي المسائل التي عقدها فيه، وفي كتاب (الماسك) إلى عير ذلك من الكنسب فهسي كثيرة مشهورة موجودة عدنا فالحمد الله.

قال عليه السلام: هأما الدين أحدوا عبه العلم فكثرة، وإنما نذكر [العلماء](٢)

رد) الشاق (۱/۲۲۲).

ر٢) ۾ الشاق: التقاء

<sup>(</sup>۲) ساقط تي (أ).

منهم كاولاده الحباء الفضلاء الأثمة عبهم السللم كمحمد [٧، ١٠-] والحسن والحسين وسليمان وعيرهم من لعرة، كالحسن بن يحيى بن الحسين بسن زيد بن على هم يحيى بن عمر الحارج بالكوفة، ويحيى بن الحسين(١٠) بن جعام بسن عبيد الله صاحب كتاب (الأنساب) وله إليه مسائل.

ومن العقهاء العلماء كمحمد بن منصور المرادي، ومنهم يحيى بن عبد الله بن موسى القومسي العلوي الذي أكثر الناصر للحق عليه السلام الرواية عنه، ومنهم محمد بن موسى الحواررمي العابد وروى عنه فقهاء كثيرون وعلى بن جهشسسيار وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن الحسن بن سلام الكوفي صناحب فقسه كشند وروايات عريرة فلم يختلف من خالفه ولا من وافقه في رهده حليه السلام.

قال سعلمه السلام، ومن أحدا أن يعرف طريقه فيه فلسطسسر في كتابسه في سياسة النفس أو في كتابه المبمى لاكتسب الهجرة) وكسان داعياً لأحيسه محمد بن [113-ب] إبراهيم عديهما السلام بمصر والمعرب فلما يلعنه وفاته دعيا إلى نفسه ويث الدعاة في الآفاق وهو في حال الاستتار، فأحابه عام من الناس من بلدان مختلفة وجاءته ببعة أهل مكة والمدية والكوفة وأهبل السري وقزويس وطيرستان وتخوم المديلم وببعة أهل العدل والتوحيد من أهل البصرة والكوفة والأهواز، وحثوه على الظهور وأمر جماعة من دعاته وبني عمه وغيرهم إلى بلخ والطالقان والجورجان ومرو الرود، فبايعه كثير من فصلاء أهلها وسسالوه (٢٠ أن ينفذ إليهم يولد له ليظهروا الدعوة فانتشر الخبر بدلك قبل التمكسن فوجهست بالجيوش في طلبه حقايه السلام- فألحأه دلك إلى الجولان في البلدان، قدخل اليمن

<sup>(</sup>١) ۾ الشاق: الحس

رام 🕻 رائ: وسالود

والتجأ إلى البدو ودخل عدن وخرج إلى بلاد السودان ودخسل إلى مصدر تسم الحجاز، وأراد الخروج بالمدينة حعلى ساكنها أفضل الصلاة والسلام- فكسره أصحابه وقالوا: إن المدينة والحجاز تنقطع عنهما الميرة وتسرع إليهمسا الجنسود، وتوصل المأمون بمن قدر عليه في أن يصافيه ويأمن حابه فأبي دلك أشد الإبساء وبعث الحروي بوقر مبعة أبعل دمانير على أن يأحذها ويحبب عليه في كتابسه أو يبتدئه بكتاب، [١٠٨] فكره دلك ورد المال، وقد كان مال إلى حسى مس البادية بادية المدينة فقال لهم حرب فحاربوا دونه، ولما رد المال لامه أهله فقسال أبياته التي أوائلها:

تقول السيق أنسما رده لهسسا وقسى الحسوادث دون السسردى وهي القصيدة التي قال الماصر الأظروش عليه السلام: لو حاز قراءة الشعر في الصلاة لكان شعر الفاسم بن إبراهيم.

قلست: ثم قال: وكان له عليه السلام بيهات كثيرة في أوقات عتلعة أولها سنة تسع وتسعين (ومائة)() والبيعة الجامعة لفضلاء أهل البيت عليهم السسلام كانت سنة عشرين ومائتين في مسرل محمد بن مصور المرادي بالكوفة، فإسب بايعه هناك من قد سبقت إليهم الإشارة، ومنهم(): أحمد بن عيسسي فقيمة آل الرسول وعابدهم وعبدالله بن موسى بن عند الله بن الحسن بن الحسس الفساضل الزاهد، والحسن بن الحسين بن زيد بن على ()،

قلست: وقال عليه السلام بعد هذا الموضع من (الشافي) بخمس ورق في العر

<sup>(</sup>١) ساقط في (ب).

<sup>(</sup>۲) 🖫 (أ): رهم.

<sup>(</sup>٣) في الشابي: والحسن بن يمين بن الحسين بن زيد، انظر: الشابي (١٩٦١-٢٦٤).

ترجمة المتوكل العباسي ما لفظه: وكان في أيامه القاسم بن إبراهيم عليه السلام قد وجيت طاعته على الأمة لأبه هاصر منهم جماعة وهو يدعو إلى الله -عز وجلمن أيام الرشيد إلى أيام المتوكل إلا أن الإمام في أيام الرشيد كان يحيى بن عبد الله صاحب الديلم عليه السلام وكانت وفاة القاسم بن إبراهيم عليه السلام سنة سنة من وأربعين وماتتين وله مبع وسبعون سنة، وكان في هذه المدة أيضاً أحمد بن عبسى فقيه آل الرسول

قلست: ولم أبسط في تحقيق هذه الجملة هنا وإن لم يكن القصد تحقيق مسا سبيله هذا إلا أنه يتحصل من معرفتها قوائد منها: تقرير ما تقدم من الإشارة أن الإمام القاسم بن إبراهيم أدرك أيام الإمام يحيى بن حبد الله بن الحسس الحسس صاحب الديلم عليه السلام وأنه بكان من جملة دعاته وهو أي الإمام يحيى بسن عبد الله عليه السلام عمن أدرك الإمام الحسين المعنى وجميع إحوته الألمة محسسه وإبراهيم وإدريس وسليمان وموسى، وأدرك أيضاً ابن عمه حعفر بن محمد وهو عليه السلام وصي حعفر بن محمد مع ولده موسى الكاظم، وأدرك أيضاً عليسه السلام عدة من بني أعمومه من أولاد الحسن والحسين، وأدرك أيضاً عليه السلام أو من قبله أيصاً إلى شطر من علاقة هارون الرشيد [19 اسب].

قلت: فما يبعد (أيصاً)(٢) أنه أدرك الإمام زيد بن علي عليه السلام وقست عرفت أن أباه عبدالله(٢) بن الحسن والإمام زيد بن علسني أيسر سنطين مسن أسباط العوة.

راع الشاق (۱/۲۷۹)۔

<sup>(</sup>٢) ساقط (ي (ب).

<sup>(</sup>٣) ۾ ()؛ ايا عبد الله.

قلبت: ولا يبعد أنه أدرك عيرهما من أعمامه الذين هم آباء أسناط العترة.

**قَلَـــت:** وقد تابعه عليه السلام -يعي الإمام يحيى بن عبد الله- مائة ألف من أبناء رسول الله وشيعتهم وغيرهم، ومنها إيصاح ما إليه أومينا من احتماع الإمام القاسم بن إبراهيم بمن احتمع به من كبار علماء العترة وبحتهديهم في منسسرل محمدين منصور بالكوفة وبيعتهم له وهم ممي أدرك آباءهم وإحوابهم وغيرهم مي أعمامهم وبني عمهم وأخدوا هنهم، ومنها معرفة من يايعه – أي القاسم<sup>(١)</sup>– في البيعة العامة وأنه أجمع على بيعته عليه استلام جميع آل الرسول من ولد البطستين جيعاً وعيرهم من الهواشم والشبعة وعيرهم من أهل جميع الأقطار التي دكمسسرت آتفأه ومنها أتهم فضلوه على جيعهم وقدموه خلى أنفسهمه ومنها أنهم شهدوا له بالسنق وأنه الأحق من جميعهم في عصرهم، ومنها أنهم أجمعوا على كمــــــال الجتهاده ورسوح معرقته وقوة فهيمه وإصابة رآيه، ومنها أنهم بأحمعهم صوبسسوا أقواله وأفعاله، ومنها أنه صار عليه السلام أصلاً لجميعهم يرجعمون إليه في علمهم، ومنها أنهم صاروا لهُ أَتِباع وصار أَمرَةَ وتُهيه قيهم في وقتهــــم مطــاع طوعاً لا كرهاً واختياراً لا بإلجاء بل ل ظهر لهم من استحقاقه وما صح لهم من وجوب اتباعه وعير هذا، ومنها -وهو الدي لأجله طولنا وإليه الحديث سنستقنا وذلك- أنه ظهر وتقرر أن الإمام القاسم بن إبراهيم أصل يرجع إليه أكثر علـــــم الإمام الناصر الأطروش عليه السلام وأبه قد استمد من بحره عذباً قراتاً، واستقى من سحبه عيثاً منهلاً بواسطة آبائه ومشائخه ووحادة من مصنفاته عليه السنسلام حسب ما فهم مما أثبتنا روايته ومن فير ذلك.

قلست: ومن شك في هذا [١٠٠١-أ] فليطلع على مصفات الإمام النساصر المتواتر صحتها عنه كرالإبانة) و(المعني) وعيرهما من كتبه المعروفة به عليه السلام

<sup>(</sup>١) في (ب): يعني الإمام القاسم بن إبراهيم.

فتقرر حينتد ذلك المرام والحمد لولي الإنعام الدي ألهمنا وفهمنا هـــــدا الإقهــــام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله لكرام.

نعم قلت: ثم إن ألعة التحصيل سلام نله عليهم لاحظوا في عملال نظرهم هذا إلى الإمام الناصر الأطروش حييه السلام وإدا هو يعظم الإمام الهادي إلى الحق ويعظم عبه عمد بن القاسم أيضاً ويعظم أيضاً ولديه المرتضى والناصر لأن الإمام الهادي إلى الحق والناصر الأطروش حيبهما السلام كانا في عصر واحد ووقت متحد هذا في اليمن وذلك في الجيل واسيم، وكانا يتكانان ويتراسلان وقبل دعوتهما عليهما السلام قد قدم الإمام هادي عليه السلام هو ووالده [الحسيم] (1) وعدة من أهل بيته إلى آمن وكان الناصر عليه السلام إذ ذاك في جرجان عند الإمام محمد بن ويد جليه السلام هما يعد اجتماعهما هسالك أو في الحجارة لأنها كانت مساكمهم فيها، وكبوا أبانعون الحج إلى بيت الله الحسرام وزيارة قير سيد الأمام.

قلبت: إلا أنه تأخر موت الإمام الناصر الأطروش بعد موت الإمام الحسادي عليهما السلام بسبت سبين حتى عاصر أولاد الهادي؛ لأن موت الهادي إلى الحق كان في سبة تمان وتسعين ومائين وهو عبه السلام ابن ثلاث وخمسين سسسة ومشهده حليه السلام- بصعدة المحروسة(') يسالله بسسر [١٢٠-ب] الأرواح المقدسة التي فيها، وكان وفات الإمام لناصر الأطروش حليه السلام- سبة أربع وشعون سنة فهو أكبر من الإمام الهادي إلى الحسق بخمس عشرة سنة ومشهده عليه السلام في آمل طبرستان مشهور مسزور وفيسه عناية تامة وقد أنفقت قيه الأموال.

<sup>(</sup>۱) بالله ( أ).

<sup>(</sup>۲) في (ب): الخروس،

قلست: وكذلك أيضاً كان الإمام الهدي إلى الحق وأولاده يعظمون الإمسام الناصر الأطروش هليه السلام ويصوبون احتهاده كما كان عليه السلام يصوب اجتهادهم إذ باب الاحتهاد مع تكامل شروطه عندهم رحيب، وكان كل مسهم عليهم السلام يرتصي جميع ما وافق عقهه [٩٠١ب-أ] من فقه غيره مسهم ولا يخطئ ما حالف فقهه من فقه (١٠ عيره مسهم من مسائل الاحتهاد لما ذكرنا، وهذا هو وجده ما نجده بينهم من الاحتلاف في بعض مسائل الاحتهاد لما ذكرنا، وهذا هو وجده ما نجده بينهم من الاحتلاف في بعض مسائل العقه حسيما يأتي بيسمان ذلك مان شاء الله تعالى.

قلست: إلا ما سجعته من بعض شيوعي من آبائي عليهم السلام يقسسول مسا معاه: إن الناصر الأطروش عليه السلام كان يرى حواز إمامة إمامين في عصسر واحد مع تباعد الديار، وكان رأني الإمام الهادي عليه السلام عدم الحواز لذلك.

قلست: ولعل الإمام الماجرة قاس الإمامة على البوة فإنها كانت تكسسون في وقت متحد لأكثر من واحدة لأن رسوخهم في العلم مع إمكانية الزهد وحسس المظر في صلاح أحوال مصالح الأمة يمعهم عن التحاذب والتحاسد إذ لا نظر لهم في غير مصالح الأمة فيكون ما احتهد فيه أحدهم سائعاً للآخر تصويبه فيه ولسوخالف اجتهاده فيه لما ذكرنا آنعاً، وكان هذه المسألة على حواز إمامين في وقت مع تباعد الديار - يجعلها عليه السلام من مسائل الاحتهاد لا نفس الإمامة فإنها عنده عليه السلام وعند جميع علماء صفوة العترة من مسائل أصول الدين كما قلا عرفت ذلك تما قلا مرفت ذلك تما قلا مرفت ذلك تما قلا مرفق الأول، ولا بد أن يلحق شيء من ذلك فيمسا

<sup>(</sup>۱) 🕻 (ب): من فقیه.

قلست: وكان الإمام الهادي إلى اخق عليه السلام يرى أن لا يصبح قيساس أكثر من إمام واحد في وقت واحدال) ولو تباهدت الديار على النبوقة لأن اجتهاد كل منهما داع إلى العمل ممقتضى رأيه، وقد يختلف الاجتهاد بينهما في شيء أو أشياء عكون ذلك داعياً للتحاذب والتحارب الدي فيه هلاك الحسرث والنسال ولأن همل الأنبياء عليهم السلام كان بسالوحي والوحسي يخسالف الاحتهاد والله أعلم.

قليت: وأما مع القرب من الديار فالمنالة بينهم الفاقية على عدم الجوار لمنا

وأما مع البعد المفرط فكان قول الإمام الناصر عليه السلام فيه قوة لأن الإمام غوت للمسلمين، وفيه صلاح فلاعر مبن وسعة تعم المؤمسين، وبسه ينقصع الظالمين، ومن المحسوس المشاهد أن لا بعع لأهل الديلم مثلاً مسن إمسام البمسن والمعكس؛ فالإمام الذي في الجهة أسرع إغاثة هم عند النوائب [١١٠] مسن الأبعد ولا ضرر على رعية البس مثلاً من إمام الديلم والعكس وللناظر في هسذا نظره، والله أعلم.

قلست: ولا بدعلی هذا من حمل حدیث «إذا بویع لحلیفتین ...»الحیر<sup>(۱)</sup> علی تقارب الدیار لظاهر حدیث <sub>«</sub>من آمر بسسالمعروف و بهسی عسن المنکسر مسن ذریق ....» الحیر والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أعربه ابن البطريق في المعدة ص(٣١٧) ح(٣٣٥)؛ واسلم في صحيحه (٢٣/٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام الهادي في المحسوع ص(٦٣).

تعسم قلت ثم اعلم أن أثمة التحصيل عليهم السلام في حال نظرهم هسدا نظروا إلى الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام فسسإدا هسو يستدل لصحة أقواله [٢١-ب] وأفعاله وفتاويه بأقوال لأثمة الدين عاصرهم وأدركهم مسسس علماء آل الحسن والحسين فمن فوقهم من آبائهم كأقوال الإمام ريد بسن علي وعهد الله بن الحسن وأولاده، وجعفر بن محمد وأعمومه وبني عمه فمن فوقهم إلى أمير المؤمين على -كرم الله وجهه في اجهة كأنه يجعلها كالدليل على صحبة أمير المؤمن وقاويه.

قلت: فلما تقرر علمهم أن عقه آل عمد من ولد الحسن والحسين عليهم السلام صار إلى الإمام القاسم بن إبراهيم كما ذكرنا وقدمنا وأنه عليه السلام أعد علمه عن آبائه وهم سلام الله عليهم أخلوه عمن عوقهم مسن آبسائهم، وآبائهم عن آبائهم، ثم كذلك حتى آخذوه عن الحسن والحسين عليهم السلام وهما أحداه عن أمير المؤمين وهما وهو حصلوات ألله عليهم وسلامه أحسدوه عن رسول الله وهو حعليه أفضل الصلاة وانتسليم أحده عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين تقدمن وتعالى في أعلى عبين.

**قل**ست: هذا في العلو والارتماع.

وأما في التسمل والاتصاع فما من إمام من أثمة صفوة العترة ولا عسالم مس علمائهم ولا مقلد من مقلديهم ولا أحد من صفوة (١) شيعتهم إلى عصرنا هسلة وزماننا إلا وهم يعظمون أثمة النصوص ومن عاصرهم من أهل طبقتهم قمسسن فوقهم إلى اليي والوصى حصلى الله عليهما وعلسى ألهمسا ومسلم- وأحسازوا

<sup>(</sup>١) في (ب): من صفوا

اجتهادهم، ورضوا أقوالهم وأقعالهم، وشهدوا لهم أنهـــــم علــــى الحـــق المبـــين والعدل الرصين.

قلت: فلما تقرر عدد ألمة التحصيل عليهم السلام جميع ما دكرما أعسادوا النظر سلام الله عليهم وعلى أرواحهم إلى أولفك المقلدين الذين ادعى كل طائفة منهم تقليد إمام من ألمسة النصوص [١١٠ب-] الديسن تقسدم ذكرهم عليهم السلام فإذا هم يجدون الواحد منهم ليس منتزماً لمواحد منهم إلا بمنعسرد الدعوى فقط: إذ لا يحيط من أقوال إمامة الذي يدعي تقليده ما يتسع لجميع ما يحتاجه في معاملته الديبية والديوية: إذ لا يتمكن أن من مثل دلك المتمكنون مس النظر من أهل البصر فصلاً عن القاصوين من المقلدين مصوصاً مع طول المسدة يسهم وبين ألمة النصوص؛ إذ العارض هذا ألم هو يعد موتهم سلام الله عليهم وين ألمة السوص؛ إذ العارض هذا ألم هو يعد موتهم سلام الله عليهما وهذا أيضاً مع ما ذكرما سابقاً أنهم حملام الله عليهم لم يجسدوا في الأدلة ومنية دليلاً واحداً دلالته عنى وجوب التزام واحد منهم في جميست عرائمسه ورخصه مع عدم الإمكان؛ إذ ذلك من تكليف ما لا يطاق، ولا وجدوا دليسالاً واحداً دلالته على جوار تعدي جميع أقوال أهل البيت عليهم السلام إذ قد دلت

الأدلة المتواترة القطعية على وحوب المسك بحماعتهم -سلام الله عليهم، ودلت الأدلة على وحوب الأحد على أئمة العزة عليهم السلام بما أحده الله عليهم محال نهما عليه سابقا من وحوب النبيس للأمة وتعليمهم معالم شسرائعهم والتقريب والتسهيل ونحو دلك، وعلى وحوب انتعاون على البر والتقوى وجميع مساقد حققناه وفصله سابقاً.

<sup>(</sup>١) ( (ب): إذ لا فكر.

قلست: فلما كان ذلك رأى أثمة التحصيل عليهم السلام وحوب الجمع بين ما أمكن جمعه من مذاهب هولاء الأثمة السئة الدين مالت طوائف مقلدة العوة القاسم وولد ولده الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم وولداه المرتضسسي محمدين الهادي والناصر أحمدين الهادي والإمسام التساصر للحسق الأطسروش الحسن بن على -صلوات الله عليهم ومبلامه- حسبما قد عرضاك بهم سابقاً حتى يصير ذلك مدهباً واحداً بحيث أنه يصح أن يكون منهباً متفرداً لكل واحد منهم بحيث أنه إذا عمل به مقلداً لهم (١) سلام الله عليهم صح أن يكون له مدهباً إد هو مذهب من يدعى تقليده والترام مذهبه مع حصول الرضى بهذا المذهب أيصاً أن يكون مذهبا للمقصر المقلد لجميع العترة (١٠ من جميع علماء العوة السابقين مبهم واللاحقين إلى عصرنا هذا، يكون إلى حال شاء الله- إلى منقطع الأخرين حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله [١١١-ب-أ] تعالى- الآنِ بأكمل تبيين بمعونة أحكــــم الحاكمين، وذلك أنهم سلام الله عليهم وعلى أرَواحُهم جمعوا جميع ما وجــــدوه من أقوال هؤلاء الأثمة السنة الذين هم أثمة النصوص وقتاويهم وجميع فقههسسم، ثم بعد أن عرفوا أمها من فروع أصول أحكام الشرائع للأعوذة عسن مناطسات أحكامها بعد أن ردوها إلى أصول فقههم التي يعتبرها كافة علماء العترة عليهمم السلام بعد أن صبح لهم تكامل اجتهاد هؤلاء الأثمة الستة وغلب على ظبهم أن كلا منهم موق الاحتهاد حقه حسيما قد تقدم بيامه فنظروا فيها بتحقيق وإمعان نظر وتدقيق فلم يجدوا بين أقوال الإمام انقاسم بن إبراهيم وولده محمد وابن ابنه

<sup>(</sup>١) مقالباً يهم.

<sup>(</sup>٢) ﴿ (ب): عميع صفوة العرة.

<sup>(</sup>۳) ( (ب): ويکون.

الهادي إلى الحتى وولديه المرتضى والناصر أحمد بن الهادي كثرة خسسلاف كمسا وجدوه فيما بين أقوال هؤلاء الألمة الخمسة وفناويهم وبين أقوال الإمام الناصر الأطروش وفناويه، بل وجدوا الإمام الناصر مخالفاً لهم في كثير من المسائل كمسافي شيء من مسائل المواريث وطلاق البدعة وغير ذلك، وهم سلام الله عليهسم وإن كان بينهم يسير خلاف في الاجتهاديات فهي أقل بالنظر إلى ما بين أقوالهم وأقوال الإمام الناصر الأطروش عليه المسلام.

قلست: فلما تقرر عدهم ذلك واتضح لهم ما هنالك فقصلوا أقوال الألمسة وقتاويهم وجميع ما وجدوه من فقههم عن أقوال الإمام الماصر الأطروش وقتاويه وجميع فقهه على وقتاويه وجميع فقهه على فقه الألمة الحمسة والملصت أقوالهم وقتاويهم وجميع فقههم من جميسيع أبسواب الفقه عن غيرها من أقرال الإمام الناصر عليه السلام وققهه وغيره فعسروا محسل نصوص كل واحد منهم من جميع ما وجلوه مئ فقههم من جميع أبواب الفقسة وقيدوا مطلقها، وخصصوالا عمومها، وتأولوا مشكلها، وبينوا عللها، ثم ضبطوا منها قواعد صبح عندهم أبه يعتبرها كل واحد منهم ويلاحظها كل شخص منهم ويعتمد عليها بحيث أنها تصبح أن تكون مذهبا لكل واحد منهم فحعلوها أصولاً للهب كل واحد منهم؛ فأي مسألة من أي باب من أبواب فقه كل واحد منهم الملهب كل واحد منهم أبي باب من أبواب فقه كل واحد منهم ألمة المسوس الخمسة أعني مسألة من أي باب من أبواب فقه كل واحد منهم ألمة المسالة ملهبا لكل واحد منهم وسواءً بني هموعها حميع حينتذ أن تكسون تلسك عليها إلا يعضهم وسكت الباقري لأنها لما انطبقت عليها ثلك الأصول التي قسد عليها إلا يعضهم وسكت الباقري لأنها لما انطبقت عليها ثلك الأصول التي قسد عليها اللك الأصول التي قسد عليها الماك الأصول التي قسد عليها إلا يعضهم وسكت الباقري لأنها لما انطبقت عليها ثلك الأصول التي قسد

ودي في وأي: وخصوا،

اعتبرها كل واحد منهم مذهبا لنفسه صار كل واحد [ ١٢٣ -ب] منهسم كالناظر عليها وما لم يعتبرها فكن واحد منهم لم يصح أن يكون مذهبا جميعهم بل لمن تقرد به منهما وهذا هو الوجه اندي يحد لأحنهم قولاً في أي شيء مسسن أبواب العقه وليس بمختار للمذهب فما كان كذلك أعرصوا عنه ومسالوا عسم إلى غيره ففعلوا هكذا في كل مسألة من مسائل فقه كل واحد منهستم إلى أخسر مسألة من مسائل فقه من مسائل فقههم.

[قلست: قال أهل الأصول في باب الاحتهاد ويعرف مدهسسب المحتهسد في المسألة أمور وهي:

إما بالنص الصريح من المحتهد نحو، أن يقول المثلث حرام فعلم أن ملحبه تحريم المثلث من عير افتقار إلى طلب بالسخ لذلك النص، وإما بالعموم الشهامل مسل كلامه لتلك المسألة وتعيرها محو أن يقول كل مسكر حرام فيعلم أنه يحرم المثلث عنده، وإما بمماثلة تلك المسألة ما نص عبيه من بطائرها نحو أن يقول: الشهعة لحار الدكان؛ فيعلم أن جار الدار مثله إد لا فرق بين الدار والدكان، وإما بتعليله بعلة توجد في عير ما نص عليه محو أن يقول: يحرم التفاضل في بيع السير بالسير اللاستواء في الجنس والتقدير فيعدم منه أن مدهبه في الشعير وغيره كدلك.

وإن كان دلك المحتهد يرى حوار تحصيص العلة بأن دلك لا يمعها من الجرم بثبوت الحكم حيث وحدت العلة وأنه مدهبه في دلك ولا يلزمنا أن نوقف حتى يبحث هل هو يقول بتخصيصها في دلك انبطير أم لا مهما لم يكن منه نص على تخصيصها لذلك المجلة لأن نصه عنى العنة بعموم شامل فكما أنا تعمل بعمسوم قوله وإن جاز كونه قد خصفه، كذلك يجري حكم العلة عليها وإن حوزبا أنه

يخصصها وهذا بحلاف عموم الكتاب والسة قامه يجب البحث عن المحصصص، وإما أن يعرف مذهب الهتهد بما يلاحظه في الترجيح وبما يعلبه كأن يجده يغلب جنهه الحصر على الإمامة والعربمة على ترخصة وبحو ذلك.

وهذه الأمور هي التي يعرف بها مدهب العالم فيصح أن يحرح له مدهباً على أيها. والله أعلم](١).

وللإمام الناصر أيصاً آماهم فلأنها لم «طيفًا عليها أصولهم «أعني بعصهــــا» صارت كأنها من أقوالهم.

وأما الإمام الناصر فلأمها من فقهه وفقهه هو كما عوفت من فقه الإمسام القاسم بن إبراهيم إد هو أصله لكونه شيخ شيوخه وما لم تنطبق عليه منها تلسك الأصول لم يصبح أن تكول () مدهنا إلا للإمام الناصر دومهم ولهذا تجد من أقواله عليه السلام كثيراً لم تكن مختارة للمذهب، ثم كدلك فعلوا في كل مسألة مسنن مسائل فقهه عليه السلام إلى آخرها من آخر أبواب عقهه.

قلست: والدي سوغ لأكمة التحصيل سلام الله عليهم قصل أقوال السساصر عليه السلام هن أقوال الخمسة من أثمة النصوص اعليهم السلام- هسسو كسثرة

 <sup>(</sup>١) ما يين المقوض من أول قوله: قلت قال أهن الأصول . إلى قوله، والله أهلم ساقط في (أ).
 (٢) في رأم: أن يكون.

محالفته للإمام القاسم بن إبراهيم الذي هو أصل الجميع في كثير من مسائل العقه بخلاف غيره منهم فهم أقل مخالفة له إلا نادراً؛ فلوا أضافوا أقواله معهم عليه السلام لألجأهم ذلك إلى التعسف في الجمع بينها والتأويلات البعيدة المردودة ولما انطبقت لهم أهم (1) تلك القواعد والأصول المدهبية كما هي عليه من دون إدخال أقواله بين أقوالهم.

قلست: فإذا عرفت [٢٤-ب] هذا فإن أثمة التحصيل تعلوا هذه الأصول التي ضبطوها من قواعد الأثمة الحمسة من أثمة النصوص أصولاً للمذهب الذي المتاروة مذهباً للعاجز عن النظر في أقوى أقوال أثمة المعزة من أولئك الطوائسة الذي تدعي كل طائعة منهم تقليد إمام من أثمة النصوص الذين (٢) قد عرفساك بهم فيما سبق ولميزهم عمن هو كلالك من يَعلنهم (٢٠ عن هم مسلك بحميسع صفوة العرة عليهم السلام ودلك لأن [٢١ أب-أ] ما انطبقست عليمه هسده الأصول قد صح أن يكون مذهبا لجميعهم إذ قد رضي ذلك جميع علماء صفوة العرة وجميع علماء صفوة العرة ومن علماء صفوة العرة من علماء صفوة العرة وجميع علماء صفوة العرة وجميع علماء صفوة شيعتهم الذين من بعدهم وجميع مقلديهم أيضا إلى العرة ولى القول من أقوال عرهم من أثمة ولو كان ذلك القول من أقوال أولئك الأثمة السنة أو من أقوال عرهم من أثمة ولو كان ذلك القول من أقوال أولئك الأثمة السنة أو من أقوال عرهم من أثمة الحدي غذه المناة غلهم هدا(٤٠).

قلست: فإدا تأصل عندك هذا الأصل وأفرغت في تأمله الدهن بمجموع العقل

<sup>(</sup>١) في (ب): ولما التضبطت أهم.

<sup>(</sup>٢) تي (ب). الدي قد عرفتاك.

<sup>(</sup>٣) ﴿ (ب): عن يعدهم،

<sup>(1)</sup> في (ب): فأفقهم هذار

فإن أئمة التحصيل سلام الله عليهم قصدوا إلى كل مسألة في أي باب من أبواب هقه أولتك أثمة النصوص الستة فما وحدوه منها تنطبق عليهمما تلسك قواعسد الأصول الملهبية التي قد عرفتها قريباً أصبوه مدهبا كما عرفناك به أنفساً سسواء سواء؛ قإن لم يجدوا لهم ولا لأحدهم في أي مسألة من أي باب من أبواب الفقه مصاً تنطبق عليه تلك قواعد أصول المدهب أعنى بعضها لا كلها– نظراً لمحصلون في أقوال غيرهم من أثمة السلف السابقين كأقوال الإمام ريد بن على أو أخيست محمد الباقر أو جعمر الصادق أو أقوال عبد الله بالحسن أو أحد أقوال أولاده أو عيرهم من بحتهدي ألمة السلف فما وجدوه منها تبطبق عليه تلسسك الأصسول المذهبية ــاعني بعضها– في تلك المسألة انتتاح إليها في أي أبواب الفقه أصلـــــوه مذهباً ثم كذلك، فإن لم يجد الخصلوب للمدهب في أي مسألة من قروع العقه في على تلك المسألة المحتاج إليها ﴿مصلوهم﴾ ﴿ للمدهب[مسأله] ﴿ فِي نلك القصية المحتاج إليها في أي باب من أبوانه العقه من أدلة الشرع التي قد عرفت بها فيما ميق مما تنطبق على تلك الأصول المذهبية وتوافقها؛ لأنها أصبــول [أحكـــام]<sup>(٣)</sup> شرائع أولتك الأثمة جميعاً ومرجعهم إليها، فما حصلوه منها مما ينطق على تلك الأصول المدهبية أصلوه مدهباً، ثم كدلك حتى محتموا جميع مسائل المذهب من أول مسألة من أول باب منه إلى آخر مسألة من أخر باب منه مسمى أحكامه المذهب مدهباً لكل واحد من أولئك الأثمة السنة؛ لأنهم نزلوا أقوالهم سلام الله عليهم وعلى أرواحهم على المسائل التي أصلوا منها تلك الأصول كالنص منهسم

<sup>(</sup>١) في (ب): الحاج إليها للسعب مسألة.

<sup>(</sup>٢) مالناد ي (أ).

رج سائط ني راي.

على كل مسألة دعلت تحت تدك الأصول؛ فهذا هو نظر المخلصين للمدهــــب فعلوا هكدا من أول مسألة من أول باب من أبواب مذهب فقه الزيدية إلى آخر مسألة في آخر باب منه والله أعلم.

قلست: قما لم تحده (۱) من أقوال العارة جيعهم وصفوة شيعتهم غير مختسسار للمدهب فهو عير منطبق على هذه الأصول المذهبية بل هو مدهبا لقائله.

قلست: ولهذا الوجه أيصاً صرح المؤيد بسالله الحساروبي [٦٥٥-ب] عليسه السلام (حيث)(١) قال: إن كل مسألة لم ينص فيها على خلاف مذهب الهادي - يعني المدهب لم سيجيء قريباً -إن شاء الله تعالى- فمدهبه فيها مدهب الهادي عليه السلام.

قلست: وهذا الذي ذكره المؤيد بالله إنما أخر في مسائل العروع السبق كسل مجتهد وفي الاحتهاد حقه ولم يتعد جميع أصول العرق مصيب فيهسا إد بساب الاحتهاد رحيب ما لم يتعد أقواً فم أو يتعدى الماعهم فلا عيب بعد دلك، ولو اختار عبر ما يختار عبره فيها مما يتقوى عبده بخلاف الأصول فلا خلاف بين أهل البيت عليهم السلام في أصولهم أبدا حسبما قد تقدم تحقيقه سابقاً، وقسد دكسر (لك)(أ) المنصور بالله عليه السلام يعيى هد في مواضع من (الشافي)(أ) تعم.

قلست: وهذا الذي قد تقدم من التفصيل في بيان (تحصيل)(١) المذهب هو مما

<sup>(</sup>١) في ربع: أي أنت أيها الناظر ال اللحب.

<sup>(</sup>٢) سائط ال (ب).

<sup>(</sup>٣) لي (ب): أو لحوق.

<sup>(</sup>١) ساقط في (ب)

<sup>(</sup>٥) انظر الشاقي (٣/ ٩١).

<sup>(</sup>٦) سائط (ي (ب).

يصح أن يكون تفسيراً لما رواه الأمير الحسين بن بدر الدين في (التقرير) عن الإمام الناطق بالحق أبي طالب عليهم السلام وذلك ما لفظه: وسألت وفقك الله وإيانا لفاعته تلخيص مذهب القاسم بن إبراهيم ويحيى بن الحسين وأولادهما في أبواب الفقه ومسائل الشرع مضافة إلى العروع التي تقنصيها بصوصها وتحكيها تعليلها... ثم قال الأمير الحسين حليه السلام - في تفسير كلام أبي طلسالب - عليه السلام.

وأما أولادهما فهم معروفون، والدي دكره السيد أبو طالب في (التحريب) [ذكره] محمد بن القاسم وأبو القاسم محمد بن الهادي والإمام الناصر أحمسد بسن الهادي عليهم السلام إما بنص أو عرف أنه منهبهما بما يؤول إليه تعليلهما أي قياسهما المعللة بالعلل، انتهى [[18 اس-]] كلام الأمير الحسين هليه السلام.

وقال السيد يحيى بن إبراهيم المُحالِ رحمه الله بعد كلام الأمير الحسين هـــــــذا مظهر حينتذ من هذه العبارة وتفسيره أنه جعلَّ أفوال أولادهما من أقوالهمــــــا ألا تراه كيف عمم العبارة أولاً ثم خصصها ثانياً.

## تتبيه [في بيان بعض مسائل الاجاع عند علماء العرة]

اعسلم أمك إذا حققت المنظر في جميع أقوال أثمة العترة وصفسوة شمسيعتهم المرصية في جميع مسائل الفقه وفروعه مع معرفة راسخة (۱) في ذلك لم تجد بسهم تفاوت كليا فيها، بل تجدهم يتفقون في جملة مسائل منها من مسائل الفقه؛ وإنما الذي لا عرفان له يفقههم أو ما رد بيان (۱) يريد أن يشوش على مقلدتهم بحسا ينعرهم بما يرهم أن ثم تباين كلي بيمهم في أقواهم وفي فقههم ولحسلاً قسال

<sup>(</sup>۱) إن (ب); مع معونة راسخة.

<sup>(</sup>٢) سالط في (ب)،

المنصور بالله عليه السلام فيما يقرب من أول الكرامي الرابع من أول الجزء الثالث من (الشاقي) (1) ما لفظه: أن من منهب الإمام زيد بن علي عليه السلام التأذين علي على حيو العمل، ومثل التكبير على الجنائز خمساً، ومثل وجوب القسراءة في المصلاة في ركعة واحدة لا غير، وفي قراءة سورة أو ثلاث آيات مع الفاقحة، وفي أن الجمعة لا ثقام بسلطان ظالم بل لا بد من إمام تلأمة منابق بحتهد يحب الجهاد بين يديه، ويقيم الحدود، ويأحد الحلوق طوعاً أو كرها(1) ويضعها في مواضعها على مثل ما يراه، وعثل تكملة أحد المقدين في وجوب الزكاة، وفي اعتبار طرفي الحول، في وجوب الزكاة، وفي اعتبار طرفي الحول، وفي اعتبار المدين ألمساب دون اسستمرار الملك في مسائل الحول، وفي اعتبار الموقا في المرحى، ووجوب إعادة المصلاة بعد الجنب ولو صلى الإمام ناسواء وفي وحوب ترتيسب بسين اليمسى والبسرى في الوضوء كما يجب على الجملة بين الأعصاء...إلى غير ذلك مما يكثر والبسرى في الوضوء كما يجب على الجملة بين الأعصاء...إلى غير ذلك مما يكثر عده ولا يحصر حده من مسائل الشرع، للم قال عليه السلام: عاما مس تعلس عده ولا يحصر حده من مسائل الشرع، للم قال عليه السلام: عاما مس تعلس في مثل ما العدات لما اتفق عده وحمليه المبلام حيها بعص الفقهاء اتماقا وتحالفه ين مثل ما [٢٧١ - ب] ذكرنا وفي أصول أهل البيت التي لا يختلف ون فيها لا يسمى زيدياً ولا هدوياً. انتهى كلامه حديد السلام.

قلست: فتأمل هذه المسائل كم تجد منها يخالف مسائل المذهب وقس عليها باقي أقواله عليه السلام وأقوال جميع العنوة حليهم السلام يتضح لك -إن شــــاء الله- الصواب، ويذهب عنك الشك والارتياب.

تنبيس [في بيان سبب تسمية المُفَعِب الزيدي بالحادوي]

إنْ قَلْتُ: أَنْ [١١٤] مذهب فقه الريدية هو ما الطبقت عليه تلك الأصول

رب اهان (۱۲/۳)

<sup>(</sup>۲) في أن: وكرهاً.

المنهبية التي اعتبرها المعلصون للمنهب من أقوال أولئك ألمة المصوص الذيسن ذكرتهم وفصلت أسماءهم (١) سابقاً؛ فما وحه نسبته إلى الإمام الحادي إلى الحسق دون عيره منهم أو من غيرهم بحيث (١) إلى يقال إلا ملهب الحادي عليه السلام مع قولكم منهب فقه الريدية فما هذه إلا مناقضة ظاهرة.

قلبت: ليس هباك مناقضة لأن حقيقة الزيدي هو ما حققناه سابقاً وهو من صوب الإمام زيد بن على عليه السلام في خروجه على الظالمين مسمع حصسول المتابعة لصفوة العبرة في أصولهم أجمعين، وصواء واهق الإمام زيد بن علمي عليمه المملام في جميع مسائل فقهه أو خالعه في بعضه،

وأما قولهم: مذهب عقه الريدية فإنما هم أصافوا مذهب الفقه إلى الفرقة السبق تسمى الريدية فالمصاف هما متأخر عن المضاف إليه بأعصار وسين إذ لم يتقسرو هذا المذهب إلا بعد أن ثبتت لهم السبة إلى زيد بن على بمدة صابقة للوجوه الت تقدم تحقيقها لا لأجل موافقتهم له (١) في النقة بل لوجسوه ليسس لهسا تعلسل بفروع الفقه.

وأما إصافة مذهب عقد الزيدية إلى الإمام الهادي إلى الحق لا إلى غيره، بل يقال ملهب الهادي عليه السلام فلنبوت صحة أن يكون جميعه له مذهباً لانطبابق تلك الأصول المذهبية التي قد عرفتها مما سبق على كل مسألة مد، وقد ثبت كونها تصح أن تكون مذهباً لكل واحد من ألمة النصوص مع اعتصاصات آخرة محسيز بها عن غيره منها إقرار من عاصره وتأخر عنه من ألمة النصوص بالفضل والسبق

<sup>(</sup>١) ﴿ (ب): بأسمالهم،

<sup>(</sup>۲) ق (ب): فحيث،

<sup>(</sup>٣) (ب): مرافقه.

والعلم وعير ذلك، وكذلك عيرهم عمل عاصره عبه السلام وتأخر عنه إلى عصرنا هذا فما من زيدي من المتأخرين إلا وهو يرجح اجتهاده وفقهه على من سسواه من العارة وغيرهم، ومنها أن عنم الإمام انقاسم بن إبراهيم وحكمته وفقهه الذي هو عليه السلام أصل جميع الزيدية عمل عاصره أو تأخر عليه عليه السلام كمسسا عرفت بيانه وتفصيله.

وقد بلع جميع ذلك إلى الإمام الهادي إذ لم يكن بينه وبين حسده (١) إلا أباً واحداً؛ فالقاسم عليه السلام هو حده أب أبيه وهو وارثه وراويه بالاتفاق بسبين أهل الوفاق.

ومنها أن أعلب ما انطبقت عليه تلك الأصول المنطبية هي نصوصه عليب السلام الواليم أن أعلم المنطبية التماع المناع المناع المناع المناع أنها المنطبيل المائم أنها وسها كثرة الاتباع المعلم السلام في كل عصر إلى عصر المنطبق أقل الباح المناع المنطبق المناه التمييز لا يظنون أنه لا يقلد في المقه إلا الهادي عليه السلام فضلاً عن العوام ودلك مجسا لا يحفى على ذوي الأقهام.

قلست: وهو يكفي في النسب أدبي ملابسة، وأما هذا هوجوه النسسبة فيسه ظاهرة ولا بد أن يأتي تحقيق لهذا عبد ذكرنا للوجوه التي ثبت بها نسب <sup>(٣)</sup> من ينتسب إلى المذاهب، والله صبحانه وتعالى المانح والواهب.

تشهيسم: اهسلم أني اعتمدت في حكايني [٢٧٠-ب] لتفعيل كيفية تحصيل ألمة التحصيل للمذهب على الوجه الذي بينته وفصلته على مضمسون حسواب

<sup>(</sup>١) في (ب): إد لم يكن بينه وبينه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): 18 بهمه ألمة أهل المحيل

<sup>(</sup>۲) في (ب): سية.

سؤال سفل به مولانا ووالدا أمير المؤمسين المتوكبل علمي الله رب العمالين إسماعيل بن أمير المؤمين المصور بالله رب العالمين: القاسم بن محمد عليه السلام وذلك الجواب تولاه السيد البحر المحتهد عماد الدين: يحيى بن إبراهيم الجمسال الحبوري بلداً القاسمي نسباً والزيدي منهباً حددت بركاته-، قال عليه السلمام عن أمر الإمام المتوكل بعد أن أمني عبيه جوامع حكمه ودقائقه ونحوها.

قلست: وإن كان دلك الجواب محتصراً فقد استمديت من درره أنهراً وعلما جماً وهصلاً كثيرا مع إصافتي إليه من منواه ما هو من مصاه فكملست بحسد الله فوائده، وظهرت للمريد مقاصده، وتسهن للطالبين قياده؛ فالحمد والشكر لمسس أولى، وصلواته وسلامه على محمد وعنى أله وعلى جميع من اصطفى.

التمبيسة: إن قال قائل: ليس قدا المنعب العول عليه أصول ترجع إليه سوى ما حصله أولئك الأثمة السابقين أم ما حصله أولئك الأثمة السابقين أم له أصول من أصول أحكام الكرائع التي اعتبرها الشارع ؟

قلست: بل بحمد الله وفصله وكرمه ومه ما ثم مسألة من مسسسائل دلسك المدهب من أول مسألة من أول باب منه إلى آخر مسألة من آخر باب منه مسس المحكامة وفرائضة مما هو من حسن الوجوب والحرمة والبدب والكراهة والإياحة إلا ولمنطوقها ومفهومها مستند وأصل يرجع إليه من أصول [أحكام](1) الشرائع التي قد حققناها فيما سبق استخرجها من دلك الأصل بحتهد من يختهسدي آل رسول الله موفي الاجتهاد حقه بإجماع من بعده من الأثمسة الحسادين والشبيعة الأكرمين عن مناطات أحكامها الشرعية على الوجه الذي قد عرفت تفصيلسه فيما مضى وحققناه تحقيقاً شاهياً بحيث (1) أنه يظن إنما استخرجها دلك الإمسنام

<sup>(</sup>١) ساتعد ال

<sup>(</sup>۲) (ب): جيب،

المحتهد العدل المرضى من أصلها الشرعي إلا بعد أن بلغ عده ذلك الأصل أعلى مراتب الصحة التي تبلع وتزيد [116-1] عنى [تصحيح] (1) أنمة الحديث المعتبرين للحديث ومع ذلك فإنه لا يبعد أن يكون بعص مسائله بلعظ مستنده أو معناه يحيث (1) أن من حقق علم أصول [أحكام] (1) الشرائع قد يعهم أن هده الأصل منها مستند تلك المسألة منه وإن لم يحيره غير أنه مستناها بعينه، أو يصلح أن يكون لها مستنداة وإنه لما يعهم من الموافقة لها في دلالتها(1) عليها، وهذا الأمر لا يجهله عارف معامع المعرفة بين العقه والأصول الشرعبة والفقهية؛ بل قد يتميز ذلك لمن هو دونه في المحصول فإن الغرابي قد دكر في آخر جزء المنجيسات مس كتاب (إحياء علوم الدين) ما يدل عنى ما ذكرته في هذا الطرف والحال أن أين هو من علماء آل سيد المرسلين وذلك أنه استصهر لصحة مذهب فقههم أنه تمار الأدلة أو كما قال من عير نظر إلى التطويل في تحقيق صفة التحصيل وبهسلا وبهسلا

قلبت: وقد ذكر صاحب (الجامع الكاني) بنعنى هذا الذي ذكرناه [هــا] (\*) حسبما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

قلبت: ولم أبسط في كيمية تحصيل المصلين إلا قطعاً لشبحب الشباعبين، الكاتدين لمذهب المعرة الطاهرين، الذي يموهون على العوام بما ينعرهم عن عترة سيد الأنام، وإلا فلهذا المذهب منذ استقر من آخر هصر المصلين وغصون أثمة النظر نحو مبعمائة عام على التمام وما من أهل عصر من بعد تقرره إلا وجيسبع

<sup>(</sup>١) سالط في (أ).

<sup>(</sup>۲) في (ب): البياء

<sup>(</sup>١١) ساقط في را

<sup>(</sup>١) في (ب): في دلاله،

ره) سائط لي رأ).

علماء صفوة العبرة وخلص صفوة الشيعة بذاكرون فيه وينظرون في كل مسسألة منه، ويحدمون [١٣٨-ب] عليه بأقلامهم، وأفنى أهل كل قرن منهـــــــم وهـــــم مكبون على الدراسة فيه والتعويل عليه، ولا يعلم بمحالف منهم محالف في مسألة واحدة قد صححها مذهباً أولهم وآخرهم؛ فهل ترى ما حاله عن هذا وصفتسسه هكذا أن يقصر حاله عن أن يعنى عسائله عن البطر في (علل)<sup>(۱)</sup> مستنداتها مسع صحة وحودها وظل صحتها كما يعني بالإجماع عن النظر في مستنده أعسسني يمعني أن يتحصل بواسطة ما ذكرنا- ظن راجع بصحة مستبدات كل مسألة مه مع ظن رقع جميع عللها أيصاً وإذا حصل الظن بدلك أثمر طن واحسح بصحسة العمل بها؛ لأن حصول الظن هو العلة الموجمة لقبول أعبار الآحاد مع علية الظن بصحتها لأمارة ظاهرة حسيما قد حققنا لك في محطبة الكتاب؛ وهذا الذي نحن بصدده هو أكد من ذلك في طبحة العمل عُسائل المدهب بل الوجوب (٢٥ العمل بدا لأن قد زالت [١١٥ ب- ] عن أصوله جميع كلك العلل التي اعتبرت في صحة العمل بفروع الأدلة الشرعية مع ارتفاعها إذ ما من مسألة منه إلا وقد استفرغ لها بحلهد فقيه منهم وسعه حتى حصل له ظل بصحبح ذلــــك الحكـــم الشـــرعي و الله الحادي.

قلست؛ بتمام هذا البحث<sup>(٢)</sup> امحتتم هذا الفصل بحمد الله وعونسم وكرممه وإحسانه فأشرع [الآن بمعونة الله وتيسيره]<sup>(1)</sup> في العصل الذي يليه فأقول:

<sup>(</sup>۱) سالط ي (ب).

<sup>(</sup>٢) ال (ب): لوجوب،

<sup>(</sup>٣) في (ب): ويتمام هذا البحث.

رئ) بالطاق (أ).

## قصسل [غير المكن حصرهم من خلف عارة المنطقي]

وأما القسم الثاني من قسمي القسم الثاني وهم (1) عبر الممكن حصرهم أي من الخلف الصالحين من عترة سيد المرسين لا لهم في وقتهم والا أما في وقتنا لكثرتهم وتفرقهم سلام الله عليهم وهم أهل الطبقة الذي منهم أهل البطر في هذا المدهب بعد تحصيله واستقراره فأدكر إن شاء الله عيوما من عيومهم وشموساً من هموسهم؛ لأن الإحاطة بهم محال، ولو تعاول على دلك النساء والرحال، وأقدمهم (1) من أدرك أواعر ألمة التحصيل، ومن عاصرهم من علمائهم أهسل ذلك الجيل فأفول وبالله أستعين آمين المهم آمين.

<sup>(</sup>۱) ( (أ): وهو.

<sup>(</sup>۲) في (ب): وأقدم منهم.

<sup>(</sup>۲) في (ب): حاصره.

محمد بن علي بن الحسين بن وهاس الحمري والإمام المهدي لدين الله إدريس بسن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسن بن وهاس ومشهده بالظفر<sup>(۱)</sup> حسب حسده الحسن بن وهاس.

ومن الحمزات أهل قطابر كآل جعفر بن داود الحمزي وعيرهم من أفـــــاضل الحمزات بمن قد تعرفوا في الجوفين وصعده ومحاليفها وصنعاء ومخاليفها وغيرها.

قلست: والإمام المعتضد بالله: أبو المحسن يحيى بن الحسن " بن محفوظ بسس عمد بن يحيى بن الناصر بن الحسن بن الإمام المعتضد بالله عبد الله بس الإمسام المنتصر لدين الله [٢٩-ب] بن الإمام المعتار بن الناصر بن الحسادي إلى الحسق المنتصر لدين الله وقد بايح هذا الإمام عدة من أولاد الهادي (أبحل) (") أهل قطاير وعدة من أشراف الحمزات وعيرهم، كالأمير تاج الدين وأخيه بدر الدين يحيسى بسن أحمد، والأمير أمير الدين بن عبد الله والسيد على بن الحسين بن الهادي، والأمسير على بن المعلوي العباسي، والسيد يحيى بن المحسن من وقد الهادي وأشراف شهارة والأهدوم القواسم وعيرهم.

قلست: ولعل هذا الإمام (كان)(١) قيامه بعد المصور بالله عليه السلام أو قبله إلا أنه قبل الإمام أحمد بن الحسين(١) فليعاود النظسر في شسروح (البسسامة) إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في (ب): في الطمر،

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي التحف ص(٢٤٩): أبو خسس يحيي بن الحبس بن محموظ،

<sup>(</sup>٣) سالط ف:ي (ب).

<sup>(</sup>٤) ساقط (ي: (ب)،

<sup>(</sup>٥) دعا بعد وفاة الإمام للتعبور باقد عبد الله بن حمرة في شهر صفر سنة (١٩٤هــــ) وتسوفي في شبيهر ربعب سنة(١٣٦هـ) ومشهده بساقين من بلاد خولان، نه العديد من المؤلفات منها كتاب (المقمع) في أصول الفقه، انظر\* التحف شرح الربعب ص(٢٤٩-٢٥٠) أعسلام المؤلفسين الزيابيسة ص(١١٤١) ترجمة(١٢١٠).

قلبت: وإن منهم الإمام ذي البراهين الظاهرة، والإشارات البساهرة، أمسير المؤمنين، المهدي لدين الله رب العالمين: أحمد بن الحسين [بن أحمد] بن الفاسب (بن عبد الله بن القاسم) (1) [بن أحمد] بن إساعيل وهو بركات سوسمي بركات لبركته ابن أحمد بن القاسم بن عمد بن الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الذي بلغت دعوته الخافقين، إبراهيم على تبعته أولاد البطين وعيرهم من العلماء العاملين، ثم فاز بالشهادة عند رب العالمين، وكان في أيامه العبوفي ابن علوان والعبوفي أبو الغيث بن جميل وعبد رب العالمين السودي صاحب تعز، وكان الي عبد الهادي-(1) عدلي المذهب يدعسو إلى العدل والتوحيد، والقرصت آخر دولة العباسيين من بغداد في آخسسر أياسه عليه السلام.

(قلت)(أ): ومن أولاد أخوه أبي الإمام ألحمد بن الحسين- الأشراف أهل عيل مقدف ويعض الأشراف أهل حل حرام من الشرف وعيرهم، واستشهد في أيامه عليه السلام العقيه الهتهد الشهيد حميد الهني صاحب السود.

قلبيت: ثم الأتمة العلماء والأشر ف المحتهدون المجاء من آل يحيى بن يحيى الذين قم العاية في المذهب تحصيلاً ونظراً وسداً كالأمير: على بن الحسين بسبن يحيى بن يحيى بن يحيى بن الحسين بسبن يحيى بن يحيى بن يحيى بن يحيى بن الماصر بن الحسن بسبن الأمسير المعتضد بسائلة [١٦١٠-] يميى بن يحيى بن الأمير المنتصر بالله محمد بن المحتار [القابسم] بن الناصر (أحمد) بسبن

<sup>(</sup>۱) ساقط ان (ب).

<sup>(</sup>٢) سائط ي (ب).

<sup>(</sup>۲) ساليڌ ۾ (ب).

المنصور بالله عليه السلام والأمير بجد الديسن (") هسدا استشهد في أيسام المنصور بالله عليه السلام بعد أن كان أشار أنه بمن يصلح للقيام بعده فسبقت له السعادة بالشهادة، ومشهده عليه السلام في همجرة الحموس من بلاد شهارة مزور مشهور، ثم أحيه الإمام المعصور بالله: انحسن بن يدر الدين محمد بن أحمد بسب يحيى بن يحيى وهو صاحب أنوار اليقين (") الكبرى وأخصود الإصام الناصر لدين الله، الناطق بالحق، الأمير: الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى بسن يحيى صاحب (الشفاء) و(التقرير) وغيرهما، وأحوه (أ" تاج الدين بن بدر الديس عمد بن أحمد وولده الإمام الأسير (") المحتهد الذي اشتهر أسير المنظفر: (براهيم بن تاج الدين أحمد [بن يدر الدين معمد] (") بن أحمد بن يحيى بن يحيى ومشهده عارج باب تمر عليه السلام مشهور مزوره وولده الأمير صلاح بن إبراهيم بسن خور إلى بدر الدين [مشهده في بني هلال من أحمال الشرف عارج الوعليسة مشهور مزوراً (") الذي أحمد الرعليسة مشهور مزوراً (") الذي أم (الشماء) هو والمسيد صلاح بن أبقلال عليهم السلام وولسده الإمام على بن صلاح بن إبراهيم بن تاح الدين [بن بدر الديسن همدا] (") الذي أم والمناه من تاح الدين [بن بدر الديسن همدا] (") المنام على بن صلاح بن إبراهيم بن تاح الدين [بن بدر الديسن همدا] (") المنام على بن صلاح بن إبراهيم بن تاح الدين [بن بدر الديسن همدا] (") المنام على بن صلاح بن إبراهيم بن تاح الدين [بن بدر الديسن همدا] (") بسن

<sup>(</sup>١) الأمير عبد الدين اسعشهد يرم الأربعاء في شهر صغر سنا( ١٠٨ه ) وله من العمر (٢٨)سنة وذلك في دولة الإمام المنصور بالله حليه السلام- وقوه بالحموس من بلاه على العربي في المكان المسبسمين الملوطة عبد عبدة عبدة عبدة في مرضة مرضها عن من يصلسح للإمام المنصور بالله عبد الله بي حزة في مرضة مرضها عن من يصلسح للإمامة بعده ظال، الأمير عبد الدين له من الولد: المسن، وإدريس.

<sup>(</sup>۲) إن (ب): أبواب اليقيد.

<sup>(</sup>۲) ۾ (ب): آهيه.

<sup>(</sup>٤) ۾ رب): آهيه.

<sup>(</sup>٥) ( (ب): الأعظم.

<sup>(</sup>١) ساقط في (أ).

رم ساتط ۾ راي.

<sup>(</sup>٨) ساقط (ي (أ).

قلت: ثم الإمام المنصور بالله السراحي [يحبى بن محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن وهو سراح الدين بن محمد بن عبد الله يستن الحسن وقيل الحسين بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحمس بن ريد بن الحسن بن علي بن أبي طالب] (\*)، ومن أو لاده عليه السلام الإمام المصور بسالله الوشلي وهو محمد بن علي [ ١٣٠ - ب] بن أحمد من درية السراحي وبو الوشلي وبنو السراحي [من دريتهما] (\*)، ومنهم العلماء والعضلاء [وسسهم جمعاً يرتفع إلى ريد بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب حمليهم السلام] (\*).

قلت: ثم الإمام آمير المؤسر المتوكل على الله وب العسالمين المطهسر بسن يحيى بن المرتصى بن [المطهر بن] (المقاسم بن المطهر بن المطهر بن المطهر بن المطهر بن المطهر بن المطهر بن الماصر أحمد بن الهادي إلى احق عيهم السلام هو صاحب دروان حجمة ثم ولده الإمام أمير المؤمين المهدي لدين الله رب العالمين: محمد بن المطهسر بسن يحيى بن المرتصى ومشهده [٧١ ا-ا] حليه السلام- [ق] القبة السني حسب المطهر بن المجرد في صنعاء هو وولده الإمام الفضيح الواثق بالله بن مجمد بن المطهر بن المجامع الكبير في صنعاء هو وولده الإمام الفضيح الواثق بالله بن مجمد بن المطهر بن

 <sup>(</sup>۱) هو يميني بن الحسين بن يميني بن علي بن الحسين، ها لم فقيه من مؤلماته حوهرة آل محمد في العقسسه،
 واللياب في العقد، والياثونة في العقد، ثوفي تحو سنة (٢٣٩هـ )

انظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص (١٩٢٦ الرحم١٩٩٢)

<sup>(</sup>٢) ما بين المغرفين ساقط في رأم.

<sup>(</sup>٣) ساقط ان (٠).

<sup>(</sup>٤) ساقط (ي (أ).

 <sup>(</sup>٥) سائط في الأصول، وما أثبتناه من التحم.

يميى بن المرتضى، وكدلك الناصر بن أحمد بن المطهر (بن يحيى بن المرتصب) المعلم والأمير المويد أحمد بن يحيى بن أحمد بن يحيى وهو شيح الإمام محمد بن المطهسسر والمسيد يحيى بن معيث.

قلبت: ثم الإمام الصوام القوام، الذي عم عصله الأنسام، أمسير المؤمسير، المؤيد بالله وب العالمين: يحيى بن حزة بن علي بن إبراهيم بن يوسف بن علي بسن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أوريس بن معفر الركي بن علي التقى بن محمسه الجواد بن علي الرضى بن موسى الكاظم بن حعفر المسادق بن محمد الباقر بن علي السحاد زين العابدين علي بن الحسين الشويد بن علي الوصى أمير المؤمنين -كرم الله وجهه في الجنة.

ثم الإمام أحمد بن علي بن مدافع بن محمد بن علم الله [س محمد بن الحسين] بن الإمام الممد بن الحسين] بن الإمام الناصر أبي العتم الديلمي كان أولاً بين الأشراف الحمرات ثم انتقبسل إلى رغافة ومات بها(٢).

قلست: ثم الإمام الذي أعز الله به بدين، وبشر ببركته علوم الريدية أجمعين، أمير المؤمنين، المهدي لدين الله رب العالمين: على بن محمد [بن علي بن يحيى] بن منصور بن مفصل بن الحجاج بن علي بن يحيى بن القاسم بسن الإمسام يومسف الداعي بن يحيى بن القاسم بن الراهيسم بسن الداعي بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيسم بسن إمامين بن الحسن بن الحسن بن عليه بن الحسن بن عليه بن الحسن بن عليه بن الحسن بن عليه بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه بم السلام

را) بالطال (ب)،

 <sup>(</sup>۲) () (الأصول: ابن يوسف بن علي بن إبراهيب، -وهو تكرار واضح من النساخ بسس إدريسس بسن علي بن جعفر الركي.

<sup>(</sup>٣) تول سنة (٥٠٥٠).

نصبه حليه السلام- عو ثلاثانة أو يربدون من العلماء أهل البصائر من العسبرة والزيدية، وقد أثنى عليه السيد العلامة بحيى بن المهدي بن قاسم الحسيني مصف [الوسائل العظمى أو] (1) سرة إبراهيم الكيمي (1) لأن إبراهيم الكيمي كسان في أيام المهدي وولده الناصر فمن أعيان العلماء الدين بايعوه عليه السلم الإمام المواثق بن محمد بن المطهر، والسيد العلامة محمد بن أبي تعيم، والسيد الإمام الحادي يحيى بن الحسين، والسيد الإمام داود بن يحيى بن الحسين، والسيد الإمام على بن محمد المكنى بالمهدي بن على بن وهاس وجميع هؤلاء ممن نظر في المدهب.

قلست: وولده قطب صنعاء اليمن لمشهور، دو البرهان والنور، أمير المؤمنين، الناصر لدين الله رب العالمين، صلاح اللمين: محمد بن المهدي علي يسبس محمسد عليهم السلام.

ثم ولده الإمام الذي صنبت فيه العراسة، وساس المسلمين أحس سياسه، المسمور بالله: على بن صلاح الديس [٧٦٠-] بن الإمام المهدي علي بن محمد عليهم السلام وإحوته الحسر بن صلاح الدين وعبد الله بن صلاح الدين ومساتوا فلا عقب لهم من الدكور.

قلست: وإليهم من (الأكمة)(٢) العدماء الدين فم العاية في المدهب من بسسيني عمهم السيد الإمام شمس الدين: أحمد بن عبد الله الوريز بن يحيى بن المرتضى الذي مشهده حسب مسحد الفليحي من صعاء [٢٦١-ب] مشهور العضل والبركة،

<sup>(</sup>۱) ساتط ق (ا)

 <sup>(</sup>٢) سيرة الكينمي هو صفة الإحوال في حلية بركة أهل الزمال، أما الوسائل فكتاب آخر عنوانه: الوسائل المظمى بأهظم الآيات وحواص الأسماء.

<sup>(</sup>٣) سالط تي (پ).

والسيد الإمام والبحر الحضم: اغادي بن إبر هيم [بن علي] بن المرتضى وأحسوه الإمام الكبير صاحب (العواصم والقواصم) عز الدين: محمد بسن إبراهيسم بسن المرتضى الذي مشهده قوق المربع حق مسجد قروة حارح باب صعاء اليمن من جهة القبلة، والسيد الإمام: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن اغادي [بن إبراهيم بن على] (1) بن المرتضى [بن المفصل بن محمد وهو المعروف بالعقيف بن مفضل بسس المحجاج، وقد رفعت نسبته في سببة المهدى: على بن محمد وهسو صاحب (العصول اللولوية) و(البسامة) (2)، والسيد العلامة: عمد بسن عسد الله يسن المراهيم بن المرتضى وفي أعقابهم الكثرة، وسهم الفضسلاء والعلماء أكالسيد الإمام العلامة شمر الدين: أحمد بن عبد الله بن أجرام العلامة شمر الدين: أحمد بن عبد الله بن أجرام وقسيره في قبد عبد الله بن المادي بن إبراهيم المروف بأبي الوزير مات يصعدة وقسيره في قبد الإمام الأعظم: أحمد أبو طالب عادت بركاته - وهو القبر الثالث مسن جهسة المعلور مزور] (1).

قلبت: ثم الإمام [الذي] استشقت أزهاره علماء الأمصار، واحتنى ألمساره أفصل أولاده الأبرار، الذي أحاط بحره الرحار بعدم علماء الزيدية الأخيسار (1) وعلماء جيع قرق الأمصار (2) أمير المؤمور، وسيد المسلمور، المهدي لديسس الله رب العالمون: أحمد بن يحيى بن المرتصى بن مفضل بسن محسور بسن المفضل الكبير (1) بن الحجاج بن علي بن يحيى بن القاسم بن الإمام يوسف الداعي يحيى بن

<sup>(</sup>١) سالط في رأ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعترفين ساقط في (أ)، ،

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط في (أ).

<sup>(3)</sup> في أن: الأمرار،

<sup>(</sup>٥) في رب): الأقطار،

<sup>(</sup>٦) 🐧 (أ): بن مصور بي معمّل بن الحجاج

الإمام المنصور بالله القاسم بن الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام الهسسادي إلى الحدي المنطق يحيى بن الحسون بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بسس الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

قلت. ثم الأمير الشهير الكبير شيخ آل الرسول، وعبى أعيال أبناء الوصي واليتول، [الأمير]() المؤيد بالتأييد: حبريل بى ترجمان الدين المهدي بن شسيخ آل الرسول الداعي إلى الله شمس الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بسن الحسن بن المعتصد بالله عبد الله بن الإمام المنتصر بالله محمد بن المحتار لديس الله القاسم بن الإمام المناصر لدين الله أحمد بن الإمام اهادي إلى الحسق (يحيسي بسن المحسين)() عبيه السلام ثم ولده الإمام أمير المؤمن، الهادي إلى الحسسق المسين: على بن المويد بن حبريل() بن ترجمان اللهين.

قلبت: وعمى قابعه من علماء النظر في المله السيد الإمام: محمد بن الداعي أحمد بن علي بن أبي الفتح؛ وكان عسه السلام يحبي اللبل في ركعتين يقرأ فيهما القرآن، ومنهم السيد محمد بن حبرين من أولاد الإمام الداعي، والقاصي يحبي بن يوسف بن عثمان، والقاضي أحمد بن سيمان المحوي -ولهذا القاضي كرامسات ظاهرات، والقاضي صلاح الآسي(1)، ولقاضي باحبي الحلالي وكان له عليسه السلام عشرة ذكور وهم المؤيد بن علي بن المؤيد ومشهده في هجرة الروس من الأهنوم، وهجد وأحمد وصلاح والمهدي وإبراهيم ودارد وأبو القاسم والحسين، وأكبرهم (1) لا عقب له، والحسن وهو عين أعيامهم (وأمثلهم)(1) وكان يرجسسي

<sup>(</sup>۱) سالط ق (أ)

<sup>(</sup>٢) ساقط ( (ب)

<sup>(</sup>٣) إ. (ب): بن المؤيد حبريل

<sup>(</sup>٤) (، (ب): الأعشى.

<sup>(</sup>ە) قى (ب): وإبراھيم،

<sup>(</sup>۱) ساقط تي (ب)،

للقيام وحفظ بيضة الإسلام، ثم ولده الإمام المحتهد الذي سعد بعلمه من سسعد أمير الموصين، الحادي إلى الحق المين: عز الدين بن الحسن بى علي بى المويد، ثسبم ولده الإمام الحادي إلى الحق: [احسن بى عر المدين] (١) وأمه الشريفة المكرمة مارية بنت الأمير الكيم محمد بى يحيى بن عيشان من أولاد زيد بى المليح، وقد تقسدم ذكر نسبه (١) إلى الإمام الحادي إلى الحق إلم عمه الإمام الأبحد أحسد بسن عنز المدين بن الحسن بى علي بن المؤيد عليه السلام] (١) ثم ولده الإمسام الأعظم، والطود الأشم: [محد المدين بن] المحسن بن عر الدين بن الحسن بن علي بن المؤيد عليهم السلام وكان عن عاصر الإمام: احسن بن عر الدين المؤيد الأمسير علي بن المور الأمام: احسن بن عر الديس ووالسده: الأمسير عن المدين عمد بن أحمد بن الحسين بن علي بن قاسم بن [١٨ ١٩-ب] الحادي بن عليهم السلام] (١) وولديه على وغيدالله الله بن الأمير عمد بن الحسين المذكور، والأمير محمد بن عد الله بن الحسين وهو المنف بالشويع، والأمير: أحمد بن عبد والأمير: أحمد بن عمد من أعيسان المؤوان الحموات.

قلست: وكدلك الأمير الكبير: الحسير الأملحي بن علي بن يحيى بن محمد بن الإمام يوسف الداعي الأكسسير بسن الإمام يوسف الداعي الأكسسير بسن يحيى بن أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق عليهم السلام ثم الإمام الماصر للدين الله

راي باند ۾ ڙي.

<sup>(</sup>٧) ﴿ (ب); وقد تقدم نسب ريد بن اطبح.

<sup>(</sup>٣) سائط ي ().

<sup>(1)</sup> سائط في (أ)

ره) ساقط في را)

ره) سائط ق راي.

<sup>(</sup>٧) تي (ب): وهيد الله.

صاحب (يحريد الكشاف) وهو: عمد بن علي بن عمد بن القاسم بن عمد بست حمله بن عبد الله وعبد حمله بن عبد بن الحسين بن الحدين يحيى بن عبد الله وعبد الله علما هو آخو الإمام يوسف الداعي بن يحيى بن المنصور بن الناصر بن المسادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن الإمام القاسم الرسى -عليه السلام- وابن عمه وهو صاحب (البحم الثاقب) في النحو<sup>(1)</sup> وهو الإمام المهدي لدين الله: صسلاح بسن علي بن عبد بن أبي القاسم وهو المقبور بصوح مسعد موسسى مسن صنعاء (البمن)<sup>(2)</sup>، وكان أبوه من المجتهدين ونه عقب بحوث، والإمام الناصر لدين الله: عبد بن يوسف بن صلاح بن المرتصى بن حسن بن علي بن يحيى بن منصور مسن عبد بن يوسف بن صلاح بن المرتصى بن حسن بن علي بن يحيى بن منصور مسن الله المعشل الكير وقد سبق تدريح نسبه، [والسيد الإمام: داود بن عمدسد بسن سليمان بن الحادي بن أحمد بن بحمد الماهيد في مسيل الله بن الإمام يوسف الداعي علده، والله أعلم]<sup>(1)</sup>.

والإمام المتوكل على الله: المطهر بن عمد بن سليمان بن يحيى بن الحسين بسس حزة بن علي بن محمد بن حزة بن ابي هاشم النفس الركية بن عبد الرحمسن بسس يحيى بن عبد الله بن الحسين بن الإمام القاسم الرسي -عليهم السلام- والمطهسسر هذا هو صاحب ذمار وله عقب، وصهم من هو في تعز، ومنهم من هو في حيل تيس [وغيرهم](1)، وأشهر أولاده: الأمير عبد الله بن الإمام المطهر حمله عامر بسب عبد الوهاب مع عدة من الأشراف إلى تعر ومات أكثرهم بها، وكذلك الأمسير

<sup>(</sup>١) ﴿ رَأَيْ: ﴿ الْمُعْرِجِ،

<sup>(</sup>۲) ساقط (د (ب).

<sup>(</sup>٣) ساقط في زأم والطاهر أنه مدمل على النص ومضاف بعد تبيض المؤلف للكتاب، والله أعلم،

<sup>(</sup>٤) ساقط تي زاي،

المناصر بن محمد بن الناصر (بن أحمد بن الإمام المطهر بن يحيى بن المرتضي بسن المطهر بن القاسم بن المطهر بن محمد) المنظهر بن علي بن الناصر بن الحسادي إلى المن عليهم السلام وأمه الشريفة مريم بنت علي بن صلاح الدين وولده الأمير المويد بالله: عمد بن الناصر بن محمد بن الناصر؛ وهو الذي تولى صحباء المسدة المطائلة وصنواه أحمد بن الناصر؛ وهو الذي أخذ عامر بن عبد الوهاب صحاء وهو عليها، وحمل عامر إلى تعز ومات بها حقيل مسموماً والله أعلم.

قلست: ودلك في سنة ست عشرة وتسعمائة سنة ولاقي -أي عامر - منسنه آل رسول الله ما لاقاه آباؤهم بعد قتل اخسين عليه السلام بكربسسلاه، وحُمُسل أعيامهم (من صنعاء)(1).

قلت: ثم حلى الله عنهم ثلث العمة، وأفصل عليهم بأعصل نعمة؛ ودلك بقيام الإمام الذي عمت بركته الأقطار، واحتى آل الرسول وشيعتهم من علومه طيب الأثمار، أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، المتوكل على الله رب العالمين؛ يحيى شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى.

قلست: وقد تقدم رفع نسبه حمليه السلام-،

قلست: ثم سيف الله الثائر، الناصر للدين حتى ظهر: المطهسر [١٣٢-ب]، ثم أسوه المحاهد في سبيل رب العالمين: شمس الدين وأخوته على وعسسز الديسن ورضي الدين وحميد الدين ومرصي الدين [١٨١-ب] وإبراهيم وعبد الله وعبد التواب وزكريا والحسين وأحمد والمفضل (٢) ولطف الباري.

<sup>(</sup>١) سالط في (ب).

<sup>(</sup>۲) سالط ني زب).

<sup>(</sup>۲) ي زاره الفضل.

قلست: ومن أولاد المطهر بن الإمام شرف الدين: لطبيسف الله وحفسظ الله وصلاح وسليمان وعوث الدين والهادي وإبراهيم ويحيى وعلي وعند الرحمن.

(قلست؛ ومن أولاد شمس الدين بن الإمام شرف الدين؛ صلط ومحمسه والحسين وعلى وعبد الله وأحمد)(١).

قلب ورضى الدير بن عد الله بن لإمام شرف الدير وعسر الديس بس عمد بن الإمام شرف الدين وعبد الله بن المعصل بن الإمام شرف الدين وعبست العيث بن عبد الله بن الإمام شرف الدين وعبد الله بن أحمد بن الإمام شرف الدين وعيسى بن تعلف الله بن المطهر بن الإمام شرف الدين.

قال في (روح الروح): وله أخ في القسطيطية حي يررق، وعد الرحيم بسس عبد الرحمن بين المطهر بين الإمام شرف الذين وأجد بن بَعلي بن يحيى بين المطهسر يست المحادي بين المطهسر بن الإمام شرف الذين وأجد بن بعلي بن يحيى بين المطهسر يست الإمام شرف الدين وأحد بن عمد بن شمس الدين بن الإمسام شسرف الديس، وعبد الله بن أحمد بن شمس الدين بن الإمام شرف الدين و محمد بسب أحمد بس عمد، والحادي بين الإمام شسرف الدين، وولدها حمد بن عدد، والحادي بن الجمام شرف الدين، وربي العابدين بن الحسين بسبن وعيي الدين بن عز الدين بن الإمام شرف الدين، وربي العابدين بن الحسين بسبن الإمام شرف الدين، والحادي بسبن الإمام شرف الدين، والحادي بسبن الإمام شرف الدين، والحادي بسبن مرضي الدين، والحادي بسبن مرضي الدين بن الإمام شرف الدين، وعبسد مرضي الدين بن الإمام شرف الدين، وعبسد المقدوس بن أحمد بن محمد بن شمس الدين.

[قلست: وأعيال بمن عاصرهم من الأشراف الموسوية؛ فمن أشراف مكسمة

<sup>(</sup>١) ما يين القوسين ساقط في (ب).

الشريف حسن بن عجلان، والشريف مهارش بن مطاعن، والشريف محمد بـــن الوصبي، والشريف مشهور بن مطارد وولده أحمد بـــن مشهور، والشسريف أبو نمي بن بركات، والشريف غرار بــسن عحالان، والشسريف طــاهر بـس مفيد وغيرهم.

ومن أشراف المعلاف من القطية؛ انشريف أبو العباس أحمسه بسن محمسه الدرسي، والشريف الأقس بن محمله بر أحمل بن دريلا، والشريف موسى صاحب شريح جويم، والشريف العادل بن المهدي بن دريلا بن محاللا بن قطب الدين بسن عائم بن يحيى بن حمزة بن أبي الطهب بن سليمان بن أحمد بن عبد الله بن موسسي الجواد عليهم السلام وولده أحمد وعيمني، والشريف أحمل بن عسب الوهساب، والشريف علي بن دريلا.

ومن الأشراف الحواجين أهل صبياً الشريف بهاوس الخواجسي، والشسريف علي بن دريب الحواجي والشريف أهمد بن حسين بن عيسى الحواجي، والشريف معد بن عيده الخواجي وغيرهم من الخواجين (").

قلست: و(أعيان)(1) بمن عاصرهم من الأشراف الحمرات الأمير محمد بسن حمرة وابن عمد، والأمير محمد بن نهشل، والشريف فارع، والشريف حميضة بسن حسن، والأمير عضر بن الجودة، والأشراف آل غرى، والأمير محمد بن الشويع، والأمير بنال بن صالح، والأمير صالح بن أحمد، والأمير حاجب بسن محمسد بسن الحسين، وأبو شهية من أشراف الجمسيان، والشريف أحمد بسسن عبسد الله بسن

 <sup>(1)</sup> ما بين المعقودين من أول قوله: قلب رأعيان لل قوله من الخواجين. ساقط في (أ) ويبدو أن المؤلف بيض كتابه هذا الأكثر من مرة والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) سالط ي (ب).

غيات (١) بن سليمان، والأمير حسين الحمري، [١٩ ١-أ] والأمير على بن يحيى بن المطهر بن سليمان الحمزي، والأمير بحلي بن سهام مسن آل سسيمان، والأمسير نهشل بن محمد بن الحسين الحسين وصنوه محمد، والأمير ناصر بن أحمد بن محمد بن المسويع، المسين الحمري، والأمير علي بن الشويع المتأخر، والأمير قاسم بــــــــن الشسويع، ومحمد بن الحسن الحمزي، والأمير مطهر بن الشويع وولده علي، والأمير محمد بن الناصر الحمزي، والأمير هادي بن الناصر الحمزي، والأمير حفظ الله بن الساسر، وإمام الأميرار الخفية والعاية الرحمانية........(٢) بن المطهر بن تاج الدين الحمزي صاحب فيمان الذي ضريحه عليه السلم في عارضة [٢٤٤-ب] كوكبسان صاحب فيمان الذي ضريحه عليه السلم في عارضة [٢٤٤-ب] كوكبسان مشهور مزور، والشريف حديرة الحمزي.

(من أعيان آل الأمير المويد بديل بن كر تجان الدين المهدي أحمد بن يحيى بن يحيى بن عليه السلام السابق رفع بسبه وذلك السيد الإمام محمد بن الحسادي؛ ولعله: الهادي عز الدين بن الحسن عليه السلام) والسيد عبد الله بن يحيى بن صلاح، والسيد عمد بن عبد الله صاحب حصن بن عشب، والأشسراف آل المهدي أهل قاهرة عالين، والسيد (أحمد)(1) بن الهادي عز الدين بن الحسن وصوه صلاح بن الهادي، والسيد يحيى بن الحسين بن الهادي والحسين بن عز الدين الدي الدين الدي الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدي عرم عامل المادي، والسيد يحيى بن الحسن المؤيدي، وأحمد (1) بن الحسين المؤيدي، الحسين المؤيدي، وأحمد (1) عليها.

<sup>(</sup>١) في رأي: معاب.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصول.

<sup>(</sup>٣) ما يين القوسين ساقط (ي (ب).

<sup>(1)</sup> يناص تي (ب).

<sup>(</sup>٥) في زأ)\* وكامين.

راح في رأع: العامل.

[قلبت: ثم الإمام الزاهد العابد المهدي لدين الله: الحسن بن حمزة بن على بن عمد بن سلیمان بن إبراهیم بن إسحاق بن سلیمان بن علمی بسس عیسمی بسن القاسم بن على بن محمد بن صلاح بن لقاسم بن إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي عليهم السلام وهذا الإمام همسو المقبسور في حبسوب السودة، وكذلك السهد الإمام جمال الدين. على بن إبراهيم بن على بن المهدي بن صلاح بي هلي بن أحمد بن الإمام محمد بن جعمر بي الحسير، بن قليته بن على بـــن الحسين بن أبي البركات بن الحسين بن أبي البركات بن الحسين بسس يحيسي بسن على بن القاسم بن محمد بن الإمام القاسم بن إبراهيم الرسى المعروف بالعالم قسام ودعا قبل الإمام القاميم ثم بايعه وعاصده وهو صاحب الشاهل من الشيسيرف، والسيد الإمام العالم علي بن إبراهم بن على بن محمد بن صلاح بن محمسد يسس احدين القاسم بن يحيى بن الأمير داود المعرفين بن عبد الله بن القاسم بن سليمان بن على بن محمد بن يجيى بن على بن المُعاسَم الحرازي بن محمد بن الإمسام القاسم بن إبراهيم الرسي عليهم السلام المعروف بالعابد وهو عمال الحسسن بسس الإمام والحسين بن الإمام عليهم السلام وهو من سادة أهل الشاهل ثمن قام ودعا قبل الإمام القاسم عليه السلام](١).

قلست: ثم الإمام الذي بلغت دعوته مشارق اليمن والمغارب، سليل الألمسة الأطايب، أسير الأتراك الأشرار، وعبر أعيان الأثمة الأطهار، أسسير المؤمنسين، وسيد المسلمين، الباصر لدين رب العلين؛ الجس بن علي بن داود بن الحسن بن الأمير المؤيد حبريل بن أحمد بن يحيى بن يحيى،

(قلت: ومن أشراف الموسويون آل موسى بن عبد الله بن الحسس بن الحسسين

 <sup>(1)</sup> ما بين المعقودين من أول قوله: قلت: ثم الإدام انزاهد...إلى قوله: القاسم هليه السلام. ساقط في(أ).

قمن أهل تهامة الشريف عز الدين أحمد بن عمد بن دريســد صساحب حسارات والشريف عيسي بن المهدي صاحب صب)(١).

[قلست: وغن كان في عصره عبه اسلام السيد العلامة: المطهر بن محمد بن تاج الدين وهو من مشايح الإمام الحسن، وكدلك السيد العالم علي بن الساصر الحسيني الناصري الحارج من الجيل إلى اليمن وهو من مشايح الإمسسام الحسسن أيضاً، والسيد الهادي العمي الوشني ولعنه المقور في قمة القرعسة في الشرف، والسيد العلامة ناصر بن على العرباني القاسمي وصوه السيد العلامسة المحتهسد علي بن عبد الله العرباني القاسمي وصوه معلم بن عبد الله العرباني –وسياتي رفع لسبهم عبد ذكر صبوهم صالح بن عبد الله والسيد العلامة، صالح والسيد العلامة أحمد بن يحيى وأولده مجمد الله والسيد العلامة أحمد بن يحيى صاحب وهافة، والسيد العلامة أحمد بن يحيى صاحب وهافة، والسيد العسر الحسين، والسيد العلامة صلاح بن عبد الحسيني، والسيد العلامة صلاح بن عبد الحسيني وهما من أولاد الإمام يحيى بن حمرة عليه السلام العلامة صلاح بن عبد الحسيني وهما من أولاد الإمام يحيى بن حمرة عليه السلام من أهل حوث، والسيد شمس الدين الجمائي القامي،

قلت: وبمن تقدم عنيهم السيد العاصل: عمد بن صلاح الهادي صلح الديوب والسيدان العاصلان العامان: باصر والمنتصر أبناء يجيى بسن محمد بسن المهدي بن علي بن المرتصى بن المصل بن الهادي، والسيد العلامة عسز الديس محمد بن عمد بن أحمد بن الهادي بن الإمام يحيى بن حمد ألحسين عليهم السلام والسيد الحسن بن يحيى بن عبد الله بن الإمام يحيى بن عبد الله بن عبد الله بن الإمام يحيى بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الإمام يحيى بن حرة عليهم السلام.

<sup>(</sup>١) ما بن القوسين ساقط في (ب).

ومن أشراف الوعلية من الشرف السيد العلامة محمد بن الهادي بن عبد الله بن على، والسيد على بن محمد بن عني بن المؤيد بن المطهر والقاسم بن صلاح بــــــن محمد.

قلست: والسيد الإمام يحيى [٣٥-ب] بر المهدي الجحافي القاسمي والسيد الفاضل صارم الدين: إبراهيم بر المهدي بن أحمد بن يحيى بن الفاسسم القساسمي الجحافي وكذلك السيد الماحد: بحد الدين بن المرتضى بن المصور بن قاسم بسن أحمد بن سليمان القاسمي الشرفي [1].

قلست: والشريف المورعي وكدلك الأمير: علسي بسن إبراهيسم الجحسائي [19 اب-أ] الحدوري القاسمي جيفة المطهر على الأهوم.

قلست: ثم الأمير الشهير المحاهد المصابر أعين أعيان العلماء الأكابر، القيسل صبرا، أفضل الشهداء: عامر بن علي غم الإمام القاسم بن محمد بن علي ويرضيع نسبه في نسبه في نسبه ومشهده في خمر مشهور مرور.

قلت: ثم مولاما ووالدما الدي رفع الله كن شك والتباس، وأسسس الاعتصام الأساس على الأساس، وأشاد الدين بالإرشاد، ودل علي مسبيل الاعتصام بالاعتصام، المحاهد الناصح، والمبين الموضح بالدبيل الواضح، أمير المؤمنين، وصيد المسلمين، المصور بالله رب العالمين: القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الرشيد بن أحمد بن الأمير الحسين الأصحي (") بن علي بن يجيى بن محمد بن الإمام يوسف الذاعى الأكبر بسسن الإمام يوسف الذاعى الأكبر بسسن الإمام

 <sup>(</sup>١) ما بين للعقوقين من قوله؛ قلت: وعمن كان في عصره . (لى هنا، ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) ﴿ (ب): الأملس،

المنصور بالله يحيى بن الإمام الساصر لدين الله أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق عليهم أفضل الصلاة والسلام.

قلت : ثم أولاده المحاهدون الأعلام، العلماء العالمون الكرام، أمير المؤمنــــين، وسيد المسلمين، المويد بالله رب العالمين: محمد [بن الإمسام](١) عليم السسلام والسيف الذي خرم من تعظم، وقصم من عتى وظلم، شرف الدنيسا والديسن: الجبين بن الإمام والقاميم بن محمد؟ وأخوه الإمام العلم على الإطلاق، والجسامع عُمامد الأخلاق(1)، شرف الدين: الحسين بن الإمام وأحوه الصوام القوام الإمسام (الجنام)(")، أبو طالب ليث الله العالب، صفى الدين: أحمد بن الإمام ثم أحمدوه المؤمنين، وسيد المسلمين، المتوكل على الله رب العالمين: إسماعيل بن أمير المؤمنين الإمام، ثم أخره فحر السعادة، وأعل الفحامة والعادة والعبادة والرهادة عبدالله بن الإمام وإحوته السعداء البحياء جمال الدين. على بن الإمام وعماد الدين: يحيى بن الإمام، وضياء الدين: يوسف بن الإمام ألدينَ لحقوا بحوار الملك العلام قبـــل أن تساعدهم الأيام، ثم الإمام الذي جمع بين الجهاد والعبادة، وصفاء الصدر والسعادة، الشهيد الحميد، أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، المهدي لديسن الله رب العالمين: أحمد بن الحسن بن الإمام ثم الإمام الزاهد العابد، الهاسب نفسه قبل يوم التلاق، وقبل أن تغمص عييه بالمساق [٢٠١]، أمسير المؤمنسين (وسيد المسلمين) (٥) المؤيد بالله رب العالمين: محمد بن المتوكل على الله إسماعيل بن الإمام.

<sup>(</sup>١) ساتط في (١).

<sup>(</sup>٢) في زأم: وعامد الأصلاق.

<sup>(</sup>T) ساقط في (ب).

<sup>(4) ۾</sup> ڙي: البطين.

<sup>(</sup>٥) ساقط في (ب).

#### [بعض من له العقب من أحفاد الإمام القاسم بن محمد]

قلست: وقد حسن بي ثلقام أن أدكر من له العقب من أولاد أولاد الإمسسام القاسم عليهم السلام ويذكرهم يعرف المتوسط بينهم؛ وهم آباؤهم غير متعرض لمن ليس له عقب منهم فأقول:

إما أولاد الإمام [٣٦٦-ب] المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام فسأعقب مسن أولاده الحسين، والمهدي، وهمد بن المهدي، وإسحاق بن المهدي، ومحسن بسب المهدي، وطالب بن المهدي، وإصاعيل بن المهسدي، وإبراهيسم بسن المهسدي، والحسن بن المهدي ويحيى بن المهدي.

وأما عز الدين: محمد بن الحسن إن الإمام فأعقب من أولاده المساعيل بسن عمد بن الحسن بن الإمام إ<sup>(1)</sup>، وزيسد بسس معمد بن الحسن بن الإمام.

وأما شرف الدين الحسين بن الحسن بن الإمام فالعقب من أولاده أحبسد بسن الحسين بن الحسن بن الإمام) (1).
الحسين [بن الحسن بن الإمام](1).

قلست: وأما شرف الدين الحسين بن الإمام القاسم عليه السلام فأعقب من الإدام أولاد أولاده أحمد بن محمد بن الحسين بن الإمام، وإسماعيل بن محمد بن الحسين بن الإمام، وإسماعيل بن يحيى بن الحسين بن الإمسام، ومحمسد بسن عبسد الله بسن الحسين بن الإمسام، ومحمسد بسن عبسد الله بسن الحسين بن الإمام.

رد) بالطاق (ا).

<sup>(</sup>٢) ما بين للعقولين بياض في (أ).

قلست: وأما الإمام المؤيد بالله الكبير محمد بن الإمام القاسم فأعقب من أولاد أولاده الحسن بن علي بن المؤيد، وعلي بن يحيى بن المؤيد، (والقاسم بن الحسين بن المؤيد، وعمد بن الحسين بن المؤيد، ويحبسى بسن الحسين بن المؤيد، والحسن بن المؤيد، وعبست الله بسن الحسين بن المؤيد، وعبست الله بسن الحسين بن المؤيد، وعلي بن القاسم بن المؤيد، ويحيى بن القاسسم بس المؤيد، والإمام الحسن بن القاسسم بس المؤيد، والإمام الحسن بن القاسسم بن المؤيد، والإمام الحسن بن القاسسم بن المؤيد، والإمام الحسن بن القاسم بن المؤيد، وإبراهيم بن القاسم بسن للمؤيد، وحسد الله بسن المؤيد، وحسد الله بسن المؤيد، وحسد الله بسن المؤيد، وعيى بسن أحمد بن المؤيد، والمؤمنين أحمد بن المؤيد، والمؤمنين أحمد بن المؤيد، والمسين بن أحمد بن المؤيد، وعمن بن أحمد بن المؤيد، وزيد بن أحمد بن المؤيد، وعمن بن أحمد بن المؤيد، وزيد بن أحمد بن المؤيد، وأحمد بن ا

قلت: وأما صفي الدين أبو طالب أحمد بن الإمام القاسم فأعقب من أولاده الحسين بن طلي بن أحمد بن الإمام، ومحمد بن علي بن أحمد بن الإمام، ويحيى بن والحسن بن علي بن أحمد بن الإمام، ويحيى بن علي بن أحمد بن الإمام، ويحيى بن علي بن أحمد بن الإمام، وإسحاق بن علي بسس علي بن أحمد بن الإمام، وإسحاق بن علي بسس أحمد بن الإمام، والحسين بسن محمد بن أحمد بن الإمام، والحسين بسن محمد بن أحمد بن الإمام، والحمد بن محمد بن أحمد بن الإمام، وأحمد بن محمد بن أحمد بن الإمام، وأحمد بن محمد بن أحمد بن الإمام، وعلي بن محمد بن أحمد بن الإمام، ويحيى بن محمد بن أحمد بن الحمد بن الإمام، ويحيى بن محمد بن أحمد بن الحمد بن الإمام، ويحيى بن محمد بن أحمد بن أحمد بن الإمام، ويحيى بن أحمد بن أ

<sup>(</sup>١) ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): والقاسم.

الإمام، وإبراهيم بن محمد بن أحمد بن الإمام، وعبد الله بن محمد بن أحمد بن الإمام، وعلي بن القاسم بن أحمد بن الإمام، (والحسين بن القاسم بن الإمام، والحسن بن القاسم بن الإمام)(1)، ويحيى بن القاسم بن أحمد بن الإمام، وإبراهيم بن القاسم بن المحد بن الإمام، وعمد بن عبد الله يسس أحمد بن الإمام، وعمد بن عبد الله يسس أحمد بن الإمام، وعلي بسن عبد الله يسس أحمد بن الإمام،

## [بعض من له عقب من أحفاد الإمام المتوكل إسماعيل]

قست: وأما الإمام المتوكل على لله إسماعيل بن القاسم عليه السلام فأعقب من أولاد أولاده الحس بن المؤيد بن المتوكل، وإبراهيم بن المؤيد بس المتوكل، وعلى بن المؤيد بن المؤيد بن المتوكل، [وإسماعيل بن المؤيد بس المتوكل، وعمد بن المحسين بن المتوكل، وعلى بن المحسسين بس المتوكل، وإبراهيم بن الحسين بن المتوكل، والقاسم بن الحسين بن المتوكل، وأحمد بس المتوكل، والحسين بن المتوكل، والمحسين بن المتوكل، والمحسين بن المتوكل، والمحسين بن المتوكل، والمحسن على بس المتوكل، ويميى بن على بسن المتوكل، والحسين بن المتوكل، والقاسم بن على بن المتوكل، ويميى بن على بسن المتوكل، وإسماعيل بن على بن المتوكل، وهمد بن زيد بن المتوكل، وعمل بسن إلى المتوكل، والمحسن بن زيد بن المتوكل، والمحسن بن ريد بن المتوكل، والمحسن بن ريد بن المتوكل، والمحسن بن ريد بن المتوكل، والمحسن بن المحد بن المتوكل، وعبد الله بن أحمد بن المتوكل، وعبد الله بن أحمد بسن المتوكل، وعبد الله بن أحمد بن المتوكل، وعبد الله بن أحمد بن المتوكل، والذي فقد في طريق الروم] (٢٠) وإسماعيل بن موسسى بسن المتوكل، حالذي فقد في طريق الروم] (٢٠) وإسماعيل بن موسسى بسن المتوكل، حالذي فقد في طريق الروم] (٢٠) وإسماعيل بن موسسى بسن المتوكل، حالذي فقد في طريق الروم] (٢٠) وإسماعيل بن موسسى بسن المتوكل، حالذي فقد في طريق الروم] (٢٠) وإسماعيل بن موسسى بسن المتوكل، حالذي فقد في طريق الروم] (٢٠) وإسماعيل بن موسسى بسن المتوكل، حالذي فقد في طريق الروم] (٢٠) وإسماعيل بن موسسى بسن المتوكل، حالذي فقد في طريق الروم] (٢٠) وإسماعيل بن موسسى بسن المتوكل، حالة كورية كوري

<sup>(</sup>١) سائط تي (ب)،

<sup>(</sup>۲) ساقط لي (أ).

<sup>(</sup>۳) سافط ان (ا)

وإبراهيم بن الحسن بن المتوكل، وعس بن الحسن بن المتوكل، وعلي بن الحسن بن المتوكل، والحسين بس المتوكل، وعلي بن الحسن بن المتوكل، ويوسف بن الحسن بن المتوكل، وعلي بن الحسن بن المتوكل، ويحيى بــــس المقاسم بن المتوكل، وأحمد بن القاسم بن المتوكل، والحسن بن المتوكل، وأحمد بن القاسم بن المتوكل، والحسن بن المتوكل، وإسحاق بـــن وإسحاق بن يوسف بن المتوكل، [وعهد الله بن القاسم بن المتوكل، وإسحاق بـــن يوسف بن المتوكل، وأحمد بـــن يوسف بن المتوكل، وأحمد بـــن يوسف بن المتوكل، وأحمد بـــن يوسف بن المتوكل، وعمد بن يوسف بن المتوكل، وعلي بن المحسن بن المتوكل، وأسماء له وإسماعيل بن المحسن بن المتوكل، وعمد بن يوسف بن المتوكل، وعلي بن المحسن بن المتوكل.

قلست: وأما ماعر الدين عبد الله بن الإمام القاسم فأعقب مسن أولاد أولاده الحسين بن إسماعيل بن عبد الله بن الإمام وعشد في إسماعيل بن عبد الله بن الإمسام وإسماعيل بن علي بن عبد الله بن الأمام.

#### [ذكر من هاصرهم المؤلف من العلماء]

#### [العلماء المعاصرين من آل القاسم]

قلست: وأما علماء العصر من أولاد من ذكرت من أولاد أولاد أولاد الإمام القاسم بن محمد عادت بركاته فسهم العلامة: على بن محمد بن على بن يحيى بن المويد بن الإمام، وصنوه العلامة: الحسين بن محمد بن علي بن يحيى بن المؤيد بسسن الإمام، والعلامة: يحيى بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن الإمام، موهو القسماضي على القضاة (في صنعاء)(1) في عصرنا- والعلامة: يحيسني بسن الحسين الحسين (بسس

<sup>(</sup>١) بالطاق (أ).

<sup>(</sup>۲) سالط (ر (ب).

عمد) ('') بن أحمد بن الإمام موهو الذي يعي وقف جامع الروضة [الكبو] ('') في عصرنام (والعلامة الحسن بن على بن محمد بن أحمد بن الإمام) ('')، والعلامة: همد بن ريد بن محمد بن الحسن بن الإمام، وصوه أحمد بن زيسه والعلامة: همد بن إسحاق بن المهدي بن الحسن بن القاسم، ووقده إسماعيل بسس محمد، وأخبوية أحمد بن محمد وإسحاق بن محمد، والحسن بن إسحاق بن المهدي بس الحسن بن الإمام، ووقده أحمد، واقاسم بن الحسين بن إسحاق بن المهدي بن الحسن بن الحسن بن الإمام، والعلامة: أحمد بن والعلامة: إبراهيم بن المهدي بن الحسن بن الإمام، والعلامة: عني بن القاسم بن أحمد بن الحسن بس الحسن بن الإمام، والعلامة: عني بن القاسم بن أحمد بن المتركسل بس الإسام، والعلامة: عمد بن الموسين بن الحسن بن

قلبت: وأما علماء بيت الإمام القاسم الذين لم يتعنوا في كثير من العلسوم فغيهم كثرة واقرة محمع عن تعدادهم إد عقل فيهم من عالبهم من تذاكر في المذهب قما فوقه من أهل البطر منهم في (أقوى)(1) أقوال العثرة مع الكفاية فيما يجب معرفته من أصول الدين فحاهنهم المناهض للبلوغ بهده المثابسة بحمسد الله كثرهم الله وزادهم تقوى وهدى.

<sup>(</sup>١) سالط ۾ (ب).

<sup>(</sup>٢) سائط (١).

<sup>(</sup>٣) سالط في (ب).

<sup>(</sup>٤) ساتط (ړ (٠).

ره) سالط ق (ا)

<sup>(</sup>٦) سالط في (ب)،

قلست: وأما من عاصرهم من علماء آن الرسول والأمراء الصلحساء منهسم الذين بهم يقوى الدين، ويظهر المذهب ،حيف الشسريف فقيهسم [١٣٨-ب] كثرة تميع من تعدادهم بعص المداكرين في فقههم منهم فضلا عن جميعهم، وأيضا فليس لي بهم كلية الخبرة، [٢١١--] وليس عندي من الكتسب الستي فيها الأسناب والمشجرات التي أعتني بها أولو الألباب؛ إلا أني أذكر هنا ما حضرني وبالله إعاني فأقول:

#### [العلماء المعاصرين من آل الهادي]

وإن من الحدوية التي ترتفع أنسابهم إلى الإمام الهادي يحيى بن الحسين صاحب صعدة عليه السلام فإن منهم السيد المحاهد، أحمد بن عامر يسس عنسي الشسهيد ومحمد بن عامر وعبد الله بن عامر أبنوا عم الإمام القاسم بن محمد.

[قلست: وكذلك السيد المحتفد: صالح بن داوة من قرابة الإمام القاسم عليه السلام وكذلك السيد المجاهد: أحمد بن محمد بن صلاح الأصلحي الهادوي مسسن قرابة الإمام القاسم عليه السلام](١).

#### [العلماء المعاصرين من آل الأمير المؤيد]

قلست: ومن آل الأمير المؤيد عليه السلام [السيد إمسام الأحيسار شسارح (المعياد): داود بن الهادي بن أحمد بن المهدي بن الإمام عز الدين بن الحسس بسن الإمام علي بن الأمير المؤيد عليه السلام- وهو المدفون في بيت العافي وعليه مشهد مشهور مزور والسيد محمد بن الإمام الحسن وصنوه](") السيد الفاصل: أحمد بن

 <sup>(</sup>١) ما بين المطولين ساقط ( أ).

<sup>(</sup>٢) ما ين المقوقين ساقط (ي (أ).

الإمام الحسن بن على بن داود وولديه العاصلين: محمد بن أحمد بن الإمام الحسسن المويدي المدفون بحيس وصبوه: على بن أحمد والسيد العالم (فحر الديسن: عبسد الله بن على بن الإمام عز الدين بن الحسن بن الهادي المؤيدي)(١) وولده محمد بسسن عبد الله وهو المُلقب بأبي علامة ويحيى بن الحسن بن الهادي عر الدين بن الحسس المؤيدي والسيد العالم: أحمد بن محمد المؤيدي [وهو الملقب بـــــابن حوريـــه](٢) والسيد العلامة المحتهد: صلاح بن أحمد بن المهدي بن عز الدين بن الحسن المؤيدي [المحوى الذي له (شرح الفصول)] (٢) والسيد العلامة: محمد بن عز الدين بـــــن صلاح بن الحسين المؤيدي(١) [وهو المعروف بالمفتى صاحب (الحاشمسية) علمي الحاجبية](") وأحمد بن عمد بن عر الدين المؤيدي [والسيد: محمد بسس صسلاح المؤيدي -المعروف بابن حورية- وولده أحمد بن إبراهيم والسيدا صمسلاح يسس أحمد بي عر الدين المؤيدي والسيد، حسين المؤيدي صاحب العديس، والسسيد: المسرين محمدين على بن تعمدين أحمد المؤيدي والسيدين الفاضلين الأحوين: إبراهيم بن أحمد وعلى بن أحمد أهل السودة وأولادهم المضلاء، والسيد القاصل المدرس في حامع صنعاء(٢٠ الحسن بن عني بن يحيي بن على بن أحمد بـــــــــن الإمسام الحسس بن على بن داود المؤيدي، [ثم السيد العلامة الحاكم في مدينسة صنعساء: المسن بن على بن الحسين بن عمد بن صلاح بسبن الإمسام الحسادي إلى الحسق

<sup>(</sup>١) في (أ): والسيد العالم عورة الأعيار شارح (معيار) داود بن الهادي الويدي.

<sup>(</sup>۲) سالط ق (أ).

<sup>(</sup>۲) سالط تي رأ)،

<sup>(1)</sup> في (أ): بن الحسن بن المؤيدي.

وه) سالط في رأ).

<sup>(</sup>١٠) ساتط ي (١٠).

<sup>(</sup>٧) ۾ (ب): ڪامع صنعاء،

عز الدين بن الحسن بن الإمام الهادي على بن المؤيد عليهم السلام وإخوته السادة المعباء)(1)، والسيد: أحمد المؤيدي شيخ لقرآن، ومنهم السادة المعروف بسني المدويدار السيد: محمد بن أحمد وصنوه على بن أحمد وغيرهم من آل الأمير المؤيد عليهم كثرة ومنهم السحابة والسبادة [والسبد العاصل الشهيد على بن محمد بسن الهادي الخديري الهادوي)(1).

#### [العلماء المعاصرين من آل الإمام شرف الدين]

قلست: ومن آل الإمام: يحيى شرف الدين بن خمس الدين بن المهدي أحمد بن يحيى عليهم السلام [السيد: الخضر بن الهادي بن الحسن بن الإمام شرف الدين والسيد و] "السيد: عمد بن إبراهيم بن المعضل بن على بن الإمام شرف الدين والسيد الماصل: أحمد بن حميد الدين بن المعظم بن حمية الدين بن الإمام شسرف الديس وشمس الدين بن يحيى [١٣٩-ب] بن شحس الدين بن الإمسام شسرف الديس والمطهر بن شرف الدين بن المعلهر أصاحب الديوب، ولطف الله بن على بن لطم الله بن الإمام شرف الدين والناصر بن عبد الرب بن على بسن شمسس الدين بن الإمام شرف الدين وولده عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب وولسنده الدين بن عبد القادر (بن عبد الرب وولده عمد بن الحسين بن عبد القادر) أكاليس وولده أحمد وإخوته وغيرهم من آل الإمام شرف الدين [٢٢١] من خسسيرة ولده أحمد وإخوته وغيرهم من آل الإمام شرف الدين [٢٢١] من خسسيرة أعيان صفوة العبرة الأكرمين؛ ولو لم يكن منهم إلا العلماء من بني حميد الديسس أكفاهم "عمد ألل سيد المرسلين.

<sup>(</sup>١) ما بين المقرقين ساقط في (أ).

<sup>(</sup>۲) سالط في (أ).

<sup>(</sup>۲) سالط ني را).

<sup>(</sup>٤) سالط (ړ رپ).

<sup>(</sup>ه) 🐒 🖒: تکفی بهم.

## [العلماء المعاصرين من آل المفضل بن الحجاج (بيت الوزير)]

قلبت: ومن آل المعطل بن الحجاج بن علي بن يجيى بن القاسم بسن الإمسام يوسف المداعية وقد رفعت بسنه عليه السلام وذلك السيد العلامة: أحسد بسن عمد بن لقمان الذي له (شرح الكافل) وهو أحمد بن على بن أحمد يسمن شسس المدين بن الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى بن المفضل وفي بني لقمسال الآل سادة يُجاء كملاء [والسيد الرئيس المعاهد: محمد بن علي بن حسير بسس شمسس المدين بن الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى وهو المسمى بسالقراع وعمسه صلاح بن الحسين وصوه زيد بن علي القراع وصوه الحسين بن علي](١) والسيد: صلاح بن عبد الرحمن بن الوزير والسيد: عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الإلسه المورير وولده صلاح الدين بن على والسيد: عبد الله بن علي ين محمد بن عبد الإلسه عمد بن الموزير والسيد: عبد الله بن الموزير والده معمد بن عبد الله بن الموزير وأولادهما محمد بن عبد الله بن عبد الماء وأتقياء.

## [العلماء المعاصرين من آل المفضل بن الجاح (بيت الجرموزي)]

والسيد العارف المعلهر بن محمد بن أحمد [بن عبدالله بن محمد بن المنتصــــر](١) الجرموزي من آل المفضلي، [والسيد جعمر بن المعلهر الجرموزي المفضلي، [والسيد أحسن بن حفظ الله الجرموزي المفضلي، والسيد أحسن بن حفظ الله الجرموزي المفضلي، والسيد لطـــف الله بـــن علــــي

 <sup>(</sup>١) ما يين المغرفين ساقط في (أ).

ر۲) سالط (ړ. را).

<sup>(</sup>٢) سالط في (أ).

الجرموزي، والسيد الحسس بن المطهر الجرموري، والسيد العلامة المؤرخ حساكم صنعاء القاسم بن الحسن الجرموري، و لسيد إسماعيل بن............ وأولادهم الأحيار المعباء وغيرهم من أشرافهم الأدكياء.

#### [العلماء المعاصرين من بني الشامي وزبارة]

قلست: والأشراف العضلاء العلماء و لأمراء الكملاء آل الأمير بحبسي بسن المفوض من آل المعتضد بالله وقد رفعت نسهم وهم المعروفول الآل بيني الشامي أهل مسور خولال الذين صهم [السيد العلامة المحاهد صعبي الذين: أحسد بسن علي بن الحسن بن محمد بسن سليمال بن أحمد بن العلمال بن أحمد بن الأمام الداعي إلى الله يحبي بن الحسن بن مقوض بن محمد بسن سليمال بن أحمد بن الأمام الداعي إلى الله يحبي بن الحسن بن مقوض بن المحمد بن المحسن بن الحاصر بن الحسن بن الحساهد الشدهيد: التاصر بن الحاصر بن الحساهد الشدهيد: المادي إلى الحق عليهم السلامة وأ والسيد المرابط المحساهد الشدهيد: المحادي بن علي الشامي المدقون يحمد بن الإمام القاسم في الحما قرب الحسن الشامي المدون في قرية القرية وهو الأصح)(٢)، والسيد العلامة أحمد بن علي بسن الحسن الشامي، والسيد العلامة أحمد بن علي بسن ربارة والأشراف أهل دار الشريف عن مسور](٥)، والسيد عبد الرحمن المسوري، والسيد العالم على إلامام العالم صلاح بسمن الحسيين المسامي والسيد العالم على إلى الحسين المسامي والسيد العالم على إلى الحسن الشسامي وصنوه العلامة الذي جمع له بين القصاء والوقف عدية صعاء: عبد الرحمن الشسامي وصنوه العلامة الذي جمع له بين القصاء والوقف عدية صعاء: عبد الرحمن بسس

<sup>(</sup>١) بياض في الأصول.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقولين ساقط إل (أ).

<sup>(</sup>٣) ساقط (ي (ب).

<sup>(1)</sup> في (ب): والسيد العلامة: أحمد بن اخبس الشامي.

<sup>(</sup>٥) ساقعلا في (أ).

الحسين الشامي وولده الإمام قاصي القصاة أحمد بن عبد الرحمى بسن الحسين (رجمه الله) (۱) [والسيد العالم زيد بن الشامي وولده الحسن بن زيد] (۱) ولهم نسسل ظاهر وحسب شاهر، [ومنهم أي من أولاد الإمام الداعي إلى لله يحيسي بسن المحسن عليه السلام السيد محمد بن مهدي وصنوه السيد الفساضل الحسسن بس المهدي وصنوه صلاح بن محمد بن المحمد وهم يتسبون هم وبي لشامي وبنو الأخفسش إلى محمد بسن صلاح بن الحمد بن الحمد بن الحمد بن محمد بن المحمد بن الحمد بن الحمد بن المحمد بن المحمد بن الحمد بن الحمد بن الحمد بن محمد بن الحمد بن المد بن الحمد بن الحمد

#### [العلماء المعاصرين من بيت الهادوي والمتصر]

قلست: وكذلك السيد أحمد بى هارون بى احسن [٢٢ اب-أ] بن هارون المادوي صاحب حيدان، والسيد محمد بن الأشراف بسبي المتصمر، والسيد محمد اليوسفي صاحب موضا، والسيد تحمد بن عز الدين السندي يصرف بالشاه، (والسيد محمد بن على القراع)(أ) والسيد حمد بن على القراع)(أ) والسيد المطهر بن ناصر الدين [الحمري](أ) الأسبي والسادة بنو ناصر الدين أهل آنس ومنهم علماء وفصلاء مشهورون [معروفون](أ)، والسيد: الشسسريف بس المطاعمي وكذلك الأشراف العصلاء آل حيدان الدي في حبل سطب، وكذلك السادة بنو الدنوني من حجة.

<sup>(</sup>١) سالط (ر (ب).

<sup>(</sup>۲) سالط (ي (أ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعلولين ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٤) سائط في (ب).

<sup>(</sup>٥) سالط في (أ).

<sup>(</sup>۱) سالط ي (أ).

#### [العلماء المعاصرين من بني أمير الدين]

قلست: وكذلك الأشراف بو أمير مدين بي عبد الله بن نهشل بن مطهر بسن احمد بن عبد الله بن نهشل بن مطهر بسن الجمد بن عبد الله بن عز الدين بن إيراهيم بن الإمام المطهر المطلل؛ وقد وقعت نسبه وعقبه السادة الفصلاء العلماء بنو أمير مدين وأكثرهم في حوث وشهاره وصهم في تعز وعيرها.

#### [العلماء المعاصرين من بني الخرابي والمدومي]

قلست: وكذلك الأشراف بو الحرابي وبو المدومي وسادة المداد وسادة أهل المداير أبناء أب واحد وهم يرتعمون بسبهم إلى (الإمام المقتصد يوسف الداعسي عليه السلام) () وقد رفعت بسبه فسهم إللسيد المحاهد المحتهد الشهيد: أحمد بسبن محمد بن علي بن محمد بن علي بن معمد بن علي بن سليمان بن أحمد بن المحسن الملقب رغيب بن علي بن المحدور بن الماصر بن الحادي بل الحق عليهم القاسم بن الإمام يوسف المداعي بن المصور بن الماصر بن الحادي إلى الحق عليهم السلام وأحياه العلماء علي بن محمد الحرابي، والحسين بن محمد الحرابي، والسيد العلامة: عبد الله بن المحمد الحرابي، والسيد العلامة: عبد الله بن المحمد بن محمد عليه السلام، (والسيد الحرابي المحاهدي محمد الحرابي، ومنهم بن عبد عليه السلام، (والسيد الحسين بن محمد الحرابي) المحمد الحرابي، ومن أعقابهم سادة وحلماء ورؤساء والسيد العاصل العارف: علي بن عبين بن عبد الله بسلام المادي المدون المدون بهجرة المدان من جبل الأهنوم، ومنهم عدة فضلاء، ومن

<sup>(</sup>۱) بیاس فی (ب)

<sup>(</sup>٢) ما يين المقولين ساقط في (أ).

<sup>·(+)</sup> J 28- (T)

فضلائهم وعلمائهم السيد: محمد بن زيد حاكم هبوم وصبوه علي، والسيد العلامة يحيى بن أحمد المداني [وله شرح على (ملحة الإعراب)()، وولده السيد: زكريا بن يحيى بن أحمد بن محمد بن يحيى بن علي بن الهادي، والسيد العلامسة: أحمد بن علي بن الهادي المدفون بقبة مدوم والسيد: محمد بسن الحمدين بن أحمد إسماعيل بن شرف الدين بن علي بن الهادي المدومي)()، والسيد الحسن بن أحمد [المدومي]() وإعوانهم فعيهم السيادة و لعبادة، وكذلك [السيد الرئيس: عبد الله بن أحمد الله بن عاهم المدايري الكبير وولده حسين بن عبد الله وولده عبد الله بن أحمد بن حمد بن حمد الدين المدايري، والسيد]()؛ المرتصسين المدايسري ومنهم السادة النحباء وليس معي مخبرة بأسمائهم.

[ومن أشراف مُحنكة السيد الفاضل أحمد بسس محمد المحكسي [1117] والعبيد العاضل على بدور وهسم والعبيد العاضل على بن إبراهيم أهنكي الذي أولى بيابة المشهد على بدور وهسم المعروفون بني زبيبة وهسم الرؤسساء والتحسسة وهسم يرتفعسون بنسسيهم إلى [1]

قلت: وكذلك السادة المصلاء أهل قطابر الذين منهم السيد العالم: أحمد بن مدد القطابري [المؤيدي](١) القطسابري مدد القطابري [محسد](١)

<sup>(</sup>١) سالط في (أ).

 <sup>(</sup>٣) وردت العبارة التي يين القوسين إن (أ) بلفظ: والسيد ركريا بن يحين حفظ الله والسيد محمساً ببس إسماهيل للدومي.

<sup>(</sup>٣) سالط في رأ).

 <sup>(</sup>٤) ما بن للعفونين ساقط في (أ).

<sup>(</sup>ه) ما بين للعقوقين بياض لي (أ).

<sup>(</sup>٦) بياض في (ب)

<sup>(</sup>r) ماتند ق أن.

<sup>(</sup>٨) ياش في الأصل).

[المؤيدي](١) ومنهم الرئيس المشهور [١٤١-ب] السيد: الحسمين بسن محمد القطابري وقم ورثة أطبهار أخيار، وكدنت السيد العاضل: المهدي بن الحسمادي اليوسفي النوعه ولبني النوعة ذراري أخيار أبرار ومنهم في ذي السمخال وهمم يرتفعون بسبهم إلى.....(١).

قلبت: وكذلك السيد: صلاح [بر إبراهيم بر الإمام المهدي بر أحمد بن بدر الدين عمد بن أحمد بن بدر الدين عمد بن أحمد وولده علي بر صلاح الإمام الداعي المعارض للإمام يحيى بر حزة](") بن الجلال الذي أتم (الشعاء) و هادي بن أحمد الجلال ومسسم السيد العالم: أحسر بن أحمد الجلال ولهم بسر في الجراف(") وصعاء أدباء كملاء وهم يرتفعون ينسهم إلى.....(").

# [العلماء المعاصرين من بني المُفيِّ وبني لَهُشُلِ]

قلبت: ومنهم السادة بنو المعنى الدي نقع الله بعوالده الأمة محمد بسن عسر الدين المفتى وهم يرتفعون بسبهم إلى....(() وكدلك السادة بني الشطبي السلاي منهم السيد: الهادي بن عند الله الشطبي وهم يرتفعون بنسبهم إلى.....(()).

قلست: وكذلك الأشراف بي بهش الذين منهم السيد: حسين بن صلاح بن نهشل وهم يرتفعون بنسبهم إلى الإمام للطهر بن يحيى المظلل، وكذلك السسادة

<sup>(</sup>١) ساقط ي رأي.

<sup>(</sup>٢) بياش في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما يون المعقوفين ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٤) تي (ب)؛ الحران،

<sup>(</sup>٥) ياس في الأصل.

<sup>(</sup>١) يناض في الأصل.

<sup>(</sup>٧) بياس في الأصل.

يني منحله الذي منهم السيد الشهيد: نطف الله [بن شمس الدين بن المرتصى بسسن على بن الهادي بن](١) سحله وهو مقبور بشهارة [الفسمايش، وكدلسك السميد المحاهد: على بن محمد بن على سحله وولده الجسير بن على والسيد محمد الصادق سحله، والسيد: المطهر بن محمد سحله صاحب المشهد عفرية الناصرة بشسسهارة مشهور مزور](٢)، ولهم عقب [صالح](٢) وهم يرتمعون بنسبهم إلى [الحسادي إلى الجن عليه السلام](١) وكذلك السادة اهدوية أهل السر والسادة الهدوية أهل ريدة وهم يرتقعون بنسبهم إلى الإمام الهادي يحيى بن الحسون عليه السلام وكذلسسك السيد: على الهدوي الظميري وكدلك لسادة انفصلاء بنوا المرتضى أهل صنعساء اللبي منهم النبيد الماصل: الهادي.... (\*) [وأولاده النجيساء وهسم يرتفعسون بنسبهم إلى الإمام محمد بن المطهر، المطائل الأعرو كذلك السادة بنو الصعير أهسسل الزيلة الدين منهم السيد: يحيى بنُّ على الصُّعُورُ والسيد الكبير: الحسين بن يحيــــى الصغير من أهل شهارة وهم يرتفعون بتسبهم إلى الإمام يوسف الداعي عليسم السلام](٢٠ وكذلك السيد: صلاح بن حسين صاحب كحلان المستدرس بهسا -حمظه الله- وسادة (الأشمور)(^) [منهم لسيد: إسماعيل الشـــريف في الأهجــر، ومبهم سادة في حلب الحيمة](١٠) وهم يرتفعون بسبهم إلى (حمزة بن أبي هاشسم

<sup>(</sup>۱) بياش لي (أ).

<sup>(</sup>۲) ساتط في (۲)

<sup>(</sup>٣) سالط (١).

<sup>(\$)</sup> بياس (ي (أ):

وه) بياض في الأصول.

ردي ساتڪ ۾ راي.

<sup>(</sup>٧) سائط في (أ).

<sup>(</sup>٨) ياش في (ب).

<sup>(</sup>٩) سائط (ي (أ).

-رحمه الله- فهم حزات (١)، وكذلك الأشراف(١) أهل هجرة بني يعمر الذيب منهم السيد العلامة قاصي الإمام المؤيد: الحسين بن صلاح [بن عبد الرحيم](٢) ومنهم السيد: أحمد بن حسن بن حسين بن صلاح الحسماكم الآن في شهارة في عصرنا وله إخوان وأولاد فعالاء كملا، وهم (يرتفعون بنسسهم إلى [الإمام المطهر بن يحيى المظلل بالغمام صاحب دروان](١)، وكذلك سادة الشسعادرة [٢٣ ١ ب-1] سادة من بلاد الشرف الدين منهم السيد الفاصل أحمد بن حسسين عيشان ومنهم جماعة هناك وهم سادة أحلاء فصلاء وهم يرتفعون بنسسهم إلى ويد بن المليح بن السجاد المحتار بن أحمد بن الهادي إلى الحق)(٥).

[العلماء المعاصرين من بيت الكبسي]

قلست: وكذلك السادة العلماء الفصلاء أسادة الكبس الدين منهسم السيد العلامة: عبد الله بن إمهدي بن القاسم بن مهدي بن عبد الله بس الحسين بسن العلامة: عبد الله بن الساصر بن عمد بن العجال بن القاسم بن القاسم بن يحيى بسن قاسم بن يحيى بن حرة بن أبي هاشم البعس الركية بن الحسن بن عبد الرحمن بسن يحيى بن حد الله بن الحسين بن الإمام القاسم الرسي الكبسي عليهم السلام] (1) عبي بن حد الله بن الحسين بن الإمام القاسم الرسي الكبسي عليهم السلام] (1) والسيد العلامة: المهدي بن الحسين إن الحسين الكبسي والسيد العلامة: احد بن عمسه

<sup>(</sup>١) بياض في ﴿).

<sup>(</sup>۲) ق (ب): أشراف.

<sup>(</sup>۳) سالط **ن** (ا).

<sup>(\$)</sup> ما بين المعقوفين بياض (. أ.).

وه) ما بين القومنين ورد (ل (ب) يلفظ بترفعون بنسبهم إلى الإمام المطهر بن يحين المطلسسل حسناحي دروان

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين المعقوفين بياص في (أ).

<sup>(</sup>۷) بياش في راي.

الكيسي الدي ولي القضاء في الروضة المدة المديدة، والسيد الإمسام في الجسامع المقلس بصنعاء اليمن: عبد بن عبد الرحم الكبسي وصنوه أحمد وكذلك السيد العلامة: عبد الله بن لطف الباري [الكبسي](1) ووالمده وعمه الحسن(1) وصهسم أمراء الحمح إلى بيت الله [٢٤٢-ب] الحرام [في عصرف](1)، وصهسم العلماء العطبلاء والعباد والزهاد، وهم يرتفعون بسبهم إلى حمرة بن أبي هاشسم (بسن المعلمان بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين ابي المام عادي إلى الحق عليه السلام فهم حينه عزات](1).

# [العلماء المعاصرين من أشراف الماعدُ وبلاد الأشور]

قلت: وكذلك (٢) اشراف الماعد الدين ملهم: السميد الكبير العمالم: على ير....(٢) الماعدي [فإنهم علوية إلا السادة بهن العميمي فإنهم هدوية](١)، ومنهم علماء وسادة تجساء وهسم يرتفعسون بسميهم إلى [الإمسام الهسادي يحيى بن الحسين](٩).

<sup>(</sup>١) ساقط في (أ).

و۲) ال وأن المسهى،

<sup>(</sup>۲) ماقط في (۱)

<sup>·(+) \$ (</sup>t)

<sup>(</sup>ه) سالط تي رأ).

<sup>(</sup>١) في (بيه): وأمار

<sup>(</sup>٧) بياض في الأصول.

<sup>(</sup>٨) ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٩) بياض في (أ).

[قلبت: وأما هجر بلاد الأشمور ولأعلب على ساداتهم أنهم علوية إلا أهل هجرة بيد فإنهم هدوية فاطمية كما قدمنا عن أهل هجرة الزيلة وهم الخصارب، وكدلك أيضاً أشراف هجرة ورف علوية أيضاً، وكذلك الأشراف بني السلم والأشراف بنو العباس والأشراف أهل هجرة بني ريد من خير الشرف فهم علوية يرتعفون ينسبهم إلى العباس بن على بن أبي طائب عليهم السلام وعيرهم، ومنهم المفضلاء والعلماء وهمن أقام الله بهم الدين، وتقوى بهسسم المذهب الشسريف والله المادي.

قلست: ومبهم أي من الهدوية لسيد الشهيد الفاصل: على بن محمد بسس أحمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي بسب محمد بن علي بن محمد بن الإمام يوسف الأسسل بسب القاسم بن الإمام يوسف الأسسل بسب القاسم بن الإمام يوسف المداعي بن يحيى بن الناصر بن الهادي إلى الحسق عليهسم السلام ومنهم السادة بنو الأعطب أهل حوث الذين منهم السيد المحاهد. أحمد بن محمد الأعطب والسيد: علي بن صلاح الأعطب وهسم يرتفصون بسسبهم إلى المدادة بن السيد المحاهد. أحمد بن المحمد الأعطب والسيد:

ومهم السيد الرئيس: إسماعيل بن عمد فابع وإحوته وهم يرتفعون بنسبهم لل.....(<sup>7)</sup> وكذلك أشراف وكيه الدين منهم السيد الفاصل: شسرف الديس صاحب وكيه، وكدلك السيد: علي بن مهدي بن مطهر بن عبد الجبار الآنسي بن المنتصر بن قاسم بن يوسع بن المرتصى بن مفضل بن منصور بن مفضل والسيد: أحمد بن محمد الآسى الشاعر وسادة دبان منطان من بلاد عذر والعصيمات قيل

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

يرتمعون بنسبهم إلى العبيد هدار المقبور بسطان من أولاد الأمير بحسد الديسن: يحيى بن بدر الدين بن أحمد بن يحيى بن يحيى وكدلسك السسادة بسبو القيفسي الذين منهم المبيد: محمد القيفي وولده يحيى وولده محمد يرتفعون بسسسهم إلى يحيى بن يحيى وكذلك من الهدوية السيد: عبد الله بن الهادي المحرابسي الهسادوي صاحب حيدان](1).

قلست: وكدلك الأشراف القواسم الدين يتصبون إلى الإمام القاسم بن على العيابي والإمام القاسم بن إبراهيم الرسي هسهم شيح آل الرمسول شيارح (الأساس) (بالشرحين)() الكبر والصغير الدان يبهران العقول وهسو صاحب (اللآلئ المضيعة) و(صهاء دوى الأبصار) (رغيرهما دلسك)() السيد العلامة: المحدين عمد بن صلاح بن علي بن أحمد بن أبي البركات بن الحسين بن أيسي الركات بن الحسين بن أي الركات بن الحسين بن أي بس المسيد العالم، الإمام عيمد بن حمد بن علي بس المام عيمد بن حمد بن عليهم السلام - ثم السيد العالم: عبد الله بن عمد بن صلاح الشرفي [والسيد العالم: عبد الله بن عمد بن صلاح الشرفي [والسيد العالم: علي بن أحسى بس إبراهيم الشاهل، والسيد علي بن الهادي القاسمي الشيسرفي]() والسيد العالم: يحيى بن أحمد بن عمد بن صلاح الشرفي (وولده يحيى بن أحسد، والسيد العالم: عبي بن أحمد بن عمد بن صلاح الشرفي (وولده يحيى بن أحسد، والسيد العالم التقي بن إبراهيم الشرفي)()، والسيد العالم: عبد الله بس عمد

<sup>(</sup>١) ما بين المقوفين من قوله. قلت: وأما هجر اللاد الأعجور ... إلى هذا ساقط في السنحة(أ)

<sup>(</sup>۲) سالط ق (ب).

<sup>(</sup>٣) سالط في (ب).

<sup>(</sup>٤) ورد يقية الأسم في (ب) على النحو التان: أخد بن محمد بن صلاح بن محمد بن أخمد بن محمد بسبب القاسم بن يحيي بن الأمير داود للتوجم بن يحيى بن عبد الله بن القاسم بن سليمان بن علي بن محمسه وبن يحيى بن علي بن محمسه وبن يحيى بن علي بن القاسم الحراري بن محمد بن الإمام العاسم الرسي،

ره) جالط في رأ).

<sup>(</sup>٦) (ي (ب): وأولاده.

الشرق والسيد العالم الحامع العارق: أحمد بن.....(1) المعروف بشريف الجسد لتصرفه فيهم، وكان يروى أنه أخد معرفة دلك عن(1) الإمام القاسم بن محسسه عادت [٢٤] الركاة إلى المس الشرقي عندت العالم: محمد بن الحسن الشرقي وصبوه السيد العالم: يحيى بن الحسن الشرقي اللها العساصل: محسد بس أحمد بن الحسين بن إبراهيم بن علي بن المهدي بن صلاح الشرقي المبلع نسبه قريبا إني نسب العالم] (1) وأبناءه العطام الذين منهم السيد الفاصل: على بسن محمسد الشرقي المعروف بالسك وأخوه السيد الأديب: إبراهيم بن محمد الشاهر وابسس أخيه السيد العارف: الحسن بن علي بن محمد الشرقي وأولادهم؛ وعلى الجملة إن جميع أهل هذا البيت علماء وعضلاء في معمرة والشرف وأصعاء وعبرهسا أرادهم الله هدى.

# [العلماء المعاصرين من بني الخطوري]

قلست: (ومنهم السيد العاصل العالم على بن الحسين بن على العابد الهاشمي صاحب الحاهلي) (") وصهم السادة بنو المطوري الدين منهم السيد: إبراهيم بسن على المحطوري (الدي طهر)(۱) في سنة إحدى عشر بعد المائة والألف في قطلسة مدوم وابن عمه السيد الماصل: إسماعيل بن على (١) المحطوري القسماسمي وولسده

<sup>(</sup>١) بياس في الأصل.

<sup>(</sup>۲) ال (ب): على.

<sup>(</sup>٣) سالط في (أ).

رئ باند ۾ راءِ.

<sup>(</sup>٥) ساقط تي (ب).

<sup>(</sup>١) إن أن الظاهر.

<sup>(</sup>٧) في (ب): بن المس.

السيد الحاكم الآن في الحابشة: يحيى بن إسماعيل المعطوري وأخوه المرتضى الشاعر الأديب، وهم يرتفعون بنسبهم إلى والد الإمام أحمد بن الحسين صاحب دير وقد رفعت نسبه عليه السلام وكدلك أيضاً الأشراف أهل غيل معدف الذير منهم السيد العالم: صلاح بن علي القاسمي وولداه شديني ذيبين في أيامهما علي بن صلاح وأخوه (محمد) (١٠ بن صلح، وصهيم الآن مسادة صلحاء زراع وأتقياء (١٠ في هجرة غيل مفدف (١٠ وعيرها وهم أيضاً يرتفعبون بنسبهم إلى راحد إخوة) (١٠ الإمام أحمد بن الحسين صاحب ديبين عليه السلام.

قلست: وأشراف الحابشة بو مطبع الله (الذين سهم السيد العالم علسي بسس مطبع الله) (م) ومن أشراف الحابشة أيضاً الأشراف بو المرتضسي أهسل تهاسه الذين منهم السيد الرئيس: الحسيرة بن القاسم بل المرتضي؟ وأجوه القساسمي بسس أحمد بن المرتصى ولهم إخوان وأولاد أهل شهامة وبحابة وهم يرتفعون بسبهم إلى [الإمام عمد بن المطهر المطلل بالعمام، وسهم الأشراف أهل الشجعة الذين منهم السيد: أمير الدين من ذرية الإمام المطهر وأشراف بنو الخالد أهل المحابشة مسسن الشرف هدوية من أولاد المظلل أيضاً [().

قلست: وكذلك أشراف (٢) عبال حجة الذين منهم [السيد العسالم الكبسير: على بن صلاح بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن يحيى بن

<sup>(</sup>١) مالط ق (١)

<sup>(</sup>٢) لِهِ (أ): وزراع أهياء.

<sup>(</sup>٣) ( أ): ( هجرة الفيل.

<sup>(</sup>٤) في (ب): والد.

<sup>(</sup>٥) (١ (ب); هدوية.

<sup>(</sup>٦) ما يين القوسين ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٧) ي (ب): ومن القامية أشراف.

علي بن الحسن بن عبد الله بن إبراهيم الرسي عبد الله بن عسى بسن إسمساعيل بسن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي عليهم السلام وهو المقبور في صوح مسجد ضبح بشهارة بقرية الأشراف الذي عمره على بن الإمام القاسسم عليه السلام ورأسه عليه السلام مدفور في صوحه، و] (1) السيد العالم: محمد الحالم: عمد الذ [ \* ٢ ١ ب - أ] بن القاسم العبان، والمسيد صلاح بن محمد العبالي والسيد العالم: الحسن بن علي بن صلاح (العبني) (1) بسب الإمام المؤيد بالله أوصسوه الحسن بن على صلاح]، والسيد العالم عز الدين بن على العبالي والسيد العسالم: على بن عبد الله العبالي والسيد العالم عن شهارة وعبرها، ومنهم السيد الحسن بسب على بن عبد الله العبالي ولم عقب في شهارة وعبرها، ومنهم السيد الحسن بسب صلاح المروف الآن في صنعاء بالعبالي (ولهم قرابة في بلاد الحرجة بقحطان شام اليمن) "بن يرتفعون بنسهم إلى القاسم بن كابر اهم وكدلك السيد يحيى بن المنتصر الفلميري القاسمي.

## [العلماء المعاصرين بيت الغرباني وجحاف]

قلبست. وأما الأشراف القاسميون أهل غربان وبنو جحاف وأشسراف مس شهارة والأهنوم (ودنان)(1) وعيان وبحو ذلث فجميعهم ترجع أنسابهم إلى الإمام القاسم[بن علي](1) العيابي وإنما تفرقهم بحسب أنسابهم(1) إلى أولاده عليه السلام فمنهم الأشراف آل بحم الدين الدين منهم السيد القاسم بن بحم الدين صباحب

<sup>(</sup>١) عاقط ۾ (أ).

<sup>(</sup>۲) سالط في (ب)،

<sup>(</sup>٣) إن (أ)؛ وأصلهم بلاد اخرجة من قحطان.

<sup>(</sup>١) ساتط في (ب).

ره) سالط **ز**ر (ا).

<sup>(</sup>٦) 🖟 (ټ): سبهم،

حيل ذرى أحد حبال(١) الأهوم ومهم أشراف موجودون(١) في تلسك الجهسة، ومنهم السادة بنو الحبسي المعروفون بالرياسة، وممهم من هــــو [٤٤٠-ب] في ذمار، ومنهم السادة بنو مرفق في شهارة و لسادة أهل حبور و(سادة دفسنان) (<sup>۲)</sup> من عذر وغيرهم خصوصاً في جهة شهارة وبلادها، ومنهب المسادة الحبساء الرؤساء العلماء آل حجاف الحبوري الدي منهم السيد العلامة صلاح بن عبست الخالق الحجافي القاسمي، والسيد العلامة المهدي بن إبراهيم بن المهدي الحساق، [والسيد شمس الدين بن الحسن حجاف وولده إبراهيم، والسيد شرف الدين بن الصادق، والسيد يحيى بن على بن إبراهيم بــــن ححساف](٤)، والسنهد ريسن العابدين بن إبراهيم الحجافي، والسيد الجسري بن على بن إبراهيسم بسن المهسدي الحجافي، والسيد محمد بن الهادي الحجافي والسبيد الحسن بن عبد الخالق الجحافي، والسيد المصنف صارم الدين إبراهيم بن يحييّ بن الهادي الحجافي، والسيد على بن يحيى بن إبراهيم بن المهدي الحجاق، والسيد العلامة عبد الرحم بن محمست بنس شرف الدين بن ححاف وله شرح على (العاية)، والسيد على بن إبراهيسم بسس المهدى الجحاق، والسيد محمد بن صلاح بن عبد الحسسالق الجحساف، والسسيد الحسين بن على بن إبراهيم [١٢٥-]] اجمعاني وصوه على بن الحسين، وولسداه السيد(\*) الحسن بن محمد وصنوه الحسين بن محمد صاحب الظهير، والسيد الإمام

ره ۾ ڙه: جيل

<sup>(</sup>۲) في (بيا): موجودين.

<sup>(</sup>٣) سائط (ي (ب).

رق) خالط (د).

<sup>(</sup>٠) ق (ب): والسيد.

السابق المحتهد يحيى بن إبراهيم الجحافي وصنوه إسماعيل بن إبراهيم وولده القاضي السيد محمد بن إسماعيل وأولاده النجباء لكاتب الوزير علي بن محمد ححساف، وأخوه القاصي في العصر يوسف بن محمد وأخوه يحيى حاكم حور الآن، والسيد الملك زيد بن الحسين المحمد وولده الحسين بن زيد شيخ القرآن وولده ريد بن الحسين صاحب بيت العقيه وزيد وعلى الجملة أن الأشراف آل جحاف فيهم كثرة ومنتشرون في كثير من البلاد، وممهم في ريمهة وتهامه وهمم سهادة ألمباء كملاء.

قلب: وأما أشراف عربان القاميون (٢) فكثرتهم لهنع من عبد بعضهم [ومنهم السيد العالم المحتهد والهاهد صالح بن عبد الله بن علسي بسن داود بس المحكم بن عبد الله بن عسكر بن مهياس بن داود بن القاسسم بس إبراهيسم بسن القاسم بن إبراهيم بن القاسم بن إبراهيم بن الإمام القاسم بن إبراهيم السيد عبد الله بن عمد بن الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي عليهم السلام، ومنهم السيد أحمد بن حسن العرباني، والأمير الشهيد حسن بن تساهر الغرباني، والسيد معد عمد بن محمد القاسمي الأميري العرباني والسيد الرئيس أحمد بن حسن حيساره الفرياني ومنهم السيد العالم المحاهد عدم بن ناصر الغرباني القاسمي المعروف بابن مغل إلى ومنهم السيد العالم المحاهد عدم بن ناصر الغرباني القاسمي المعروف بابن مغل الدين ويحيى، و(السيد العالم صالح بن عبد الله العروف بصب حلاله ولداء أمير الدين ويحيى، و(السيد العالم صالح بن عبد الله العرباني المعسوف المسيد الكالم وولداء أمير الدين ويحيى، و(السيد العالم صالح الطسلالي (٢) والسيد الكالم عبد عمد بن عبد الله المسيد الكسيد المسيد الكسيد المسيد الما بنو حيدرة [والسيد المحاهد محمد بن عبد الله المسيد الكسيد المحاس بن عبد الله المحاسد عمد بن عبد الله المسيد الكسيد المحاسد بن عبد الله المحد بن عبد الله المحد بن عبد الله المحد بن عبد الله المحد بن عبد الله المحدد الله عبد الله المحدد بن عبد الله المحدد بن عبد الله المحدد بن عبد الله المحدد بن عبد الله المحدد الله المحدد بن عبد الله المحدد بن عبد الله المحدد بن عبد الله المحدد المحدد بن عبد الله المحدد المحدد بن عبد الله المحدد الله المحدد المحدد بن عبد الله المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد اله المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد

<sup>(</sup>١) الأسم في (ب): زياد بن على،

<sup>(</sup>۲) تي زام: القاميون.

 <sup>(</sup>٣) ما يين للعشولين ساقط (إ (أ).

<sup>(</sup>١) (ن (ب): تصح.

<sup>(</sup>ه) سالط في (ب).

ردع في رب): المبلالي،

الملقب أبو عطاف](١) ومنهم السيد العالم -الداعي في يرط- محمسد بسن علسي العرباني والسادة العلماء أهل صنعاء وأهل شهارة وفي جميع المحلات ومنهم سيادة وبحادة(٢).

### [العلماء المعاصرين من بني القاسم العياني]

قلست: والسادة المضلاء بنو العياني القاسمي الدين منهم السيد علسسي بسن المنتصر العياني والسيد عمد بن.....(" لعياني الكبور، والسيد القاسم بن أحسد [العياني وصبوه السيد العالم الراهد: عبد الله بن أحمد العياني المدرس الآن بقبسة عمد بن الحسن بن الإمام بمحروس الروصة، ولهم أخوة سادة أبحاد زهاد: يحيسي وعمد بن أحمد العياني بمحروس الروضة [لا)، والسيد إبراهيم بن أحمد العيساني [د ٤٥ - ب] الحاكم الآن في حيلة والسيد العالم المدرس في الحامع الكبير بصنعاء اليسن: أحمد بن [الحسن] العياني وبنو العياني الدين في صنعاء والروصة والحبر وعيان وعير دلك منهم ، ومنهم كثرة وشهامة.

## [العلماء المعاصرين من بني الحيداني وأشراف الأهنوم]

قلست: وكذلك السادة بنو الحيداني الذين منهم السيد [المحاهد](٢) الداعسي على بن إبراهيم الحيداني [الحيكي](٢) القاسي [المعروف بابن ربيعة](٨) وولسده

<sup>(</sup>١) ساقط في رأي.

<sup>(</sup>۲) الي (ب): وبحابة.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل.

 <sup>(</sup>٤) ما يبي المقوفين ساقط في (أ).

<sup>(</sup>a) سالط في (أ).

<sup>(</sup>۱) ساتند ي أر.

<sup>(</sup>٧) ساتند يي ر.

<sup>(</sup>٨) ساتند نړ (١).

محمد بن على المعروف بالمفوض (١) [ومن أولاده سادة بجباء كملاء وهم الأشراف القالمون على مشهد الإمام أحمد بن الحسين صاحب ديبين عليهم السلام ومسسن آيائهم السيد الفاضل أحمد بن محمد المحيكي والسيد عبد الله بن الهادي الهيكسي القاسمي وكدلك السيد محمد بن صلاح صاحب حبل حرام الشرف هم الأشراف أهل حبل حرام القاسمية.

قلست: وكدلك الأشراف من جبل الأهنوم الذين سهم من سكن قرية ربح من أعمال سيران ومي عظمائهم السيد العالم عبد الله بي قاسم بسن يحسى بسل محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن علي بن نشوان بن علي بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن مشوان بن علي بن الأمير محمد دو المشروي بن محمد بن الإمام القاسسم العياني عليهم السلام](1).

# [العلماء المعاصرين من أشراف الحمزات]].

قلست: وأما الحمرات فمهم [الأمير العالم الكبير المحاهد: شسسرف الديس الحسن بن شرف الدين بن صلاح بن يحيى بن الهادي بن الحسين بن المهسدي بسس عمد بن إدريس بن علي بن عمد بن محمد وهو الملقب تاج الدين بن أحمد بن يحيى بن حزة بن علي بن حزة بن إبراهيم وهو الإمام الحسن بن عبد الرحمن إسن عبد الأمم الحسين بن الإمام القاسم الرسي عليهم السلام ثم ولده الأمير](٢) العالم المحاهد الكبير محمد بن الحسن بن شرف الدين الحمري الكحلاني المدسون المدسون في المحسون في المدسون في المحسون في المحسون الكحلاني المدسون في الحسن بن شرف الدين الحمري الكحلاني المدسون التحسون في المدسون المحسون المحسون الكحلاني المدسون المحسون المحسون المحسون المحسون المحسون المحسون المدسون المحسون ا

ردر ق رآن: يشومي

<sup>(</sup>٣) ما بين المقومين من قوله ارس لولاده ساده مجباء .. إلى هما اساقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ما يين المقوفين ساقط في (أ).

<sup>(1)</sup> في (ب): وهما المُفتوناتِ.

مسجد الشرقين(١) يشهارة، [والسيد المحد على بن الحسر بن شـــرف الديــن وصنوه الأمير أحمد بن الحسن الحسن المحدوق الدير](١) والأمير العاضل الحسن المسن شرف الدير ين المطهر الحمزي الكحلابي من أولاد الأمير يحيى بن حمـــزة يــن مليمان [٥٢١ب-أ] عليهم السلام.

ومنهم السادة المعروفون في عصرت ببي الأمير (الديسن)(أ) سهسم السيد الفاصل العالم: إسماهيل بن صلاح بن....(أ) الأمير وولده السيد العالم المحموع له الآن في عصرنا بين ولاية وقف صعاء والخطابة في الحامع بصنعاء: محمسد بسن إسماعيل الأمير وبنو أعمامه(أ) أهل شهارة السيد الحسن بن يحيى بن الحسين بست على بن الحسن بن شرف الذين (الأمير)(أ) الكحلابي والسيد يحيى بن على بسس المعروفان الحسين بن على والسيد يحيى بن على بسس المعروفان بن العيامي وفي بني الأمير ساده علماء ومشالاء ميهم(أ) عده.

قلست: وكذلك الأشراف يتو القفاري الذين منهم الأمير الكبير: عبد الله بن منالاح الغماري وفي بني العفاري سادة بجباء منهم السيد إسمساعيل بسن.....(١٠٠) وولده يجيى والسيد إبراهيم بن......(١٠) وعيرهم من النجباء العظماء.

<sup>(</sup>١) إن (ب): مسجد دو الشريان.

<sup>(</sup>۲) سالعد ي رأي.

<sup>(</sup>٣) في (ب)· الماسين.

<sup>(1)</sup> ساقط تي (ڀ).

<sup>(</sup>٥) يناص في الأصل.

<sup>(</sup>٣) (ن (ب): ويتو همونه.

<sup>(</sup>٧) سائط تي (ب).

<sup>(</sup>٨) سالط في (ب).

<sup>(</sup>٩) (، (ب): رسهم

<sup>(</sup>١٠) بياس في الأصل

<sup>(</sup>١١) بياص في الأصل.

قلت: وكذلك الأشراف والعلماء الأمراء المعروفون في عصرتسا بسني الديلمي [اصطلاحاً] (1) فهم يرتمعون بنسبهم إلى الحسن بن وهسساس الحمسزي ومنهم السيد (علي ين..., (1) شيح دمار ومدرسه، والعلماء أهل ذمسار مهسم ومنهم الحكام ومنهم الأمراء كالسيد) (2) ماصر بن صلاح، وحسن بن صلح، وبين عر الدين الحمزي ولهم أعقاب الآن صالحون متقون (1).

قلبت وأما الأشراف بنو الديلمي أهل ذمار الذين منهم العلماء العصلاء كالسيد العلامة أحمد بن الهادي الديلمي [٤٦ ١-ب] والسيد العلامة علبي بسن الحسين الديلمي شيخ ذمار والعنماء العضلاء منهم فليسوا حمرات بل هسم مسن درية الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب ولعلهم من ذرية أبي العتح الديلمي هكذا رفع نسبهم السيم أبو علامة في المشجر إلى أبي الفتح الديلمسسي، ومنهم سادة في ذمار وكثير في قرية القابل من مخلاف صنعاء.

قلت: وكذلك الأشراف [الحمزات](") بنو الحرة الدين مهم الشسريف:
الحسرين.....(") بسس الحسره وولده الرئيسس الكسانب: إسمساعيل بس
الحسن بن.....(") بي الحره، وهم عقب صلحاء أنقياء ويرتمعسون بنسبهم إلى
حرة بن أبي هاشم عليه السلام ومن أشراف عارصة كوكبان من ينتسسب إلى

رد) سالط ۾ را).

<sup>(</sup>۲) ياش ( رأ).

<sup>(</sup>٣) ساقط في (ب).

<sup>(</sup>١) في (ب): اعلى،

<sup>(</sup>٥) ساقط (ي (أ).

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٧) بياض في الأصل.

الإمام المطهر الحمزي صاحب دمار عليهم السلام ومنهم الأشراف أهل ديفسان، والأشراف أهل عقبات ومنهم السيد صالب بي.... (1) الكبير وفي أعقابهم جميعاً اشراف أهل معادة وسيادة، والشريف الفاصل صالح بن ناصر صساحب حبسل تيس من أولاد الإمام المطهر الحمزي صاحب ذمار عليه السلام والسيد صلاح بن يحيى الحمزي من ذرية المنصور بالله عليه السلام.

قلب: ومن أشراف الجوف [والأشراف آل داود]()، الشريف المطهر بسن ناصر الحمري، والشريف المحادي بن المطهر بن الشويع وصوه الأمسير عسابدين والشريف أبو طالب بن الحمين البحاني الحمزي وكان منهم في شهارة جماعة، وكذلك بو البراشي [١٢٦] من الحمرات، ومنهم أيصاً في شهارة والأمسيم على بن الحسين الجوفي.

وعلى الجملة أن الجمزات فيهم كثرة يمتم (معها) (٢) تعداد أعيابهم فضلاً عن عامتهم وغالبهم في الجوف وبحران وسائر عاليف اليمن ولا يبعد أن سهم في غير اليمن فشهرتهم تعني عن إحصائهم وفيهم الرياسة والمحادة.

قلست: وأما الأشراف أهل الضبعات ففيهم حمزية وهادوية وقاسمية.

## [العلماء المعاصرين من بني السراجي]

<sup>(</sup>١) بياش في الأصل.

رج بالطاق (أ).

<sup>(</sup>٣) ساقط (ر (ب).

بالدين والعفاف وحسن الأوصاف فهم يرتفعون بسبهم إلى زيد بن الحسن بسن الحسن بن علي بن أبي طالب هم وأشراف حصور وأشراف من جهسران مسن آل الزيدي وكدلك من كان من أولاد لفتحي.

## [العلماء المعاصرين من الأشراف الموسويين]

قليت: وأما الأشراف الموسويون فقد تقدم ذكر عدة سهم وإنما القصد هنا من عاصر آل الإمام القاسم بن محمد عبه السلام فمنهم الأشواف ولاة الحرمين من آل موسى بن عبد الله بن احس بر خس بن على بر أبي طـــالب عليهـــم السلام الذين منهم [الشريف عند الوهاب، والشريف حسن أبو تمي والشنبريف مسعودين حسن أبو تمي وصبوه الشريف رشير أبو عي والشريف معيدين أبسسي على وابن أخيه مسعود والشريف أُمير الحرمين إحساس محمسد بسن محسي بسن ہر کات ہی حسن ہی عجلاں پن دمینہ ہی محمد بن عی ہی حسن ہی فتسسادہ ہسی إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسي بن حسين بن على بن عبسد الله بسس على بن أبي طالب عليهم السلام والشريف الكبير فاتر بن حازم بن راجح بن عي صاحب عتق دوبيش والسقيف، والشريف أبو طسالب بسن احسسن وصسوه إدريس بن حسن والشريف محمد بن الهادي الملقب بالعشي، والشريف على بسسن بركات والشريف أبو دعنج والسيد محمد بن موسى الهمام والشريف أحمد بمسن حسين والشريف محمد بن أحمد والشريف محمد أبو القاسم بن أبسبي بكسر بسن مطاعن، ومنهم أشراف في بيشه وينم ومكة والحجاز، وممهم كثرة وممهم رياسة ويحد، ومنهم الشريف إدريس [٧٤٧-ب] وابي أحيمه](١) الشمريف الملمك

 <sup>(1)</sup> ما ين المقودين ساقط في (أ) من أون قوله؛ الشريف هبد الوهاب. إلى هنا.

السيحة (١) من صبعاء اليمن من داخل الباب ومدوك مكة في العصر من أعقابه الله دهاء الإمام المؤيد بالله ممد بن القاسم له لأنه مات في جسسواره وعلى طاعته، وولده ريد بن الحسن، ثم ولده سعد بن ريد بن محسن، ثم ولده سعيد بن سعد بن ريد بن محسن، ثم ولده سعيد بن سعد بن ريد بن محسن، ثم ولده سعيد بن الشريف الآن مسعود بن سعيد بن سعيد بن سعد وأحوه المتولي للحسرم الشريف الآن مسعود بن سعيد بن سعد بن سعيد بن

قلبت: ومنهم الشريف إمام العلم المحدد: هاشم بن حارم بن راحسح بسن عي (٢) خليفة الإمام المؤيد على ربيد وبلادها وله عقب بها ودهن بها وكان لسم دار في شهارة (وكان نسب للإمام المؤيسة بسالله عليه السلام)(٢) ومهسم الشريف [٢٦ ١ ب- ] حود بن عهد المريف الشاصل عبد الكريسم صاحب عقود(١).

وعلى الجملة قفي أشراف الحرمين كثرة معلومة وهم رأس الريديسة وفيهسم الجمادة والرياسة.

قلست: وكذلك الأشراف الموسويون الذين مهم الأثمة الهسادون أهسل المخلاف من بي القطبي [الذين مبهم لشريف دريب بن شمس الدين علي بسس يعقوب والشريف محمد بن عر الدين وهو رئيس الأشراف آل مفيد والشمسريف عيسي بن معيد والشريف أحمد بن حمين بن دريب والشسسريف الطساهر بس

<sup>(</sup>١) ( (ب): ياب السبح.

<sup>(</sup>۲) في (أ): من يوي.

<sup>(</sup>٣) ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٤) تي (ب): متردة،

عيسى بن المهدي القعلي، والشريف الجليل أحمد بن عيسى بن المهدي القطيء والشريف الجليل: أحمد بن عيسى بن المهدي القطبي، والشريف محمد بن مقسدام وهو رئيس الأشراف الخوارمه، والشريف حام بن محسد الحسارمي والأمسير عيسى بن المهدي بن عيسى بن المهدي، والأمو عز الدين القطيبي](1) وممهم أشراف حازان كالشريف محمد المهدي.

[قلست] (۱): والسيد العالم المحاهد عز الدين بن دريب الموسوي الدي أسكنه الإمام المؤيد بالله والأثمة في الطويلة من بلاد كوكبان وله عقب هناك أهل بحسد وسؤدد.

ومن أهل تهامة [بنو التعمي الدين منهم السيد العلامة: الحسين بى الحسين المعمي، والسيد مساوى بى عقيل النعمي والسيد العالم الزاهد العابد: على بسبب عمد المعمي والسيد الولي الفاضل يحيى بن الحسين الولي الملقب شريف الحسين والسيد إبراهيم بن النعمي بن إبراهيم العمي والسيد العالم المحاهد: التقسي بسن إبراهيم بن الهادي الوشلي العمي الذي كان أول عنوج تهامة أيام الإمام المويسد على يديه وصنوه الفاصل الهادي بن صلاح بن الهادي الوشلي النعمسي والسبيد العالم المحقق: ناصر بن صلاح عسان النعمي الذي كان يسكن الشرف؟ ولعسسل السعارية من أعمال الشرف من ذريته ومنهم سادة نجماء.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط في (أع.

<sup>(</sup>٢) بياش تي (أ).

<sup>(</sup>٣) ما يين المقوقين ساقط إلى (أ) من قوله؛ بتر النصبي الدين منهم ... إلى هنا.

الهادي المعمي والسيد صعد بن بشير النعمي والسيد الحسين صاحب صبيا وولداه السيد محمد بن الحسين والسيد أحمد بن صلاح صاحب حسيزان، والأشسراف العلماء والرؤسساء (القطبيسين)() وفيها الآن فضلاء وأماراء (كالأسمير عز الدين بن....() القطبي، وبنو حرب القطبي من آل غانم الموسسوي، ومشل الأشراف الموجودين من بني النعمي الدين منهم)()....() ليسمن معسي خسيرة بأسمائهم الآن إلا أن فضلهم وشهرتهم لعني عن تفصيل كل منهم وفيهم كسشرة وقد تقرق منهم جماعة إلى غير تهامة فمنها السيد الفاضل ناصر بس داود الضاعق.

وجمع الأشراف بنو الضاهني اللبي في شهارة وفي بلاد ضماهن يرتفعمون سمسهم إلى موسى [بن زيد] (م) بن الحسر بن إحسن بن على بن أبي طالب عليهم السلام [ومنهم الأشراف بنوا الخوامي أهل تهامة شام اليمن الذين منهم الشريف أحمد بن حسين بن عيسى الخوامي وصنوه غز أقدين بن حسين ووقده الحسين بن الحسر ووقده عمد بن الحسين وانشريف مهدي بن الحسن ومنهم كثرة وشمسرف وفضل، والسيد العالم: عمد بن قاسم من أشراف جعايل من بني الخلي؛ ولعسل الأشراف [4.3 ا-ب] الذين يقولون فم جمايل في صنعاء من ذريته وليس أعرف إلى من يرتفع نسبه منهم والله أعلم] (١٠).

<sup>(</sup>١) سالط تي (ب).

ولاع بياص ل الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما ين فقوسين ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٤) ياس ق الأصل.

ره) ساقط (ي رأ).

 <sup>(</sup>٦) ما بين القوسين بياض ( (أ).

#### [العلماء المعاصرين من الأشراف الحسينين]

قلست: وأما الأشراف الحسيبون -عليهم السلام- فعالبهم في عير اليمن من أقطار بلاد الإسلام إلا أني قد ذكرت أعيان (١) أسلافهم الماضين الدين بهم انعقد إجماع السابقين وليس في خيرة (١) بالمتأخرين إلا من هو في اليمن من بعض درية موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن على بن الحسين بسن علسي [بسن أبي طبالب عليهم السلام.

ودلك كآل عشيش الدين منهم الشريف الكبير الماصل العلامة محمسد بسس على بن عبد الله المقب عشيش بن محمد بن إبراهيم بن علي بن عبدالله بن الإمسام الشهير يحبى بن حمزة الحسين عبهم السلام الحوثي المعروف بابن عشيش وولده السند الفاصل على بن محمد عشيش والشريف الكبير الفاصل ويد بن علسي عشيش وعالب بن عشيش في حوث وقيهم سيادة ومحادة ومن أحيسارهم الآن السيد الرئيس يوسف بن محمد عشيش [وانسيد العلامسة أحمسد بسن القاسم عشيش](1)، والسيد الأديب أحمد بن الحسين بن محمد عشيش [ما ١٩٧].

ومنهم أيصاً الأشراف بنو الحوثي(") وعالبهم في حوث وقرية القابل وصنعباء اليمن، ومنهم السادة النجباء الفصلاء العنماء، ومنهم السيد محمد بس عبسد الله الحوثي الحسيني والسيد عبد الله بن على احوثي، والسيد الحسين(") بسس محمسد

<sup>(</sup>١) (رب): أعقاب.

<sup>(</sup>۲) لِي (أ): محموق

<sup>(</sup>٣) ما بين المقوفين ساقط في رأ).

<sup>(</sup>٤) سائط (ي رأ).

<sup>(</sup>٥) تداولت جميع آل اخوشي في كتاب مستقل بعنوان (أعلام آل اخرتي) (تحت الطبع).

<sup>(</sup>١) (پ (پ): المس،

الحوثي والمبيد الحسين بن محمد بن علي الحوثي، ثم المطفر الحسين<sup>(1)</sup> والمسسيد العالم [أبو محمد]<sup>(2)</sup> يحيى بن محمد [الحوثي المقب]<sup>(2)</sup> بالعروبا، والسيد على بسس محمد<sup>(2)</sup> الذي كان إمام الحراب بجامع صنعاء وغيرهم، ومنهم السسيد الإمسام الهدث نزيل صنعاء اليمن في سنة ستين بعد المالسة والألسف ضياء الديس يوسف بن حعفر الصادق] (1).

قلت: وهذا عاية من بلغت معرفتهم منهم كما أن دلك هاية ما يلعني مسن اولاد الحسن بن علي وليس هذا حصر في أنسابهم سلام الله عليهم في كل محسل من أقطار الدبيا؛ وإنما غاية قولي بعد من قد ذكرت منهم أن أقول: اللهم مسل وسلم وشرف وكرم وعظم وبحد وترجم وتحس على هبدك ورسولك المسادق المصدق، بني الرحمة والحكمة: المعوث بالمنهمة السهلة: محمد بن عند الله بن عند للطلب بن هاشم وعلى أحيه المرتضى المحتى عبي أفضل الشهداء، وعلى جميسع أهل الكساء، وعلى من سميت ومن فم أسم من صفوة المماء وعلى جميسع مس المطهيت من الملائكة والأنبياء وجميع عبادك الأتقباء، صلاة وسلاماً يبلغسنا بنه الدرجة الوسيلة العليا، ويبلغان جميعهم منازل الأتقباء، صلاة وسلاماً لا ينفسنا بنه الدرجة الوسيلة العليا، ويبلغان جميعهم منازل الأتقباء، صلاة وسلاماً لا ينفسنا بنه أبداً، والله حسبى وكعني وتعم المول.

قليت: وبهذا تُنتم ما تأتي لي جمعه منهم ومن عاب عنا منهم (فمن وافسسق

<sup>(</sup>١) في (ب). ثم المطافري الحوثي.

ردن ساتڪ (ر. (أ).

<sup>(</sup>٣) ساقط ي (أ).

<sup>(</sup>٤) لِ (أ) المسون بن على.

<sup>(</sup>٥) بياش في الأصل

راح) سالط ۾ راي.

مدهبه مذاهب صفوة آبائهم وسلعهم عددناه منهم)(1) ومن وجدناه منهم قبد مال عن مذاهبهم وتعدى أصوقم عما خدف به جميع أقواقم أو محسرق بشميه من أقواله وأهعاله إجماعهم لم تعد(٢) أقواله وأفعاله المحالعة من أقواقم وأفعالهما حصوصاً مسائل أصول الدين وما هم فيه عير مختلفين.

قلبت: واعلم أنه قد تحصل تمحموع من دكرناه منهم سلام الله عليهم هديد [٧٢٧ب-أ] فوائد لا ينكرها إلا حاهل أو معاند:

منها: التبرك بدكر أسماء من أسماء عنوة المصطمى.

ومنها: حفظ أسباب بني الزهراء.

ومنها أنه إذا يسر الله -سبحابة وتعالى م ش له همة بجمع جميع أنساب العترة كان هذا تقريباً له وكما مشاركين فيما رامه:

ومنها: معرفة طبيق كل طبّقة من سلمهم الصّاّلَة بن الذين بهم العقد إجمساع السابقين الذين يحرم خرق إجماعهم على من بعدهم من [٤٩ ا-ب] المتأخرين.

ومنها: ظنهور إمكان حصر أهل كل عصر من (أولئك)(٢) السنف الصالحين.

ومنها: أنه يعرف (1) من لا يعرفهم من أعدائهم مبلام الله عليهم إنهم شـــجرة واحدة ولحمة متحدة، وكالسلسلة المبهمة (٢) المتصلة حال كرنهم على التوحيــــد والتعديل للحميد المحيد، لا يختلفون في الأصول التي رأيهم متحد فيها، والمسائل

<sup>(</sup>١) سالط تي (ب).

راع) في زأن: تعدد.

<sup>(</sup>٣) ساقط تي (ب).

<sup>(1)</sup> في (ب): أنه يعرف طلأ

<sup>(</sup>٥) ي (ب): التهمة.

ومنها: معرفة أعيان أثمتهم وعلمائهم ومن هم وأنهم هم،

ومنها: معرفة أهل النصوص منهم.

ومنها: معرفة أهل تحصيل مذهب فقههم ص هم.

ومنها: معرفة طبقة أهل النظر في مدهب فقههم من هم وغير هذا من العوائد التي يكثر تعدادها ولا يعرب عني أهل الدكاء فوالدها.

نعم قلبت: وأما معرفة من أهل النظر تهم عاعلم أنهم قسمين وسم منهم عم الدين نظرهم في مسائل مدهب فقيهم فقط، وقسم منهم هم الدين نظرهم في مسائل مدهب فقيهم فقط، وقسم منهم هم الدين نظرهم فيه مع البطر منهم في غيره فأهل هذا القسم الأعرز سيأتي تحقيقهم -إن شاء الله- وأما أهل القسم الأول فهم صنفان(1):

فصيف هم الذين نظرهم في مسائل المدهب فقط لتقريره، وصنف منهم همم الذين نظروا في مسائل المذهب فقط للمداكرة فيه فقط فأهل هذا الصنف الأنحير سيأتي تحقيقهم قريباً إن شاء الله تعالى،

وأما أهل الصنف الذي قبله وهم الذين نظرهم لتقريره فقط فهم (٢) من تحسك أسمائهم من علماء العترة وصفوة الشيعة في الكتب الجامعة لأقوال فقههسم مس

رن پ رائ: سده پي

<sup>(</sup>۲) في (ب): فبنهم مينقان أيضاً,

<sup>(</sup>۱) ق (ب): فهدا،

شروح مختصرات مذاهبهم(١) ونحوها من الكتب الحامعة.

قلست: وأما كيمية طريقتهم في تقرير مدهب مقههم فإنهم سلام الله عليهم اقتفوا طريقة [٢٨] أثر أثمة التحصين للمدهب سلام الله عبيهم ودلك بعد أن ممحت لهم تلك القواعد والأصول المدهبية التي حصلها المحصلمسون أصسولاً للمدهب غما فهموه أته يعتبرها ويلاخظها كل واحد من أولتك أثمة النصموص الخمسة الذبي هم: القاسم بن إبراهيم والإمام الهادي إلى الحق وأبنائهما الثلاثمسة المدكورون أولأ بعد إحراح أقوال الإمام ساصر للحق الأطروش عليه السمسلام وبعد التفسير والتثييد والتأويل والنبيين هاعلى الصفة الني سبق تحقيقها ويسمح إعادتها التي ذكرنا أنها إذا انطبقت أعن بعصها لا مجموعها- على مسألة مسن أي مسألة من أي مسائل الفقه صح أن يكون مذهباً لكل واحد من أولئك الأثمة الحمسة من أهل النصوص سواءً كأيت ثلث الميَّالة من أقوال الأربعة الــــاقين أم من أقوال الإمام الناصر للحق الأطروش أو من أي أقوال ألمة السلف السبابقين أم حصلها أثمة التحصيل من أي أصول لشرع مهما انطبانست عليهسا تنسك الأصول المدهنية أو بعصها للوجوه التي سبق تحقيقها ودلك أنهم أعادوا النظر هم -أعنى أئمة النظر- إلى كل مسألة من مسائل ذلك الملخب الذي قد حصله أثمة التحصيل مدهياً حامعاً لآل محمد أجمعين يعمل به المقصر من المتمسكون بهسم والمتبعين من أول مسألة من أول باب فيه زلى آخر مسألة من آخر باب منه هسسل كان تحصيل أنمة التحصيل لها على حال مرافقة صحيحة لتلك الأصول والقواعد المذهبية أو بعضها التي قد صح للحميع أن تكون مدهباً(٢) لكل واحد من أولتك ألمة النصوص الحمسة أم صدرت من أثمة [٥٥٠-ب] التحصيل علمي حسال

<sup>(</sup>١) ل (أ): منجهم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أنها تصح أنْ تكونْ ملعياً.

تركيب أو غفلة أو نحو دلك وأمها عير مطابقة لنبث القواعد أو بعصهــــــا؛ هـــــان وجدوها صادرة منهم عن صحة مطابقة ليس فيها وهم أبدأ أصلوهمما مذهب وقرروها على ما قررها عليه أثمة التحصيل وحكوها في حكايات المذهب، وإن وجدوها صدرت عنهم على حال عفية أو تركيب(١) وأنها ليست منطبقة علسي تلك الأصول المدهبية ولا على بعضها ألعوا عنها وحصلوا هم للمدهب في تلك القضية أعني المسألة(٢) التي ضعفوها- ما يوافقها ي العرض المقصود ثما تنطبسس عليه تلك الأصول أو بعضها من أي أقو ل أتمة السلف السابقين إن وجدوا شيئا من أقوالهم بصاً على ثلك المسألة المحتاج إليها نما تبطيق عليها تلبسك الأصبول المدهبية أو بعصها، وإنا لم يجدوا من أقو لهم نصا تنطبق عليسه تلسك الأصسول حصلوا للمذهب من أقوال المؤيد بالله الهايروني أو أعيه أبي طالب أو المصمور بالله عبد الله من حمرة علمهم السلام ما تنطيق/علمه تلك (١٢٨ ب أ) الأصـــول المذهبية في المسألة المحتاج إليها في أي أبواب العقه؛ لأمهم قد ألحقوا أقوال هؤلاء الأقمة الثلاثة بأقوال أثمة النصوص على ما سبقت إليه الإشارة فيما سبل أو من أي أصول الشرائع (٢) مما تنطبق عليه تنك الأصول؛ فمتى تقررت عندهم تلك المسألة على أكمل صحة(١) مطابقة لنبث الأصول فلا تحلو: إما أن تكون المسألة الأولى التي صعفوها لتركيب أئمة التحصيل فيها قد حكيت في حكايات أقســوال المذهب أم لا فإن لم يكونوا قد أصلوها فيما( ) حكوا هم تلسك المسسألة السين عرجوها وصححوها في حكايات المدهب وأهملوا تلك المسألة التي وهم فيهسما

<sup>(</sup>١) ني رأم: صدرت هن حال خمله وتركيب.

<sup>(</sup>٢) في (ب): السلم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الشرع.

<sup>(</sup>٤) تي (6): حجة.

ره) ۾ رپ): ليها.

ائمة التحصيل، وإن كانوا قد حكوها فيها وأصلوها حكوا المسألة التي صححوها هم مذهباً في حكايات شروح مختصرات المذهب أو نحوها من الكتب التي تجمع أقوال مسائل فقه علمائهم وذهبوا عليها بازمز المصطلح عليه بين فقهاء النظلسر منهم وأشاروا إلى المسألة المحكية في المدهب على ذلك الوحه المصعف بالتصعيف مع تركها على حكايتها التي حكاها أئمة التحصيل.

قلست: وهذا هو الوحه لما تحدهم يصعفونه من مسائل المذهب المحكية مذهباً.

قلست: وما النبس عليهم الأمر فيه عمى هل هو مطابق لنسك الأصول المدهبية أم لا وحصل أحد أثمة النظر من علماء الألمة أو أحد مجتهدي خلسص الشيعة في تلك المسألة مسألة كدلك مع لبس الأولى والأخرى أيهمسا الأمسح المطابق للأصول الملهبية (١) جمعى أن في كل حل واحدة صهما قوة وصعسف وترددت الأدهان في أيهما الأقرى الى مطابقة تلك الأصسول مس دون مؤسة وتكلف في التأويل وبحوه وأبقوا ألمسألة المحرجة لأئمة التحصيل على حكايتها وحكوا المسألة الثانية المحصلة من أقمة النظر وأصلوها أيضاً بين حكايات المدهب لكن مع التنبيه بلفظة: قيل،

قلست: وهذا هو وحه ما بحده (۱) من المسائل المصدرة بين أقسسوال مسسائل المذهب منيه عليها بالقيلات لتحصيل معاودة النظر عليهسا مسن أنصلة النظسر والله أعلم.

قلست: فعلوا هكدا في كل مسألة من معائل أول باب من أبواب مذهبسب فروع الفقه<sup>(٢)</sup> إلى آخر مسألة من آخر باب سه حتى أكملوا<sup>(1)</sup> تقريره على هذا والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في رأم: أيهما أصح لمطابقة الأصول المدهية.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ما تحدد

<sup>(</sup>۲) ق (ب): لللقه.

<sup>(</sup>غ) (ي زا): کمکوار

قلست: واعلم أن قول مشايح المذاكرة في قروع العقه عند النظر فيه ليسسس كل تصحيح للمذهب أو نحوه صحيح ولا كل تصعيف لذلك صحيح قسول صحيحة وذلك لعلة قوة القرائح [٢٩] عبد النظر إلى تلك القواعد المدهبية أو عوها أو ضعفها كذلك أعني عبد النظر إليها إذ قد يكون المتساحر وهسم أن الأول وهم فيضعف على ما وهم أن صعيفاً أو العكس فيحيء من بعده من أثمة النظر فيتأمل فيتصح له خطأ الآخر أو حودة أن نظره فيضعف تصعيف المضعف أو يقوى بتقويته، ثم كذلك، ثم يكون من الذي بعدهم مثل ذلك وقد [١٥١- بسلسل الحال في ذلك فهذه هي وحسوه التقويسة للمدهسب أو نحسوه، والتضعيف من المشاتح عبد المذاكرة عيه و فد أعلم.

قلت: واعلم أن هذا المذهب المشار إليه بعد كمال تقريره من أتمة النظر الذي قد انتظم حكاية مسائلة في عصور منفوة علماء أهل البيت المتساحرين وعلماء صفوة شيعتهم المودين (الأزهار) و(الأثمال) و(مفتاح المرافض) وتحوهما من المعتصرات والمطولات التي يمكي فيها مسائل المدهب ويبه عليها منطوقهما ومفهومها الله بعد بلوع مسائل المذهب هذا إلى من ألف هذه الكتب المشار إليها كالإمام المهدي لدين الله: أحد بن يحيى صاحب (الأزهار)، والإمام المتوكل على الله: يحيى شرف الدين صاحب (الأثمار)، والعميفري صاحب (مفتاح الفرافض) ونحوهم بتبليغ السابق من أثمة التحصيل إلى من بعدهم إلى أول طبقة من أثمسة النظر، ومنهم إلى من بعدهم إلى الأثمة المذكورين

<sup>(</sup>۱) في (ب): فطيعل على ما وهمه.

<sup>(</sup>۲) (ل (ب): وحوده،

<sup>(</sup>٣) تي زا): مطرقاً ومعهوماً.

<sup>(1)</sup> سالط (ر (أ).

وتحوهم، ثم بلعت عنهم إلى من يعدهم من أهل النظر إلى أن بلغت إلينا أهــــل(١٠) هذا العصر الماخر.

قلبيت: ولا ينكر هذا إلا مكابر لنمعلوم أو معمل عن معرفة فقه منين هسم كالبحوم.

قنست: ودلك لأن ما من أهل عصر (من آخر عصر ألمة التحصيل إلى هذا العصر الذي نحن فيه إلا وعلماء أهل كن عصر) مهم ومن شيعتهم الراهــرة يذاكرون في هذا المدهب وينظرون فيه عند مداكرتهم ويحدمون عليه بالأقلام ويخوضون في تصحيح ما يصححونه منه أو يضعفونه أو يقوونه أو نحو ذلك نمـــا قد سبقت إليه الإشارة بالكلام.

قلبت: وإيما يعملون هذا مراعاة إلى قواعد تلك الأصول المدهية السين قسد اعتبرها جميع علماء المتاحرين من علماء البعرق الكرام وعلماء الشبيعة المؤديسن الأعلام، المتمسكين بمذاهب الآل، المعدودة أقواهم من أقواهم هلى كل حال إذ قد صارت ميراثا أعني أصول المنهب لمدهب فقههم، ومعيساراً لمساهد وما ٢٩٠ اب-أ] عن رضا من جميعهم؛ وما جعلوا هذا إلا تأكيداً وإلا قان ما من ثم مسألة منه إلا ولمفهومها ومنطوقها دليلاً شرعياً حسيما قد حققساه (١) سابقاً والحمد الله الذي هدى وأولى.

قلست: وقد عرفت فيما سبق أنما أجمع عليه بحتهدي أهل كل عصب مسن

<sup>(</sup>١) (, رأي: يا أهن.

<sup>(</sup>۲) مانط (ل (ب)

<sup>(</sup>٣) ل (ب): طلاكريهم.

<sup>(</sup>٤) (١): حينما حقناه.

تثهيم: اعسلم أنا قد أوصحا بحمد الله هذا وفيما سبق طرق بلوغ مذاهب ملف العترة المطهرين عن الأرجاس، الدين هم هذاة الناس، من أصولهم وفروعهم إلى من بعدهم من المتأخرين منهم إلى أن بلعت إلى أهل عصرنا وأوصحنا ذلسك إيضاحاً بينا لا ينقى معه ارتياب لأولى الألناب.

## [طرق مدّاهب العوة وأسانيدها]

قلت: إلا أي رححت بعد استحارة الله مسحانه وتعالى أن أوكسد ذلك تأكيداً ثابياً جلياً وذلك أي ادفع (المحرف ملاهب العزة من أصولها الثلاثة التي قد عرفتها وفروعها التي بحن بصادها عن المعلول الثقات من بحتهدي علمساء آباتها وشيعتنا حتى ببلغ بها إن شاء الله تعالى إلى الوصي المرتضى عن أحبسه المصطفى رسول الله فقول وبالله الاهند ، وباحد الطسرق المعتسبرة [الآتية إلى القاضي العلامة فعر الدين: عمد بن سليمان بن أبي الرحال ودلك ما قالمه ورحمة الله عليه في العلامة فعر الدين: عبد الله بن الحسن لدواري رضي الله عنه ورحمة الله عليه في إسناد (الدين محمد بن سليمان بن أبي الرحال وعماد الدين يحيى بن الحسن البحيم بدر الدين محمد بن سليمان بن أبي الرحال وعماد الدين يحيى بن الحسن البحيم والعقيم يحيى إسناده إلى الفقيم بن سليمان بن أبي الرحال وعماد الدين يحيى بن الحسن البحيم والعقيم بي يستده إلى الفقيم بن سليمان وإلى الأمير المؤيد بسن أحسد والعقيم وسنيا

<sup>(</sup>۱) ۾ رب): آرجع.

<sup>(</sup>٢) سالط في أل.

<sup>(</sup>۲) في (ب): إستاده.

الأمير المؤيد إلى الأمير الحسين بن بدر الدين والأمير الحسين سيسنده إلى الأمسير على بن الحسين بن يحيى بن يحيى والأمير على سده إلى الشميخ محيسي الديسس محمد بن أحمد البحرابي والشيخ محيي الدين سنده إلى الأمير بدر الدين وشمسسس الدير[ومحمد](١) ويحيى ابني أحمد بن يحيى ومسدهما إلى القاضي جعمر وسنده إلى الكبي وسنده إلى ابن أبي الفوارس وسنده إلى عني بن أموج الخليل [وسنسنده إلى القاضي زيد](١) وسده إلى القاصي يوسف وإلى الشيخ على بن محمد(١) الخليسل ومسد القاضي يوسف إلى الأسناد حامع الإفادة والزيادات وسسند الأسستاذ إلى المويد بالله الهاروسي [١٣٠] عليه السلام ومسد المويد بالله إلى أبـــــــي العبــــاس الحميني عليه السلام وسند أبي العباس إلى يحيى بن المرتصى بن الحسمادي وسممتله يحيى بن المرتصى إلى عمه الناصر أحمد بن يحيى اهادي عليه السلام وسند أحمد بن يميي إلى أبيه الهادي إلى الحق يخيى بن احمُديُّ والهادي عليه السلام سنده إلى أبيه الحسين والحسين سنده إلى أبيه القاسم والغاسم إلى أبيه إبراهيم وإبراهيم إلى أبيه إسماعيل وإسماعيل إلى أبيه إبراهيم وإبرهيم إلى أبية الحمس المثني والحسن إلى أبيه الحسن السبط والحسن إلى أيه أمير المؤمنين على بن أبي طـــــالب صلسوات الله عليهم أجمعين أحده عن رسول الله عليه.

قلست: وأما الطريق الجامعة عذاهبهم أصوفا وفروعها فذلك مسا روى إلى الأخ الكريم العلامة أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن الإمام المهدي لديس الله رب العالمين أحمد بن الحسن بن الإمام بعد صلاة عصر أحد أيام شهر رمضاك الكريم منة ست وخمسين بعد المائة والألف من هجرة النبوية العلى صاحبها أفضسسل

<sup>(</sup>١) سالط في رأ).

<sup>(</sup>٢) سالط في (١)

<sup>(</sup>۱۲) ۾ ربيءِ احد.

الصلاة والتسليم في المسجد الجامع الكبير بصنعاء اليمن المحمية بالله سسبحانه وتعالى قال وبالإجازة عن الوائد العلامة إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله عليه السلام ما يرويه عن القاضي العلامة أحمد بن محمد الأكوع والقاضي أحمد بسن محمد العفاري ما يرويانه عن القاضي أستاد أهن البيت المطهرين ومحبهم العلامة أحمد بن سعد الدين المسوري ما يرويه عن الإمام المؤيد بالله محمد بسن الإمسام [المحمور بالله القاسم بن محمد عليه السلام أنه قال: أحذنا العلم عن من سبقنا من أبائنا الكرام يرويه منا خلف عن سلف حتى انتهى إلى رسول الله عن أنها (أ).

وأنه قال عليه السلام هذا الإمام السابق ريد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام يروي مذهبه عن أيه ربي العابدين عن أيه سبط رسول الله ونحن عفظ مذهب الإمام ريد بن على ونرويه بالسند المتصل وهذا أحوه الإمسام المقتصد باقر العلم عمد بن على زين العابدين بن الحسين روى مذهبه عن أياليه عليهم السلام عن البي وتحق تحفظ مذهبه يطريق صحيح مس طريسق الإمسام على بن موسى الرضى عليه السلام قان: حدثي أبي موسى بن جعمر قال: حدثن أبي جعمر بن عمد قال: حدثن أبي عمد بن على قال: حدثن أبي علسسي بس المسين قال: حدثن أبي الحسين قال: حدثن أبي على [٣٠١-ب] بسسن أبسي طالب قال: قال رسول الله على إرحرمت الجنة على من ظلسم أهسل الهسي وقاتلهم والمعين عليهم ومن سبهم فأولينك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ورد المعين عليهم ومن سبهم فأولينك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم في الآخرة ولا يكلمهم الله

 <sup>(</sup>١) ساقط في رأى، وقد أوردها في النساسة رأى العربقة المأسودة س سيرة الإمام المؤيد بالله وهي الطريقيسة
 الآتي ذكره في بيان طرق وأسانيد المؤلف.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أبو طالب في الأمالي ص(۲۱) والإمام الرضا في صحيفته ص(۲۱٪) بزيادة ((ومبسى
سبهم))، وفي طبعة أخرى ص(۲۹ ح٣٠)، و لحاكم الحشمي في تنبيه الفاقلين ص(۲۵٪).

محمد بن عبد الله النفس الزكية يروي مذهبه عن أبيه عبد الله الكامل عسين أبيسه الحسن المثنى عن أبيه الحسن السبط عن أبيه على بن أبي طالب عن النبي وتحسس نحفظه سندأ وطريقا صحيحة وهذا الإمام ترجمان الدين القاسم بن إبراهيم الذي قال فيه جده المصطفى لعاطمة: ﴿إِنْ مَنْكُ هَادِيهَا وَمُهَدِيهَا وَمُسْتِلُبِ الرِّبَاعِيْتِينَ لُو كان بعدي نبي لكان نبيا، (١٠) القاسم بن إبراهيم عليه السلام يروى مدهبه عن أبيه الحسن سبط رسول الله عن أبيه على بن أبي طالب عن رسول الله ولحن محمسظ عبه بإسناد صحيح إلى رسول الله وهذا لإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسسين عليه السلام يروي مذهبه عن أبيه الحسين الحافظ وعميه محمد والحسسس وهسم يروونه عن أبيه القاسم بن إبراهيم وهو يرويه عن رسول الله كما تقسدم دكسره وهذا الإمام الناصر للحق الذي طُنهر بالغيل وألديدم الحسن بن على بن الحسن بن عمر الأشرف بن على رين العابدين إخبين ين على بن أبي طلسال يسروي مذهبه عن شيخ الإسلام محمد بن متصور المرادي هن الإمام المقتصد أحمسه بسن عيسي عن أبيه عيسي الحافظ عن أبيه أمير المؤمس ريد بن على عن أبيسه زيسن العابدين على بن الحسين السبط عن أبيه الحسين السبط عن على بن أبي طـــالب عن البي وهذا الإمام المويد بالله أحمد بن الحسين يروي مذهبه عــــن محـــدت آل محمد أبي عبد الله الحسير بن إسماعيل عن أماصر لدين الله مقدم الذكر، ومحسس نروي مذهبهما إليهما بالسند الصحيح، ثم قال عليه السلام وللذكر طريقاً مسن طرق العلم المتصلة بالبي فأنا أروي مذهبي هن السيد العلامسة صمارم الديسس

 <sup>(</sup>١) ذكره العلامة: الحسين بن بدر الدين في بنايج التعبيحة ص(٤٦٣)، والحدالسسق الورديسة (١/١٠)،
والتحف شرح الركف ص(١٠٠).

إبراهيم بي المهدي الجحافي القاسمي قراءة، وعن السيد العلامة أمير الديسس بسن عبد الله من آل المطهر بن يحيي أحاره وعيرهما إحسسازة وقسراءة، وأروي عسن السيد العلامة أحمد بن عند الله المعروف بابن الوزير عن الإمام يحيي شرف الدين عن السيد العلامة إبراهيم بن محمد عن السيد صلاح الدين عبد الله بن يحيى بسس المهدي الزيدي بسياً ومدهباً عن والده يحيي بن المهدي عسمن الإمسام المهسدي [٤٥٤-ب] لدين الله محمد بن المطهر عن والده الإمام المطهر بن يحين عن شيخ الشيعة محمد بن سليمان بن أبي الرجال عن الإمام الشهيد أحمد بن الحسين عسس الشيخ أحمد بن أبي القاسم الأكوع المعروف بشعله عن الشيخ محمد بن أحمد بن الوليد العرشي عن الإمام المتوكل عني الله أحمد بن سليمان عن الشميح الأحمسل إسحاق بن أحمد بن عيد الباعث بن عبد الرِزاق بن أحمد عن الشريف عن علي بن الخرره وأبى الهيتم يوسف بن أبئ العنزه عن محمد بن الحسيس المطهيسري إسيام مسجد الهادي إلى الحق عليه السلام عن عمدجسن أيسى المتسح عسن الإمسام المرتصى لدين الله محمد بن يحيى عن أبيه الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عن أبيه الحسين الحافظ وعميه محمد والحسن عن أبيهم ترجمان الدين القاسم بن إبراهيسم عن أبيه إبراهيم عن أبيه إسماعيل عن أبيه إبراهيم الشبه عن أبيه الحسن المشي عن أبيه السبط وعمه الحسون السبط عن أبيهما على بن أبي طالب عن النبي قال عليه السلام فهذا هو مذهبنا.

قلست: وهذه الطريق قد أثبتها السيد العلامة أحمد بن محمد الشرفي رحمه الله في (اللاكئ المضيئة) في سيرة الإمام القاسم بن محمد عليه السلام بلفظها إلى آخرها ولذلك أيضاً رواها السيد العدل مظهر بن محمد الجرموزي في الجزء الأولى مسسن سيرته وهي سيرة الإمام القاسم عليه السلام أيضاً بلهظها، وقد صبح لنا بحمد الله

الطريق إلى هاتين السيرتين بما يأثي إن -شاء الله- من بيان طريقهما إليهما قريباً بمن الله وكرمه فهو الهادي]<sup>(1)</sup>.

## [طرق وأمانيد المؤلف]

قلست: وأرفع من هذه الطرق ودلك ما أحدته من سيرتي (1) الإمام المؤيسة بالله بحمد بن الإمام (المصور بالله القاسم بن محمد صاحب شهارة عليه السبلام للسيد العلامة أحمد بن محمد الشرقي والسيد العدل المطهر بن محمسد الجرمسوزي المعضلي بعد صحة هاتين السيرتين لما عمهما بالرواية الصحيحة من عمي الإمسام الحسن بن القاسم بن المويد بالله محمد بن لقاسم وعيره من العدول الثقات بصحة هاتين السيرتين عن مؤلفيهما وهمنا يروايدتم عن المؤيد بالله ما يأتي مسن مستد المدهب قريباً إن شاء الله تعالى ... إلح (الديد الله ما يأتي مسن مستد المدهب قريباً إن شاء الله تعالى ... إلح (الديد الله ما يأتي مسن مستد المدهب قريباً إن شاء الله تعالى ... إلح (الديد الله ما يأتي مسن مستد المدهب قريباً إن شاء الله تعالى ... إلح (الديد الله ما يأتي مسن مستد المدهب قريباً إن شاء الله تعالى ... إلح (الديد الله ما يأتي مسن مستد المدهب قريباً إن شاء الله تعالى ... إلح (الديد الله ما يأتي المدهب قريباً إن شاء الله تعالى ... إلح (الديد الله عن مؤلفيه الله تعالى ... إلى المدهب قريباً إن شاء الله تعالى ... إلى الديد الله المدهب قريباً إن شاء الله تعالى ... إلى المدهب قريباً إن شاء الله تعالى ... إلى الديد الله المدهب قريباً إن شاء الله تعالى ... إلى المدهب قريباً إن شاء الله عليه المدهب قريباً إن شاء الله عليه المدهب قريباً إن شاء الله عده الله عده المدهب قريباً إن شاء الله عده المدهب قريباً إن شاء الله عده الله عده المدهب قريباً إن شاء الله عده الله عده المدهب قريباً إن شاء الله عده المدهب قريباً المدهب

<sup>(</sup>١) ما بين المعقومين ساقط في زأي من أول قوله؛ لمقان عليه السلام؛ هذا الإماء السابق وبد ....إل هنا.

<sup>(</sup>۲) ي (أ): سوة.

 <sup>(</sup>٣) في رأ): للسيد المطهر المرموري يعد صبحة السيرة عنه بالرواية الصحيحة في من همي الحسسين بسن القاسم وغيره عن الإمام المؤيد بالله عمد بن ظفاسم ... إلح،

<sup>,</sup>बलका (ती के तत

ره) في رأي: ما أرويه.

رد) سعد ق ق.

<sup>(</sup>٧) في رأم: والأنعد هنهم سماعاً كتباً هديدة منها الأرهار.

للناظري(1) و(شعا الأوام) للأمير الحسير بن بلو الذين عبه السلام و(العمسدة) لابن البطريق (وكتب عدة من أصول العقه وأصول الذين والحديست والنحس والمققة وعير ذلك سماعا وإحازةً)(1) مما المعدوه هم عن أهلهم الذين أقربهم البهم والدهم الإمام العالم القاسم بن المؤيد بالله ما أحده عن أهله الذين (هم)(1) أقربهم إليه عمه الإمام أمير المؤمنين المتوكل عبى الله إسماعيل بن أمير المؤمنين [القاسم بن محمد وما أحده عن](1) أحيه الحسير(1) بن الإمام المؤيد بالله وغيرهم مما أحسدوه عن أهلهم الدين أقربهم إليهم إمامهم أمير المؤمنين المؤيد بالله محمسد بن أمسير المؤمنين المصور بالله القاسم بن عمد بن عني عليه السلام ودلك ما رواه الإمسام المؤيد بالله (بعد إنشاده لشعر الإمام المصور بالله عند الشمن حرة)(1) وهو قوله:

كم بين قولي عن أبي عن حسسته بروأبو أبسي فهسو السبي الحسادي وهي يقول روى لسسة أشسياهنا بسنادي

ودلك قوله عليه السلام: ونحن نروي مذاهب أهل البيت عليهم السلام عسس آباتنا الذين أقربهم منا [ه ه ١ -ب] والدا أمير المؤمين المصور بالله القاسم بسن عمد سلام الله عليه مما تلقاه عن أهله من العترة النبوية وعن الإمام الناصر لديسن الله المسن بن علي بن داود بما تنقاه عن أهله وبلغ به إلى الإمام المتوكل على الله يحيى بن شرف الدين بن طبس الدين بما تنقاه عن أهله وبلغ به إلى المنصور بسالله أمير المومنين محمد بن على السراحي وإلى حدد أبي أمه أمير المؤمنسين المتوكسل

<sup>(</sup>١) في (أ): والقرافص وشرحها للناظري على العصياري.

 <sup>(</sup>٢) إن رأم. وغير دلك، ومن أصول الدين وأصول الفقه، وخير دلك.

<sup>(</sup>٣) سالط لي (ب).

<sup>(</sup>٤) سالط في (أ)

<sup>(</sup>a) (j); وأغيه الحسن.

راح في رأم: بعد إنشاده الشعر،

على الله المطهر بن محمد بن سليمان وإلى جده أبي أبيه المهدي لدين الله أحمد بسن يحيى المرتضى بما تلقونه عن أهلهمم وبمعموا بسه إلى الإمسام أمسير المؤممسين الناصر لدين الله محمد بن على بن محمد وإلى والده أمير المؤمنين المهدي لديسن الله رب العالمين على بن محمد وإلى الإمام سوائق بالله المطهر بن محمد وإلى والده أمير المؤمس المهدي لدين الله محمد بن المطهر وإلى والده أمير المؤمنين المتوكل على الله المطهر بن يحيى المظلل بالغمام وإلى أمير المؤمين المؤيد بالله يحيى بن حمرة الحسيني عا تلقونه عن أهلهم وبلغوا به إلى الأثمة الأعلام أمير المؤمنين إبراهيم بــــــ تـــــاح الدين أحمد بن الأمير بدر الذين محمد بن محمد بن يحيي بن يحيي وأعمامه الذينسس منهم الإمام المصور بالله الحسن بن بدر الدين وأخيه الإمسمام السباطق بسالحق الحسين بن بدر الدين عن أبيهم الأمير بدر الدين محمد بن أحمد وأخيسه الأمسير الأعظم شيخ آل الرسول يحيي بن أحمد بن يحيي بن الحادي وبما بلعوا بسمه إلى الإمام الشهيد أمير المومس أحمدين المسيل القاسمي ثم إلى الإمام الأعطم أمير المومين المنصور بالله عبد الله بن حجزة بن سليمان عا تلقاه عن آياته ومشايخه ويلع به الإمامين الأعظمين أمير المؤمنين المؤيد بالله أبي الحسين الهاروني وأحيه أمـــــير المؤمين الناطق بالحق أبي طنالب يحيى بن الحسين وإلى خالهما السيد الإمام أبسمي العباس أحمد بن إبراهيم بن يحيي الحسني(١) بما تلقوه عن آبائهم وعن أبي الحسين الهادي يحيى بن محمد المرتصى عن عمه الإمام أمير المؤمنين الناصر لدين الله أحمد عن أبيه الإمام أمور المؤمنين الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين [١٣١أ-أ] عن أبيه الحسين الحافظ وعميه الحسن وعمد عن أبيهم ترجمان الدين تحسم آل الرسسول القاسم بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم طباطبا العمر عن أبيه إسماعيل الديباح عن أبيه إبراهيم الشبه عن أبيه الحسن المني عن أبيه الحسن السبط عن أبيه أمير المؤمنسين وسيد الوصيين على كرم الله وجهه في الحمة عن رسول الله والله و

<sup>(</sup>١) ورد في التحف هكذا: أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن اخسن الحسني.

قلست: فهذه عن طريقة آل الحس السبط، وأما الطريق عس آل الحسين السبط فالسند المتقدم عن الإمام المويد بالله محمد بن القاسم عليه السلام الذي يلغ يه إلى الأثمة الأعلام الثلاثة الحارونيين وحالهما أبي العباس عليهم السلام بما بلغوا به أيضاً إلى الإمام أمير المومنين الناصر لدين الله الحس بسب علسي بس عمسر الأثير ف بن علي بن ربي العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب عليه السلام وعن أحيه الناصر الحسين بن علي بن الحسن عمن ذكر مسس آبسائهم صلوات الله عليهم جميعاً - عن وسول الله حلية .

قال [٣٥١-ب] عليه السلام يعني المؤيد بالله محمد بن القاسم وكل هسولاء الألمة يروون عن آباتهم مذهب الأكمة الأكابر، البحار الرواحر، الذين تصمسهم هذه السلسلة التي هي شفاء الأسقام ونوم لوم الرحام على الرضى عسس أبيسه موسى الكاظم عن أبيه جعمر الصادق عن آبيه تحمد الباقر عن أبيه على سسيد العابدين عن أبيه الحسين اسسط عن أبيه على الوصي هن رسول الله ومذهب إمام الأبرار، وقتيل المحار، أبي الحسين الولي من الولي زيد بن على عن أبيه على اسن المحسين عن أبيه على سول الله وجهه المحسين عن أبيه الحسين عن أبيه أمير المؤمين على بن أبي طالب -كرم الله وجهه في المحمد عن رسول الله على الهدام عن رسول الله على المحمد المحمد عن رسول الله على المحمد عن رسول الله على المحمد عن رسول الله على المحمد الله وحجه المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الله وحجه المحمد المحمد الله المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الله وحجه المحمد المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المح

وملهب الألمة الهداة الدعاء إلى مبيل للحاة محمد النفس الزكيسة وأخيسه إبراهيم النفس المرضية وأخيهما يجبى وأخيهما إدريس وأخيهما موسى عن عبسد الله الكامل عن أبيه الحبس المثنى عن أبيه الحبس السبط عن أبيه أمسير المؤمسين وسيد الوصيين عني بن أبي طالب كرم الله وحهه في الجمة عن رسول الله وحمله . ثم قال الإمام المويد بالله محمد بن الإمام عليهما السلام بعد ذلك سلسلة مسن

ذهب، منوطة بالشهب، ونسبة ترددت نص وصي وبني. انتهى سند الإمام المؤيد بالله محمد بن الإمام عليه السلام لما هسب الآل الكسرام والنحباء الأسيسار [٣١]ب...أ] وذلك؛ هو الذي وعدما به في ترجمة أول الكسساب والحمسد الله الذي أعان فهو وفي الامتنان.

نعسم قلت: وأما الصنف الأخير وهم أهل النظر في المداكرة (١) في مذهسب فروعهم فقط فذلك يكون من المقند المتدي القاصر عن رتبة أهل النظر في أقوى الأقوال وبحوها؛ وسيأتي تحقيق المقلد قريباً إن شاء الله تعالى.

قلست: قالمتدي ونحوه نظره يكون في نمس مسسمائل المذهب الفروعسي ويأعدها عن شيحه كما يمعله إلمبتداون في رمانها هذا في الابتداء بمسائل جملسة (الأرهار) و(مفتاح الفرائض) لريحوهه مثلاً

قلبست: ودلك هو مدهيه ومكهب بلعامي كلفلد لحملة صفوة العترة عليهسم السلام إذا عملا بما تصمنته مسائل ذبك المذهب.

قلست: فإذا عملا<sup>(٢)</sup> بمسائل دلك المدهب فقد ثم لهم الأمران؛ لأن قد رصى لهم ذلك كل من صفوة العرة من بعد استقرار المدهب كما عرفست والقسرض علماء أهل كل عصر من أعصار أئمة التحصيل لهذا المدهب وأثمة النظر أيضاً من

<sup>(</sup>١) 🕻 (ب): والمناعرة,

<sup>(</sup>٢) ساقط (ل (أ).

<sup>(</sup>٣) يعني للبندي والعامي.

المداكرين فيه وهم على رضا بذلك لهم مدهباً وهو من أقسوال أتمسة المسلف السابقين ونصوصهم كما عرفت، وقد صبح أيضاً أن يكون مذهباً لكل واحد من أثمة النصوص الحمسة، وإذا صبح أن يكون كذلك فقد صبح أن أهل تلك الطبيق السابقة من سلف العرة الزاهرة كانوا يجيرون (١) أقوال كل منهم حتى أن قسول أحدهم كأنه قول لكل واحد منهم كما عرفت تفصيله سباقاً (١) قثبت (حينة) أن ذلك عن رضى من أولهم وآخرهم فظهر حيند صبحة العمل بالمذهب المشار إليه للعامي المقلد لجملة أهل البيت عليهم السلام ومثله مبتدي المنظر في معاملتهما [لاه ١-ب] الدينية والدنبوية مع حصول المتابعة منهم الأهل البيت عليهم السلام والمتمنية عليهم السلام والمتمنية عليهم السلام والمتمنية عليهم السلام

قلست؛ لأن الأصمال لا تنقع إلا بموالاتهم والإنخراط في سلكهم ومودتهم دل على ذلك أدله الشرع كما عرفت وللك عما سبع في الحرء الأول.

قلست: كما أمها لا تنفع مودتهم ونحوها ولا تكفى دون القيام بالواحبسات وترك المقبحات.

قلبت: لكن السلامة لمن جمع بين الأمرين فقاز بطاعة الله سبحانه وتعسلل وطاعتهم ومحبتهم (١) مع التمسك بهم في الأقوال والأفعال قثبت ما قلنا والحمد لله على ما هدى.

قلست: نعم.

<sup>(</sup>۱) ل (ب): غيرون.

رام) (د): عا سن

<sup>(</sup>۲) سالط (ټ (ټ).

<sup>(</sup>٤) 🕻 (ب): وتحينهم.

وأما القسم الثاني منهم -أي من أهن النظر -(') وهم الدين نظرهم في مسائل مذهب القروع هذا مع النظر في غيرهم فهم أيصاً صنفان صنف كل منهم فقيسه محتهد وصنف كل منهم يمكنه النظر في مسائل هذا المذهب وفي أقسوى أقسوال العلماء مع قصوره عن الاحتهاد فهذا الأخير سيأتي فيه('') التحقيق.

## [بيان القصود بالفتهاء المتهدين]

وأها(") الأول وهو صف العقهاء المجتهدين فنظرهم فيمسا أدكسره في هسدا البحث -إن شاء الله تعالى- بعد أن أقول:

أولاً: اعلم أن حقيقة الفقيه في اللغة من فهم المعنى الحمي، وأما اصطلاحاً مهو العلم بالأحكام الشرعية العملية عي أدلتها التفصيلية يحترر بهذا عسس علسم الله سبحانه وتعالى بالأحكام قليس مستنداً إلى دليل بل هو عالم بهما معاً من عسسر مستند إلى أحدهما من الآخر.

قلست: وكدلك أيصاً حرح علم مقلد إد نيس عن دليل تعصيلي بل إجمالي.

قلست: وأما حقيقة المحتهد فقد تقدم بيانه مع بيان ما يحتاجه مسمن العلسوم فيعاود من هنالك إن شاء الله تعالى.

قلمت: فإذا عرفت هذا فنظره هو أن يستفرع وسعه في تحصيل ظن في كل أمر كلف به فعلا أو تركاً بعد أن يعطى الاجتهاد حقمه في معاملتهم الدينيسة

<sup>(</sup>۱) ريادة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ): سيأتي فيهاء وحمدها تهاية الصمحة ]٢٣٢ أ-أ].

<sup>(</sup>٣) تي (ب); فأمار

والدنيوية وما يتعلق به حيث كان إماماً أو حاكماً أو مفتياً أو نحو دلك مسن أي أصول أدلة الشرع التي قد عرفتها مما سبق عسن مسدارك أحكامها الشسرعية ومناطباتها المعتبرة مما أداه إليه احتهاده ويترجح به طمه؛ وذلك هو مدهبه مسسا لم يتعدى قول من أقواله جميع أقوال صفوة انفترة أو يحرق قولاً من أقواله إجماعهم؛ فأما ما كان كدنك فلا له ولا لأحد من لمسلمين العمل بما هذا شأمه لمع الدليل عن العمل بما هذا شأمه لمع الدليل

قلست: وهذا أعني تحصيل طنه بما دكر سواءً كان عالمًا مطلقًا أو في القسندر الذي اجتهد فيه على القول بأن الاجتهاد يتبعض.

قلست: وله أيضاً مع هذا النظر في مسائل مذهب العروع لينظر في صحيمة تقريره على ثلك الأصول المذهبية أو عدمها.

قلبت: وله أيضاً مع هذا النظير في جميع أقوال العلماء لأمور منها لتحصيل التغييب كما يحسن من الإمام والحاكم وتحوهما إحصار العلماء مواقلهم للتثبت عند الحاجة إلى ذلك وعدم للفسدة المعارضة.

ومنها لينظر أي أقوال العلماء أقوى وأقرب إلى ما يوافقه في مسائل المدهب أو مذهبه أو نحو ذلك أو العكس ولتعرف أيها المتعدي لجميع أقوال العترة أو أيهسا الحارق لإجماعها [٣٢ اب-أ] أو بحو دلك لما يترتب على دلك من إقرار بعسص الأحكام أو إبطالها أو نحو ذلك.

ومنها أنه [٨٥٨-ب] إذا عرف الأقوار الباطنة ردها أو رد عليها أو تهسمي عن اتباعها والعمل بها رنحو ذلك كثير.

قلت: ومنها أنه إذا عرف المسائل التي قد أجمع عليها علماء صعوة العترة ولو

كانت في العروع حرم مخالفتها على كل مسلم إد قد أجمعوا على مسائل كمن قال الإمام المنصور بالله عليه السلام في اللث الأخير من الحسيزة الشائل من (الشافي) (الشافي) ما لفظه: (وهم أعني أهل البيت عليهم السلام مسلم انفساقهم في الأصول يحيث لا يختلفون في مسألة واحدة فقد أجمعوا على مسائل في الفسروع الذكر منها جملة من ذلك: ثما يتعلق بالفروع إجماعهم على نفي صلاة الجمعسسة علف ألمنة الجمور وهلى تحريم التلبس بهم وعلى ترك المسح على الحفين وعلسى الجهر ببسم الله الرحم الرحيم وهلى الفنوت في الصلاة بالقرآن وعلسى تكسير على الجادل في الإسلام وهلى تحريم المسكر وأنواع الملاهي،

قال حليه السلام: أما مسائل الأصول من بهي النشبيه على الله وأن علي بن أبي طالب الإمام بعد رسول الله وأنه تحضل الناس بعده وأعلمهم وأسبه وصبي رسول الله وأن من تقدم عليه فهو عنعد عليه ظالم إلى سائر الأصبول والعسدل والتوحيد وتوابعهما، فلا ياكر في ذلك إلا المباهنون ومسسن لا يستحي مسس الكذب. انتهى كلامه عليه العملام:

قلت: وإما الكلام في المحتهد هل يمور له التقليد بعد الاحتهاد أم لا؟ فالذي ذكره ابن الإمام عليه السلام في المقصد السادس من مقاصد (العابة) (أ) وشرحها على حد أربعة كراريس تبقى من آخرها وذلك ما لفظه: مسألة لا محسلاف أن المحتهد بمنوع عن التقليد إذا المعتهد فأداه المحتهاده (أ) إلى حكم والمحتلف في تقليده لمحتهد آخر قبل المحتهاده على أقوال، ثم سردها عليه السلام إلى أحرها بحيست يطول بنا دكرها قمن أحب تحقيقها فقد بهماه على بحثها.

رن العالي (۱۷۱/۳).

<sup>(</sup>٣) شرح غاية السؤل (٢/٤/٣) وما يعتما.

<sup>(</sup>٣) أي قبل النظر في المسألة بعد ما صار يحتهداً.

## [بيان منثف الفقهاء القندين]

نعسم قلت: وأما أهل الصعب [١٣٧] الثاني وهم الذيسس نظرهم في مسائل مذهب فروعهم، وفي أقوى أقوال علمانهم بل وجميع أقوالهم وأقسوال غيرهم أيضاً من مسائل الفروع وهم صنف العقهاء للقندين المحازيين الذين قسند ارتفعت مرتبتهم هن مرتبة العامي العبرف ومبتدئ النظر في المذهب فقط السابل ذكرهم وهم مراتب أعلاهم المقارب للاجتهاد وأدناهم من قد ارتفع عن مرتبة العامي العبرف ومبتدئ النظر في المذهب فقط وتزقي مراتبهم بين هاتين المرتبين بقدر ما يتلبس به العقيه من العلوم قنة وكثرة وعلى قدر إمكانيتهم في النظر مع ما يصاحب(١) دلك من حودة القريمة والعهم والحفظ والصبط والكد وتحوها ما يعامل على أهل العقول الراجعة ما به يحصل التعاصل بين العقهاء محمل على أهل العقول المرتبعة ما به يحصل التعاصل بين العقهاء محمل يكثر ولا يعرب على أهل العقول الراجعة ما به يحصل التعاصل بين العقهاء محمل على فطرة واكتساب.

قلت: فإذا عرفت هذا فاعلم أن اسم الفقيه يطلق على الشريف وعلى غيره إذ هو اسم مدح لمن فقه<sup>(۱)</sup>،

قلست: واسم العقبه أيصاً يستعمل حقيقة وبحاز: فالحقيقة يطلق على المجتهد. قلست: وقد تقدم تحقيقه.

وأما المحاز هيطلق على غير المحتهد وسواءً كان له معرفة في أي العلــــوم أم لا بعلاقة العقل القابل لفهم المعنى اخعى بالقوة الإنسانية بقرينة قولك غير بحتهد أو غير فقيه أو عامى أو نحو ذلك والله أعسم.

را) ل رأم: يتصاحب.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الفاية (٢/٨٧٨) وما يعدها.

قلـــت: وأما حقيقة [٥٩ ١-ب] التقييد فالتقييد لعة ماخود من القلادة، وأما اصطلاحاً فهو قبول قول العير من دون أن تطالبه بحجة دلك القون.

قلست: وأما ما يصح التقليد فيه على المسائل الفرعية الغلية منها والقطعيسة أيضاً، [وآما الذي لا يجور عبه التقليد عصم لأصول سواء كان من أصول الديسن لمعرفة الباري تعالى وقدمه ومعرفة صعاته وأسحاته ومعرفة النبوات وما يتعلق يهسا والوعد والوعيد ومسائل أصول العقه وأصول الشريعة التي هي الصلاة والصبسوم والحج ونحوها كما تقدمت إليه الإشارة؛ ودلك لأن الحق فيهسنا منع واحسد والمخالف مخطئ آثم، وكذلك أيضاً لا يجوز التقليد في المسائل العلميسات وإن كانت من القروع وذلك كمسألة الشعاعة وصنق من خالف الإجماع؛ وسميسست علمة لكون المطلوب فيها هو العلم فونه العمل ولا يجوز التقليد فسمننا يسترتب عليها أي على العلميات وذلك تخالوالاة قلمؤش وحقيقتها أن تحب له كل ما تحره له ما تكره فيا ومن ذلك؛ تعظيمه واحسرام مالنه ودمنه وعرضه، وكذلك المعاداة وهي تقتضي المولاة ونحو ذلك؛ فهذه لا يجوز التقليسد فيها ولا العمل فيها بالطن بل لابد من العنم اليقين عن الدليل الدال عليهنا والله أعلم بخلاف ما يجوز التقليد فيه؛ فإنه يجوز العمل فيه بالنظن عائباً.

فإن قلت: قما يكون حكم الصسوام الديسن يتبعسون الألمسة الأعسلام في الحروب وتحوها؟

قلست: الجواب عن دلك مقدم ما قاله الإمام المهدي عليه السلام في (الغيث) ودلك ما لفظه: أن يقول أنها قد حرت عادة الأثمة الأول فالأول بأنهم يأمرون العامة بحرب فساق التأويل والباطنية ومحوهم مع معرفتهم أنه الأحاد ما معهم من تفسيقهم وتكفيرهم أكثر من التقليد فيمرم على هذه القاعدة أن أمرهم بذلك أمر بحيرة والجواب أنهم بأمرونهم بالقتل ونحوه دون الاعتقاد والمعاداة أمر غير بحرة الفتل فصار الحال في ذلك كالأمر بالقتل والجلد عن أمر الإسسام في الحسلود، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى تعذر الجهاد وإمصاء أمور الإمامات وإلى عطيسة الأمة كافة، وقد أجاب بهذا الشيخ أحمد بن محمد الرصاص في جواب مسسائل وردت عليه في شأن الإمام المصور بالله عليه السلام قال في القواعسد اللهصمد بالمحتلف فيه حالان (1):

أحدهما: أن يكون المعتلف هيه مما ينقض بالحكم فهدا لا سبيل إلى التقليد فيه لأنه عطأ وما حكم فيه بالنقص إلا لكفاية بعيداً عن الشرع ومأحذه.

الحالة الثانية: أن يكون مما الم يتقض ألكيم علا بأس بععله و لا تركه إن قلسه فيه بعض العلماء، لأن الباس تا والواعبي دلك عسيكون من اتفق من العلماء من عير تقليد لمذهب و لا إنكار عبى أحد من السائين إلى أن ظهر هذه المداهسسب ومعصبوها من المقلدين فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مدهبه عن الأدلة مقلداً له فيما قال كأنه بني أرسل إليه وهذا يأبي عن الحق بعيد من الصسواب لا يرضاه أحد من دوي الألياب وانتهى والله أعدم](1).

قلست: وأما العقيه المقلد الدي قد ارتفعت درجته عن العامي والمبتسدئ النظر فيه فإن نظره يكون على قدر ارتفاع مرتبته انحفاضهما وتوسطها حسسهما سبقت إليه الإشارة فنظر كل منهم هو في مسائل المذهب وما يجده من حكايات

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج الوصول إلى معيار العقول ص(٢٠٨-٧٠٨).

 <sup>(</sup>٢) ما يين للمقولين من قوله: (أما الدي لا يجور إلى قوله: والنهين، والله أهليم) ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) في ربع: وأما ما للفقيه القلد.

أقوال علماء العترة عليهم السلام وغيرهم ليتحرى [١٣٣ ب-] لمذهبه ولما يتعلق به حيث كان محتسباً أو حاكما أو مفتيا أو نحوها أحراها وأصحها وأقواها ما لم يتعدى جميع أقوال علماء صفوة العترة عنيهم السلام المرافقة لأصول فقههم جميعاً الذين قد أجمعوا عليها حسب منا قند تقندم تحقيقت ويسترك أضعها وأوهاها [١٦٠-ب].

قلست: وطريقه إلى معرفة دلك يحصل له بملاحظة أمور ودلك إما للنظر () في مستنداتها الشرعية مما وجد منها ووجد له مستند شرعي ظاهر الدلالة على دلك القول من دون تكلف تأويل وهب على صحة صفته بقرية عدالة راوبه أو عزارة علمه أو ودعه () أو تطاهر الأدلة على موجبه أو عو دلك، وإما بعدالسة صاحب دلك القول وعرارة علمه في إمكانية أبتهاده أو نحو دلك، وإما لسورع صاحب دلك القول وأمه لا يقول ذلك القول إلا يعد أن علب على ظمه صحته وإنما أخذه إلا عن مباط شرعي وتحو دلك، واما أنتفاقر أقوال العلماء ونصوصهم على ذلك القول، وإما لموافقة أصول المدهب أو أصول الفقه أو قلسة المحسالف على دلك القول ونحو ذلك.

قلست: وليس هذا من الاجتهاد في شيء لأن الهنهد حصل الطن على الحكم الذي اجتهد فيه من دون واسطة بينه وبين دليل الشرع الذي أخذ دلك الحكسم منه وهذا الفقيه الناظر المقلد حصل الفن على صحة دلك الحكم بواسطة المحتهد الذي استنبط المحكم من دليل المشرع وإنما هو نظر إلى قراص استدل بهسنا علسى صحة نظر ذلك المحتهد الذي القول له فالفرق ظاهر.

رد) ق رأي: النظر

<sup>(</sup>۲) في (ب): أو قرعه،

قلست: قمتى غلب على ض هذا العقبه الناصر المقلد صحة قسول مس أي أقوال صغوة العترة عليهم السلام أو من أقوال من أقوالهم من أقوالهم فهو مذهبه الذي يجوز العمل به في الظنيات.

قلست: ولأجل هذه الأمور التي ذكرناها ونحوها حصلت التقوية من الشيوخ [١٣٤] والتضعيف والتشكيل عند مذاكراتهم في أقوال العلمساء العروعيسة بالرموز التي اصطبحوا عليها المعروف(١) في البسائط الجامعة لأقواهم.

قلست: ولأجل هذه الوجوه أيضاً استحسن علماء صموة العنزة ومن أقواقم من أقوالهم جميع أقوال علمائهم وعلماء عبرهم في بسالط كتب فقههم.

قلست: عاما أقوالهم فوجه حبين جمع ذلك طاهر ليحمسل النظسر فيهما ويتحرى الباظر النصير<sup>(7)</sup> لمدهم وأعوه أجراها أو يعرض عن أصعمها ويسسرد مسا عوالف منها جمع أقوال العارة أو عرق إجماعها ولللا يتعدى ما قد حصل عليسه إجماعها أو نحو ذلك،

قلست: وأما وجه استحسابهم للميع أقوال عدماء العامة فلوجوه:

منها: إنما صادف منها موافقا لأي أقول طلعاء العترة فتظافر الأقسوال علسى شيء واحد يزداد دلك الشيء قوة كتقوي الحديث بالحديث؛ ولذا قال الإمسام المنصور بالله عليه السلام في أثناء الكراس الرابع من الجرء الثالث من (الشافي) (٢) ما تفظه: إد ليس في الشرعيات مما وقع فيه الحلاف إلا وقد قال به مسن ابتسداه

<sup>(</sup>١) (ر): المروفة

<sup>(</sup>۲) في (ب): النظور،

رج المان (۱۱/۳).

ومن قوى عنده بعده وإن خالفه في كثير من ذلك ولم يوجب دلك اعسستزى إلى صاحب المسألة الأولى؛ بل يقع اخلاف في أكثر مما وقع فيه الوفاق.

ومنها: إما واقل من أيها أي أقوال أي العبرة لم عنمه ولا نسسرده ولا ببطسل الحكم ولا الفتوى المستند إلى ذلك لوجه موافقته نعقه العبرة وإن لم يكن قائله منهم؟ ولهذا قال المصور بالله عنيه المسلام في أوائل الكراس الرابع من أول الجرء الثالث من (الشافي) (1) ما لفظه: إذا وافق بعض الفقهاء الإمام زيد بن علي حليه السلام في شيء من فروع الشريعة لا يكون به ريدياً [111-ب] إذ ليس بسه فريق من العقهاء إلا وقد وافق فريقاً آخراً في شيء من أقواله؛ فلو كسان دلسك دلالة كوبه على ذلك المدهب لكان المدهب في الفروع رأياً واحداً وكانت أيضاً على الفرق مرابع والمن وعبر تابع وغير تابع وغير تابع وغير تابع وغير تابع وغير تابع وغير المناهم وذلك غير [171 مفتول النقهي كلامه على السلام.

قلست: فلهذا قلت: ما وافق من أنها أقوال أيهم إذ العمل يكون بموافقته من أقوال العبرة، لأنها وإن كانت أقواهم أو بعصها مستندة إلى أصول الشسرالع فلا يستند لها مع إصمار عدم المتابعة لألمة العبرة لأن نفس متابعة العبرة شرط في صحة القول كما عرفت تحقيق هذا فيما أفهمته الأدلة فيما سبق؛ فلولا هذا لمساكان أقوال العبرة أولى بالمتابعة عليها من عيرهم نما له مستند من الكتاب والسنة ونحوهما (٢) فافهم هذا فإنه مهم.

قلست: ومنها أنما وجدناه من أقواهم خارقًا نا أجمع عليه العزة أو تعسسدي جميع أقوالهم لم يعمل به وينقض الحكم المستند إليه والا يقبل الفتوي المخالفة(٢٠).

<sup>(</sup>١) الغال (١/٨٥)

<sup>(</sup>۲) في زأن: وعوها.

<sup>(</sup>۲۲) في زأن: تلسالت.

ومنها: أن مع معرفتنا الأقوالهم يمكنا الخوص معهم في مذاهبهم لما ذكرنا والرد على مبتدعهم ولمدعي الموافقة أي أتمتهم (١) وهو يجالعهم في أقوالهم وأقعسالهم مروق قد دان بالجير والتشبيه وبتحوير الله (١) سبحانه وتعالى وعسسر هسدا مسن مبتدعتهم والمتأخر عمهم وبحو ذلك كثير والله أهادي.

قلبت: وقد توجه هاهنا ثلاثة فروع :

الفسوع الأول منها: وهو مصمون ما دكره السيد أحمد بن محمد الشسر في باب الإمامة في شرح (الأساس)(1) من روايته عن المصور بالله عساء الله بن حمرة عليه السلام من أنه يجوز أن يكون المحتسب فيما له الاحتساب فيسه مقلداً إذا جمع شرائط المحتسب المعمرة عيه مع قوة العقل وكثرة الورع وحسس الرأي وحودة التدبير عالماً نقسح أما تهى عُنه ووحوب ما أمر به وحسم، وسواء علم ذلك علماً أو قلد فيه تقليداً إذا أمضى(2) فتوى العالم.

قلست: ومنه العمل بما ترجع عنده من أقوى أقوال المدهب أو أقوى أقسوال أي علماء صموة العترة ومن أقواله من أقوالهم إذا كان من أي طبيق أهل النظسر المقلدين الذي تقدمت الإشارة إليهم.

قلست: ومما رواه السيد أحمد الشرق عن المصور بالله في هذا البحث مسسن (الأساس) قوله: (والمحتسب إذا كان من المصب البوي فهو أوثى من غيره قال:

<sup>(</sup>١) ﴿ (ب): لأي ألمتهم.

<sup>(</sup>۲) (پ (پ): عن

<sup>(</sup>٣) ني (ب): والنحوير الله

<sup>(2)</sup> شرح الأساس (۲۲۲۲/۲).

<sup>(</sup>٥) ق (أ): إذ أمصى،

ويجور من غيره مع تكامل ما ذكر فيه قال: وسمي المحتسب محتسباً لأنه يحتسب في جميع أموره بما يرضي الله تعالى).

القرع الثاني منها: هو ما قائه بن الإمام عليه السلام في أثناء المقصد السادس من (الغاية) (١) وشرحها ما لقطه: اعلم أن في كون الحاكم مقلداً ثلاثة أقوال:

أولها: أنه لا يصح حكم المقلد.

وفانيها: أنه يصح؛ لأن التقبيد طريق القاصر عن الاجتهاد، وكما يقلد في قيم المتلمات [١٣٥] قيل: وهذا أولى لئلا تعطل الأحكام وتضيع الحقسوق لقلمة الهتهدين خصوصاً في زماننا هذا.

وثالثها: أنه يصبح لتعذر الاحتهاد. انتهى كِلامه هنا --عليه السلام .

الفرع المثالث منها: وهو أيضاً ما قاله ابن الإمام سعليه السلام من وهو المقصد السادس أيضاً من (الغاية) وشرحها وذلك قوله: مسألة المعني الفقيه؛ وهو من قام بالفقه فلان بد من معرفة علمه وعدالته سيعني أن المستفي لا بد أن يعلم أو يظن علم المعني وعدالته تصريحاً وتأويلاً – فلا يستعنى هاسق التصريح اتعاقب لعدم الثقة به ولا المتأول؛ لأنه إذا أحطاً في الأدلة [٢٦ ١ -ب] القعلمية كان أولى أن يحطئ في الأمارات لكومها أحمى من الأدلة [لقطعية](المقوى الطن بخطاه فيها، ولا يجوز العمل بما ظن خطاؤه ومعرفة علمه وعدالته(ا) بعرف بالحسيرة أو

<sup>(</sup>١) غاية السؤل (٢/١٦٤).

 <sup>(</sup>٣) في شرح الفاية: وهو من قام به المقد.

 <sup>(</sup>٣) ساقط في الأصول وما أثبتناه من مصدر المؤلف شرح الغابة.

<sup>(3)</sup> في شرح العاية بعد هذا ما لقطه: (وقال الكعبي بحواز استغتاله الأن تحاشيه عسس الكسلاب والخطبة واعتقاده للنبح ذلك يحصل النظر بصدقه قلنا. إن سلم فإنما بحصل النظر بمطابقة خبره الاعتقاده وأمسنا ظن إصابته للحكم مع العلم بخطأه في القطعيات فبعيد حصوله ومعرفة عدمه وعدالدسمه بالمنسرة أو بالشهرة...[ط ما عبا.

بالشهرة بذلك ولو بانتصابه للعتوى بين النفس إذا كان انتصابه بلا قدح من معتد به؛ فأما إذا ثم قدح من يعتد به من أهل العلم والورع في ذلك المنتصب لم يحصل الظن بعدالته قلا يجوز الأخذ بفتواء اللهم إلا أن يعارض قدح القادح خير مسسن مثله بعدالة المتصب رجع إلى الترجيح، وأما قدح من لا يعتد به (١) فعير ضائر.

قال اعليه السلام: فإذا تقرر ذلك علا يجوز أن يستعتى من يغلن فيه انتفاعا العلم والعدالة أو أحدهما اتفاقاً ولا أن يستفتى المحهول علمه وعدالته أو أحدهما في الأصبح (١) وفيتحرى أحوط العلماء فإدا استووا فالتحييسيم (١) فسؤن المحتلفوا عمل بالعزائم)(١).

قلست: وقد رأيت أن أثبت هنا الله فوائد أخذت معاها عن ان الإمام<sup>(١)</sup> عليه السلام من هذا المقصد في العاية وشرحها أيضاً:-

الأولى منها: قوله سعليه السلام: واعلم آنه يحرم تتبع الربحص قلا يجـــــور أن يؤعدُ من مذهب كل بحتهد بالأهون لأداله إلى الحروج من الدين –وهو إجماع،

الفائدة الثالية: أن تقليد الحي من العتهدي صفوة العارة والتزام (مدهـــب)(٢٠) إمام معين [منهم](١٠) أو لي؟

<sup>(</sup>۱) 🕻 (پ): س لم يحمد به،

ر۲) غایة السول (۲/۸۲۲).

<sup>(</sup>٣) في (ب) وإن استووا وأما التحيير.

<sup>(</sup>٤) ما يين القوسين ورد في شرح غاية السول بتقديم وتأخير واعتصار انظر (٣/٣/٣).

<sup>(</sup>٥) (أ): فالرجوع فيها،

<sup>(</sup>٦) شرح غاية السول (٦٨٣/٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) سائط ني (ب).

<sup>(</sup>۸) ساقط تي (أ).

قلست: حيث أمكن [دلك] (١) وأما [مع] (١) عدم الإمكان عقد تقدم تحقيقه.

الفائدة الثالثة: في أنه هل يجور تقييد الميت أو لا ؟ قال عليه السلام ما لفطه: فمذهب جمهور المتأخرين على حوار تقييده للوقوع بلا نكير فكان إجماعاً. انتهى دلك والله الموفق.

بعم قلست: واعلم آنه قد عرض هاهبا تبيه ودنك أنك إدا عرفت أن المفسي العقيه (وهو)(٢) الدي قام بالعقه فاعلم أنها(١) نحتم الفتوى من المُحدَّث إدا كان غير قائم بالفقه ولو كان إماماً في الحديث عارفاً بصحته وصحة سسده أو عكسهما عارفاً باقسامه من كونه متصلاً أو مقطعاً أو موقوفساً أو معنفاً أو مسلسلاً أو مرفوعاً أو مرسلاً أو معسلاً، وكنا أيضاً إذا كان عارفسا نحسبه وصعيفه ومتفقه [١٣٥٠ب] ومفوّنه وموضوعه ومنهمه وعامصه وعريبه ومشهوره ومقطوعه الدي هو غير منقطعة بن غير دلك.

قلست: ولو انضاف إلى ذلك أيضاً معرفته بفون آخرة من قول العلم غسير العقه وأصوله ودلك لأنه لا يعرف وحه كبعية الموالاة بين الأدلة الشسرعية مس التأويل والتقييد وبناء العام (") على الخاص ولا كيف طرح الأدلة عند المعارضسة من كل وجه ونحو هذا مما هو مذكور في أصول العقه إذ عايته أنه يروي الحديث وقد يُروى (") أيضاً ضده وقد يصححهما جميعاً أو يصعفهما جميعاً وقد يحشسسى

رن باللذق أن

ر۲) سائند ني رخ

<sup>(</sup>٣) ساقط ئي (ب).

बाँ :(हे हैं (६)

<sup>(</sup>٥) في (ب): وما العام.

<sup>(</sup>١) (يا (ب)؛ وقد روي.

المتشابه بالمحكم والباطل بالصادق ونحو هدا من دون تبيين لدلك.

قلت: وبيان دلك أنه إدا قال المستمق للمُحدَّث مثلاً: ما (على) (() صاحب الحفظ والسيان؟ فيقول المحدث (مثلاً)(!): قال رسول الله فيقول : (رفع عن أمق الحفظ والسيان وما استكرهوا عليه (()) ثم يقول عقيبه رواه الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه (ا) وقال إنه على شرط الشيخين،

قلبت: وهذا وأمثاله هو عاية تصحيح المحدث للحديث فيحيب على هسذا الأصولي بأن يقول مثلاً هذا الحديث لا بد من حمله على عير طاهره لأن حملسه على ظاهره يعضي إلى الكدب في كلام اليي [٦٣ ١ -ب] للقطع بوقوع الخطا والسيان من بعض الأمة وهد الحديث ظاهره نعيها عن جميع الأمة فلم يبسق إلا وجوب حمله على نعي حكم أم من الأحكام الديويسة أو الأحرويسة ودلسك كالعقوبة أو المضمان أو الذم أو القصاء.

قلست: أو يستفتيه مثلاً هل يجب الرضوء من من الذكر؟ فيقول المحسدت مثلاً: معم ودلك لأنها روت بسرة بنت صفوان أن البي قال: «من مس ذكسسره فليتوصا»(١) ثم يقول في تصحيحه: وهذا الحديث أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة والحاكم فيقول الأصولي مثلاً: لكن خبرك هسدا

<sup>(</sup>۱) مالط (رب)،

<sup>(</sup>۲) باتط تي (ب)

<sup>(</sup>٣) المرجد الطيراني في الكيور (٣/ ٣٠)، واخاكم في المستدرك وصاحب الهمع (١/ ١٥٠) وغيرهما.

رغ) ق رأم: ق المستقرقة

<sup>(</sup>٥) في (ب): على اضماره نفى حكم

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ ص(٤٦ ح٥٥-٢٢)، وأحمد في المستد (٢٢٢/٢) (١٩٤/٥)، (٢٢٢/١)، (٢٠٢/١)، وأبو داود في سنه (كتاب الطهاره ٦٩ باب الوصوء من معن الذكر، والتومدي في مستنه كتساب الطهارة الباب(٢٦)، والسالي في (١) كتاب الطهارة (١١٨) وعرهم.

هو آحادي قيما تعم به البلوى والصحيح عدم قبول ما هذا شأبه فيما هو هكدا مع وجه آخر هو أقوى من هذا وذلك آبه و فرض صحته فإنه منسوح بحديست طلق بن علي قإنه قال: قال رسول الله وفي : «إنما هو بصعة مسلك» أحرجه المذكورون في حديث بسرة جميعاً، قال ابن لمناتني [١٣٦] وهو أحسن مسن حديث بسرة وصححه ابن حبان، وقد تعين بسح حديث يسرة [بهذا الحديث]() بقرينة السوال همه في حديث طبق فلولا أبه بلغهم حديث الوضوء مه لما سألوه عنه لتنزل موالهم من دونه مسرلة السؤ ن عن سائر الأعصاء هل في شيء مها وضوء وذلك نما لا معى له.

قلبت: أو يسأله متلاً عن القدر الواجب فيما سقت السحاء مس الأرص العشرية فيقول المحدث أ: فيه العشر استناداً منه إلى حديث مما مسقت السماء العشر فيقول ذلك المجتهد: هذا الحديث عام أوهو عصص بحديث الأوسق، وبحو هذا كثير إد الأعلب على شيوع المحدثين بى هممهم مقصورة (على) (أ) معرفسة من المحديث وأقسام طرقه التي سهناك عليها سابقاً؛ إلا أن منهم من يصيسف إلى ذلك العناية النامة بحرح من لا ذب له إلا التشيع فقط ولو علموا صدقه وصحة حديث رواته معاندة منهم لآل الرسول وبعاضة لمن أودهم وأحبهم؛ فإذا هسده بغاصتهم للمحب لهم فكيف ترى بكون بعاضتهم لحبوبهم.

قلست: ولهذا قال المنصور بالله عليه السلام في أوالسسل الجسوء الأول مسن (الشافي)(1) ما لفظه: (ويروون في كل باب من الجبر والتشبيه وغيرهما أحاديثسا متضادة ويسمون أهل الظاهر).

راي ساقط في رأي

<sup>(</sup>٢) في (ب): فيقول مثلاً المحدث.

<sup>🕥</sup> ساقط ني (ب.)، وني (أ: إلى.

<sup>(</sup>۱۳۶/۱) ولغاني (۱۳۶/۱)

قال حليه السلام: وحكى أنه كان بيسابور شيخ يقال له أبسو عبد الله () الحافظ مرص هعاده أبو القاسم الزجاحي وهو قاصي بيسابور فسأخرج كتساب وصيته أشهده عليه، علما قرأه قال: أبها الشيخ قد أوصيت لابنتك وهسدا () لا يجوز، مقال أشهد قوما لا نقول بقياسكم وإنما مأخذ بالحديث، فقال القاصي ليس هذا قياس ولكن رسول الله يقول: «لا وصية لوارث» فقال: هسذا الحديسة مسموع بكدا وكذا إسناداً ولكن لم أحرف أن الوصية للوارث () لا تحوز.

قليست: قال -عليه السلام: وهم الحشوية.

قلست: وقال عليه السلام فيما صدره بعد النصف من الجرء السسالث مسن (الشاقي) (٥) ما لفظه: الحشوي هو من [٣٦ اب-أ] يجمع من الأحبار ما المختلف من دون بطر ولا تمبر، وكدلك من الأعتقادات في النوحيد والتشسيه والمتقسق والمعتلف؛ فإذا مر به ما قيه هجش أو محالفة لشيء من الأصول من حبر أو دواية قال: أمرها كما جاءت.

قال عليه السلام: وحكى القاصي عماد الدين في المقالات من رحال الحشوية الحدين حبل، والكرابيسي، [١٦٤ -ب] والحدين نصر، وإسحاق بن راهويه، وداود الأصفهاني، قال وهم يسلمون بذلك(١) أيضاً. انتهى كلامه عليه السلام.

<sup>(</sup>١) في الشافي: أبو علي.

<sup>(1) ⊈ (</sup>h): وطور.

<sup>(</sup>۲) الجديث أخرجه أبو داود في سنه كتاب. نوصايا باب ما جاء في الوصية لوارث الحديست(۲۸۷۰) (۲/ ۱۹ ق)، والنسائي في منه كتاب: الوصايا باب إبطال الوصية للسنوارث (۲/ ۵۵۷ ج ۳۹ ۲۳)، والمؤمدي في صنته (٤/ ٤٣٤ ح ٢١٢١)، و بن ماجة في سنه(ح/۲۷۱).

<sup>(1)</sup> في الشاق: للبنت،

رم) العاق (۱۸۰/۳)،

 <sup>(</sup>٣) إلى الأصل: وهم يسلموا طلك.

قلست: وسيأتي في الباب الآتي -إن شاء الله تعالى- شيئاً من ذكر رحسالهم وعقائدهم وغيرهم من أكابر المحبره، ومن الله تستمد الإعالة (١) وهسسو حسبي وكفي، وصلى الله على محمد وآله وجميع من اصطفى.

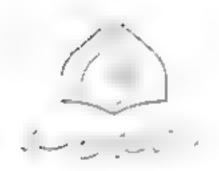

ر (۱) چ رب): الغايد.

#### فسيل

## [الاستدلال على جواز تقليد جميع أثمة العازة أو بعشهم]

اهسلم أيها الأخ الصالح الدي أرجو أن يكون متجرك<sup>(۱)</sup> -إن شاه الله- رابحاً أن هاهنا سؤال مقدر وتقديره: أنه إنه قبل أنه لبس لمذهب [فقه]<sup>(۱)</sup> أهل البيست عليهم السلام نظير في الشرعيات ولا نظير له<sup>(۲)</sup> في مذاهب العقهاء وتحوهم ثانياً ودلك أنه لم يكن جميعه أقوال إمام واحد.

قيل في الجواب على الأول أولا بل له نطير في الشرعيات ودلسبك يظهسر في ثلاث مواند:

الفائدة الأولى منها أن الله تبيحانه وتعالى يعير في أقسام الكفارة بتوسعة مسه تعالى فأيها عمل المكلف كان ممتثلاً فمثنه المقلد لحملة أهل البيت قما رحسح (1) عبده من أقوال أيهم وعمل به كان ممتلاً كذلك بتوسعة من الشارع.

الفائدة الغانية من أدى الصلاة الموقتة بوقت متسع في أي جزء مبسن أجزائسه كان تمتثلاً بتوسعة من الشارع فمثله كمن عمل بأي أقوال صفوة العبسارة مسن المقلد لجملتهم كان تمتثلاً بتوسعة من لشارع كدلك.

الفائدة الثالثة وهي أنها قد عرفت مداهب القراء السبعة الذين هم: نافع وابن

<sup>(</sup>۱) ق (ب): متحر،

<sup>(</sup>٢) سالط ق (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): أولا نظو له.

<sup>(3)</sup> في (ب)؛ فما ترجع.

كثير وأبي عمرو وأبي عامر وعاصم وحمزة والكسائي وصح أيضا تواترها على رأي ابن الإمام في الغاية (أ) وثم قراءات أيصاً عبرها صحيحة وجميعهم بحيرون للمقصر العاجز هذه القراءة التي العامة عليها مع السلامة من اللحرن وغيرها وليست مذهباً لأحدهم إلا أنها لم تحرج عن جميع قراءتهم وذلك بتوسعة مرن الشارع كذلك مثله من عمل بمدهب فقه أهل البيت عليهم السلام فإسه وإلى لم تكن كل مسائة مه قول لجميعهم [١٣٧] لكنهم يجيزون دلك للعاجز المقصر إدا عمل به لأنه لم يتعد جميع أقوالهم وذلك بتوسعة مرس الشارع حتقدس وتعالى والحمد لله للولى.

قلت: وأما الجواب على الثاني فإنا بقول: ليس من مدهب فقه كل فريق من فرق العامة هو أقوال عالم واحد من علماتهم كما يتوهمه الجهال ومن ليس لسه معرفة بمداهب الرجال؛ بل هو أفرال من أقوال اعلماء متفرقين و دلك أتها لم تستقر المذاهب إلا بعد موت من نسب إليه كل مدهب منها باعوام وعصور علمت على التمام وبعد أن وحد للواحد منهم القولان والطريقان وأكثر، وبعد أن فشى الخلاف بين أتباع كل إمام منهم وانقرض جميعهم أو بعصهم، وحلف غلمه على أصول كل إمام أقسوال فهموا أنه كان يعتبرها ويلاحظها، ثم جمعود ما وجدوه من أقواله وأقوال أتباعه وتصوصهم وما خرجوه هم على أصل إمامهم فمسروا بحملها، وقيدوا مظلقها، وبينوا مبهمها، وأولوا مشكلها على أصهم وقواعدهم، وضبطوا منهسا قواعد وأصول عرقوا أن كل منهم كان يعتبرها ويلاحظها؛ فما انطبق عليه جيمها أو

 <sup>(</sup>١) الفاية (٤٤٤/١)، وقال في الفصول: ومصمد أثبتنا عليهم قرءة المدنية وهي قراءه نافع والحادي وولده
المرتضى هما اللدان أظهراها ببلاد الزيدية باليمن. هكدا دكره في حاشية شمسرح العايسة (١٤١/١)
انظر الفصول ص(١٣٢) وما بعدها.

بعضها أصلوه مذهباً جامعاً لمن قلد إمامهم وانتسب إليه، ثم كذلك فعلوا في كل مسألة من مسائل فقههم من أوله إلى أن عتموه كما فعل محصلو مذهب فقه أهل البيت عليهم السلام في تحصيل مذهب فقههم سواء سواء وكسان [١٦٥-ب] الأخر اقتبس ممن قبله في هذه الطريق وكن على أصله؛ أما في صحة نحاة فرقته أو عكسه وكذلك صحة مذاهبه أو عكسها ولك(١) أعظم دليل على صحة هذا بأن ما من فريق(١) منهم إلا وقد حكى في رماننا هذا أقوال مذهب فقه كل فريستان منهم عتصرا عمده الجمعية قد حكى مدهب فقههم كتاب المهذب (٢) وفقسه الشافعية قد حكى مدهب فقههم كتاب المهذب (٢) وفقسه

قلست: ومن عظماء الحمية أصحاب أبي حبيعة وكبراتهم رفر وأبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني وهيسي بن أبان وغيرهم، ومسن [٢٧٧--] كسبراء الشافعية أصحاب الشافعي وعيرهم ألم المرسلي والبويطسي والربيسع وحرملسة وعبدالرهي الشافعي وعيرهم ألم أما تن عنصي بن أيها(ا) إلا وهو يحكي في كل منها أقوال من أقوال أتباعه وأيضاً فمسا من كتاب من كتب يسائط كل فريق منهم التي تجمع حكايات أقوال إمام ذلك الفريق وأقوال أصحابه إلا وأنت تجد فيها الحلاف بينهم دائر؛ فإمامهم يخسالف يعيش أتباعه، وبعضهم إمامه أيصاً؛ وما قد جمعه حكايات المختص الذي قد اختاروا فيه دلك المدهب يكون لمقلد إمامهم مذهباً لكونه قد رضيه له جيمهم؛ وهذا أمر موجود مشاهد معروف لا ينكسره

<sup>(</sup>۱) ( (ب)؛ قليكن.

<sup>(</sup>٢) (ي (ب): طريق.

<sup>(</sup>٣) في (ب): كتاب المدهب.

<sup>(1) (</sup>ي (ب); من أيهما.

أهل المعرفة منهم ولا من يعرف مذاهبهم؛ قصح ما قلنساه والحمد الله السذي ألهمنا تقواه.

قلست: ولهذا قال المصور بالله عيد السلام في أول الكراس الرابع مسن أول الجرء النائث من الشافي في حوابه عنى عقيه اخارقة لما أراد أن يلزم هو وأهسل علته الزيدية ينحو ما صدرناه من تقدير ذلك السؤال وذلك ما تفظه: (وأمسا أن يريد أن المرء لا يصح اعتراؤه إلى إمام حتى يجيط بجميسع أقواله في الأصول والفروع ولا يحالفه في شيء من ذلك؛ فالحواب أنه لو اعتبر ذلك لم يصح إنتماء أحد إلى إمام أو فقيه ولا عالم؛ لأن ذلك متعدر من الوحهين فالقول بدلك يؤدي أما لا يقال شبعي ولا قدري ولا في الفقياء مالكي، ولا حلمي، ولا شاهعي، ولا حسلي؛ لأن كل واحد من فولاء ما أصافة بعلم من انتمى إليه، ولا وعسى "كثير من النظار أن يقوى هذه بعض ما يقوله عير من يرى رأيه وينتمي إليه وهذا ظاهر؛ بل قد يحكى عن الشافعي المؤدة غير من يرى رأيه وينتمي إليه وهذا من ذلك ما هو للمصنف نفسه، ومنه ما يخرجه أتباعه كما يحكى عن الشافعي حرجه الله وعن علماء أصحابه، فذلك كعلاف رفر وعمد بن حسسن وأبسي وسع لأبي حيمة رحمه الله لا يتحصر؛ فكيف يلزم نفسه وغيره ما لا يسلزم.

قلست: واعلم أن جميع هذا الذي دكرناه في هذا السؤال والجواب إنما هسو تبيين للمسترشدين، واستظهار على المعاندين؛ وإلا فقد [١٣٨] أتصح مسس دون هذا وذلك بجميع ما ذكرناه فيما سبق، وحققنا صحة مداهب أهل البيست

<sup>(</sup>١) الشاق (١/٨٥)

<sup>(</sup>٢) (( الشال: ولا صح،

المطهرين، وتزييف مذاهب من لم تكن مدهبهم على الأصول التي ورد بها شرع رب العالمين، ودلت عليها دلائل محكمات أيات الكتاب المبين، وما صح من سنة ميد المرسلين.

قلست: مع فساد آخر (۱) لعبر مدهب صموة العزة الآل الأكرمين؛ وذلك إغا ثم فرقة من فرق عامة المسلمين إلا وقد حالفت أصول إمامها التي انتسبت إليه بعقهها [٦٦١-ب] فسهم من تبع ضرار بن عمر وأتباعه هم الضرارية، ومهسم من تبع جهم بن صفوان وأتباعه وهم اجهمية، ومبهم من تبع حسين المحسار وأتباعه وهم المحارية، ومبهم من تبع أبا الحس الأشعري وأتباعه وهم الأكسش في عصراا - وهم الأشعرية، ومبهم من تبع أبا عبد الله بحمد بن كرام وأتباعه وهم الكرامية، ومبهم من تبع عبر هؤلام من الغيلت عقائدهم في الأصبول الدينية والفقهية، ومبهم الحشوية، وكثير أمن القرق الجوية

قلست: وقد توجه حينا إذكر أكابر من أكابرهم وتبين شيء من أبساطيل عمائدهم مع تنزيه أئمة من أثمة فقههم كمالك بن أس وأبي حيفة والشسامعي وأحمد بن حبل رضي الله عنهم؛ فإن الثلاثة الأولين تابع كل إمام ممهم إمام من أثمة أهل البيت عليهم السلام ودانوا بالعدر والتوحيد، وأثبتوا الوعد والوعيسد، وهم معدودون من وجال العدلية (٢) كما سيحيء بهانه إن شاء الله تعالى.

قلست: وأما الرابع منهم وهو أحمد بن حسل -رضي الله عنه- فلو ثم يكسس منه مع إقامته بالواجبات واجتناب المقبحات إلا نشره لعصلاً أهل أهل البيست المطهرين لكان له الزلفة عند رب العالمين؛ فكيف وقد أصاف إلى دلسك نشسره لسنة سيد المرملين وسيد الأولين والآخرين.

راع في رأع: آخره،

<sup>(</sup>۲) ۾ (ب) اقتينا،

قلست: وإن حشى شيئاً من المتشابه ونحوه بين محكم سنة خير النبيين فلسب يصح لنا أنه دان باجير وجور الله -سبحانه وتعالى وشسبهه بخلقه ونسسب المعاصي إليه، ويزه العصاه عنها والشياطين، وغير دلك ثما يظهر لك فيما يسأتي من أقوال المبتدعين المستهرئين برب العالمين، واجاعلين القرآن عضين، المفرقسين اين الأثمة الهادين كما فرقة اليهود والبصاري بين النبيين، من القدريسة الجريسة بحوس [۲۸ ب-1] هده الأمه وعيرهم من الفرق المعارقة للعترة الزكية المرصية، الهادية المهدية، أمان أهل الأرض، وحجة الله على من في طوقا والعرض، آل طه آل ياسين، وحلى أنه الطبيين الطهرين، وعلى من اصطعى من الملائكسة والسيسين والناس أجمين.

قلست: وقد تقصيت بحمد الله من جميع تمك الأسئلة التي صدرتها أول حطبة الكتاب، وجميع ما تعقبها من هذه الأسئلة في أثناء ما تقدم من الأبواب، بأوضع دليل وخطاب، والحمد فله الدال على الصواب، وسأله العلمو يوم الحساب، فهو حسبي وكمى عن الأعوال والأصحاب، معم هذا واعلم أبي قد رححت بعد استخارة الله -سيحاله وتعالى- أن أحتم هذا الكتاب المبارك المفيد -إن شاء الله- بخمسة أبواب فوائدها لها تعلل بما مسق، ولا يجهل حسمها إلا أحمق، ولا يهملها الاحهول، ولا يتساهل عن معرفتها من له أدبى معقول؛ فأقول وبالله الإعارة:

# بساب [۳] يشتمل على ذكر رجال من أكابر المبتدعة

وعلى ذكر شيء من عقائدهم الرديئة الي خالعوا بها عقائد أتمـــــة فقههـــم وقارقوا بها صفوة عترة نبيهم

وذلك ما قاله المنصور بالله عليه ألسلام في الكراس الخامس مسس أول الحسر، الأول من (الشافي) (1) وذلك ما لعطم:

طرار بن عمر (1) مذهبه: جوار مقدور بين قادرين، ومن قوله: أفعال العباد علوقة لله تعالى وإن الأستطاعة قس المعل وهي بعص المستطيع وأن الله -سبحانه وتعالى- يرى بحاسة سادسة، وأن الجسم أعسراض بحتمعة وأن الله -سسبحانه وتعالى- ماهية لا يعلمها إلا هو.

رد) فشاق (۱/۱۳۱-۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) في الشافي: ومنهم -أي القدرية- الصرارية أصحاب مبرار.

وحسين النجار؛ وأصحابه وهم فرق بجري بيسهم اختلاف وتكفير ويقسسول بخلق الأفعال وإن الاستطاعة مع العمل وهو الذي أحدث القول (1) لما ألزمه أهل العدل على قوله في الاستطاعة تكليف ما لا يطاق، ويقول إنه تعالى مريد لجميع القهائع، وقال: لا أبالي أحلق الشيء عير الشيء أو هو الشيءا وهذا تصريح منه أنه لا يبالي أحطأ أم أصاب، وله أقوال كثيرة تركبا ذكرها خشية الإطانة وهسبو حايث، حكاه أبو العالى الهاشمين وهدة لمهم بالري وطيرستان أكثره.

وكذلك أبو الحسن بن أبي يشو الأشعري، وأقواله وأقوال أتباعه متقاربة وإن كان بينهم علاف في مسائل أ والأشعري بعسري وليس له مسف يرجع إليهم لا من أهل المعدل ولا من أهل الحبرة لأنه درس على ابن علي الجنائي شيح المعتزلة وخالفه إلى مقالة الهبره و لم يرجع إلى أحد من شيوخ الهبرة بل أحيا مداهب لجهم بن صفوان كانت دائرة فحرقها وصحعها ليبقي له أدنسي مسكة مس الإسلام، وقد حيل بينه وبين ذلك بالدليل، ونما أحدثه أنه تعالى مسموع وأنسنه اسمع نقسه موسى، وروى عنه أنه تعالى يُدرك الله العديد الحسواس، وأصحابسه مطبقون أنه مسموع، والكلابية يخالفونهم في دلك؛ وكان يقول أن علسم الله مسموع، والكلابية يخالفونهم في دلك؛ وكان يقول أن علسم الله

<sup>(</sup>١) ل أن: نظم.

<sup>(</sup>٣) في الشاق: أحدث القول البدل، مسألة البدل من المسائل العدلية الشاق (١٣١/١) حاشية.

<sup>(</sup>٣) في أصولي: يُرى. وما أثبتناه من الشاق (١٣٢/١).

<sup>(</sup>٤) في الشاقي؛ يطلقون.

وقدرته وحياته وسمعه وبصره معان قديمة، وما أطلق أحد قبله القول بأنها قليمة، ورعم أن الكلام صغة لله تعالى شيء واحد ليس بذي حروف ولا سور، وأنسمه التوراة والإنجيل والقرآل('')، وأن هذه الكتب المسازلة ليست بكلامه، وأن مسلم يتلى ويكتب ويحفظ مخلوق وليس بكلامه تعالى، وزعم أن أمره ونهيسه شسيء واحد والأمر بالصلاة هو الأمر بالزكاة وأنه لا يقدر على أنه يأمر وينهي ولا يخبر بشيء ولا يصح أن يأمر بأكثر نما أمر، ورعموا أن كلامه لا يسمع<sup>(٢)</sup> قطا، وأنه تعالى لم يرل پخاطب موسى يا موسى وبحاسب آدم ﴿اسْسَكُنَّ أَنْسَتَ وَزُوجُسُكُ الْجَنَّةَكُهُ، وزعم أن أهل الحمة يرون الله تعالى لا في جهة غير منفرد ولا خارج من أحسامهم؛ وذلك يوجب أنهم يرونه في أنفسهم، ورحم أنه تعالى يرضى الكفسر ويحمه حوالم يوافقه أحد على دلك؛ ﴿ رُعَمَمُ عَلَى العَمَاءِ وَرَعَمُمُ عَلَيْكِ الْعُمَاءِ وَرَعُمُمُ يحسن (٢) ولو كلف جمع الصدين الحسن ويحسن تكليف ما لا يطاق(٤)، ورعم أنه تعالى لو هاقب الأبياء على ذبوب الفراهنة وأثابُ الفراصة على طاعات الأبياء لحمس منه، [وزعم أن الثواب والعقاب ليسا بحراء على الأعمال، وزهم أن فعل العبد خلق الله تعالى كسب لمعبد، وجور على الله الألعاز والتعمية، ورعم أنه لا صيغة للعموم، وأبطل أدلة الشرع](\*)، ورعم أنه لا نعمة لله على الكافر، ورعم أنه لا يقبح شيء عقلاً ولا يحس عقلا ولو حسن الكذب وكل القبائح حاز ولو أظهر المعجز على كداب جاره ورعم أنه تعالى يفعل لا لغرص، وزعم أنه يضل

<sup>(</sup>١) في الشافي: والفرقات.

<sup>(</sup>٢) ۾ الشاق: ۾ يسمع.

<sup>(</sup>٣) في الشافي: وزهم أنه لو كلف العاجز لحسن.

 <sup>(1)</sup> بعد دلك في الشافي ما لقظه: وإن الاستطاعة مع الدمل وإن جميع الأوشر تكليست مسا لا يطسال:
 ورهم...إغ ما هنا.

<sup>(</sup>ه) ما يين المعقومين ساقط في (أ).

عن الدين وأنه يخلق الكفر في الكاهر وبمعه الإمان وقدرة الإمان، ثم يعاقبه عليه، وزعم أن اليد والجنب والوجه صفات وأن الاستواء على العرش صفة، ورعم أنه يجوز له أن يولم أبياءه وأصمياءه والأطمال والمجانين من غير عوض، وحوز بعثة بي كان [١٩٨ -ب] كاهراً قبل البعثة مرتكباً لكل قبيح، ورعم أن الرسل بعسد موتهم لا يكونون مؤمين، ورعم أن البائم والساهي ليسا محومين، ورعم أنه ليس في النار إلا كافرة لأن غيرهم يعرفون الله علا يخلدون في النار، وعبر ذلك من المناهب الدي يطول تقصيها؟ ولم يكن له في زمانه سوق وعشى مدهبه بعده، ولا شك أنه قمي قريه أبا موسى الأشسمري في كيد الإسلام وإدهابه؟ وأكثر أقواله هذه عبر معقولة لا تقبلها العقول السسليمة وقد قبل أنه قال بتكافي الأدلة.

قال عليه السلام: وأما البكراية متهم الأعلى يسبون إلى أبي يكر بن أبي قحافة قيل: لادعائهم البص على أبي بكر ويقولون بألخير، ويختصون بالقول بأن الطعل لا يتالم وأن لا توبة للقاتل ومنهم عند الله بن عيسى البكري.

وأما الكلابية فهم أصحاب عبد الله بن سعيد الكلابي.

نعم، وكذلك أبو<sup>(۱)</sup> عبد الله [محمد]<sup>(۱)</sup> بن كرام أصحابه جمعوا بسين الجسير والتشبيه و لم يكن لهم [ ١٤٠ أ- أ] سلف وأحدث أقوالاً؛ وكان أبو عبد الله<sup>(۱)</sup> قد مر بيسابور<sup>(۱)</sup> أيام الطاهرية فحيس بإشارة العلماء وبقي محبوساً بصسع عشسرة

<sup>(</sup>١) أي من القدرية.

<sup>(</sup>۲) لِ (ب): أبي.

<sup>(</sup>۲) ساقط (ي (أ).

<sup>(</sup>٤) لِ (ب): أبا عبد الله.

<sup>(</sup>ە) لى قشاق: قدم ئىسابور

مسة، واختلفوا(١) في سبب حبسه فأصحابه يقولون أن المنجمين حكموا بأن روال دولة الطاهرية على يد رجل من سحستان؛ فلما قدم أبو هبسند الله واستتوطن تيسابور وظهر له سوء ظن أنه هو قحبسه؛ وأما عسيرهم -وهنبو الصحينية-فيزعمون أنه أظهر القول بأن الإيمان قول، وأنه تعالى حسم على العرش وغسسو ذلك من أقاويله العاسدة، وأجمع أهل انعدم [على عدم القول](٢) بها وقالوا أنسمه مبتدع، فحبسه عبدالله، فلما مات عبد الله خرج من السحن وذهب إلى بيسست المقدس وتوهى ثمة و لم يكن يرجع إلى علم وإنما أظهر السلك وله كتب من نظر فيها علم قلة تحصيله، وقيل أنه تلميد لعثمان بن عفان الشمعري، ثم خالعسم ورد عليه. وقد أحدوا من كل كفر بنصيب قالوا: إنه تعالى قوق العرش، وأنه أعظـــم بذاته من كل شيء وإنه لا يتناهى من خمس جهات ويتناهى من جهة السلمل، وأبه بور مضيء وهذي بعينه مناهب التبوية وأهوس واعتقدوا أنه محل للحوادث ولا يحدث في العالم شيء إلا ويُحِدِّثُ في ذاته شيء فيسمون دلك حادثاً وهـــــذا محدثاً – وذكروا (٢٠ أنه تعالى لم يزل خالفاً ورارقاً ومنعماً، وذكروا أن أسمسناءه لا يجور أن تكون متجددة؛ فحوروا تجدد المعلى(١) في ذاته و لم يجوروا تجدد الاسم، ورعموا أن ما يحدث في ذاته علق لا فاعل له وما في العالم مخلوق، ودكر عنهم أنه حالق بالحالوقية ورارق بالرارقوقية، وذكر أبو عبد الله في كتابه باباً كيُّف فيه الرب<sup>(ه)</sup> والعجب ثمن بلغ جهله هذا الملع كيف يكون متنوعاً أو متعــــدى فيــــه

<sup>(</sup>١) ني الشاني: واحطف.

<sup>(</sup>٢) ساقط في الأصول، وما أتبناء من الشافي.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وذكر.

<sup>(1)</sup> في (ب): تحدد المعنى بيادا،

<sup>(</sup>ه) في الشافي. باب كيفوفية الرب

يه (١)، وزعم أن العالم محلوق و لم يكن الله قادراً على العالم قبل وحوده، وذكر بن كرام في كتابه عداب القبر أنه تعالى حوهر وقال: أحدي الذات أحدي الجوهرة وهذا مدهب النصارى وزادوا عليهم بأنه متحيز، ودكرر في كتابه المسمى بالتوحيد: إن سألك سائل عن طوله فقل ذي طول؛ فأثبت له طولاً واستدل بالآية (١) بلحهاه باللعة، واستدل بأن الله حداً (١) يقوله: ﴿ وَلَلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ إلا ملام ١) قدر أن أحداً من الحد، وكان فيهم رحلاً يعرف بالشورمين نقض على النحساة قولهم المبتدأ رفع وقال: الله تعالى يقول ﴿ وَالشَّمْسِ وَ قَالَ: [١٠ ١٤ ١ ب - أ] يكون سنة. على أهل الحساب في قولهم ثلاثة في ثلالة تسعة، وقال: [١٠ ١٤ ١ ب - أ] يكون سنة.

وكان فيهم رحل يعرف بابن المهاجر يوعم أن الاسم هو المسسمي، ورعسم أن الله عرص؛ لأن الله اسم والاسم عرض، وكان يقسول أن الله ليسى بقسادر وأن القادر ليس بحي والعالم ليسر بحي ولا قادراً وليس يثبت قدراً بعصها إلىه وبعضها حي [وبعضها قادراً!] وبعصها عالم وكلهم قسالوا: أن الله اسسماه وتعالى عاس للعرش، وأن ذاته أكبر من العرش؛ فإذا سسماوا: لو قلب الله يقعل، ويقولون: هو مريد هما لم يرل بإرادة حادثة ليست بمحدثه ويقصلون بين الحادث والمحدث ويقولون القرآن ليس بكلام الله وإنما هو قوله وأنه حادث فيسه وليس بمحدث ويقولون الكرام قدره دلى التكليم والتكليم ويقولون الأعسراض وليس بمحدث ويقولون الكلام قدره دلى التكليم والتكليم ويقولون الأعسراض كلها تبقى ولا يجور أن تعدم عن داته شيء، ويقولون: القدرة قبل المعل، ولحسم أسرار في مداهبهم يسمونها أحكاماً تشبه أسرار الباطبية همي ذلك قولهسم أسه يجوز أن يجرج الله الكفار من النار.

<sup>(</sup>١) في الشافي: ويقتدي به.

 <sup>(</sup>٢) الآية: قوله تعالى: ﴿شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير﴾.

<sup>(</sup>٣) في رب: باد الله أحد.

<sup>(</sup>t) سالط في (أ).

ومنهم من قال الله أحسام فيداه حسمان ووجهه حسم ونحو ذلك وهو أبسو يعقوب (١) الجرحاني ويجورون الكدب والكبائر على الأنباء ويجسوزون ظهسور المعجر على أنفسهم والدين يسمونهم أولياء، وتفردوا بقوهم أعراض قديمة قالوا علم الله عرض حال فيه، وأثبتوا أعيارا فديمة، وذكر ابن كرام أنه تعسالي ثقيب وقال في قوله: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتُ ﴾ [الابنداد ا] قال: من ثقل الرحم، وهم أشسد اللمن بغضاً لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة وأهل بيته ويحبون معاوية وأمد الهاوية، ويقولون بإمامته وإمامة يريد نصهم الله جميعاً ولهم خرافات كنسيرة وفيما ذكرناه تنبيه.

وبما تمردوا به قولهم: المائق مؤمن ويمام كلمان الأسباء والملائكة مع قولسمه تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِينَ﴾ [المرد ١]، وافترقوا فرقاً، فصهم الحيدية (٢) يتسسسون إلى حيد بن يوسف (٢) وقيل أحد عن أبي عبد الله، وهسم أشسر هسده الطائفسة، ويصرحون بأنه تعالى حسم.

ومن خرافاتهم ما يروون، قالوال سمي حيد بن يوسف لأنه [١٩٤١] أمسسر يقطع رأسه فصرب عنقه فأحد برأست وألصقت بيسده فسالنصق<sup>(4)</sup> فسسمي جيد بن يوسف.

ومبهم الرزينية ينتسون إلى رزين رجل من غرسينان، وقوطسم يقسرب مسن قول الحيدية,

ومنهم العابدية نسبوا إلى عثمان العابد، أحد عن أبي الفصل [العابد وأحسسة أبو العضل](\*) عن أبي عمرو الماربي، وأحد الماربي عن عبسمان السسمرقندي،

ردي ۾ راءِ: ابر ابرب،

<sup>(</sup>٢) لي (ب): الجيديدية.

<sup>(</sup>٣) في الشاق. حيد بن سيف

<sup>(</sup>٤) لِ (ب): فالتصالت.

ره) حافظ ق رأ).

وعيدان أعد عن محمد الشمري ويعرف بالشيح الشمري، وأحدُ هو عن أيسمي عبدالله(1).

ومنهم المهاجرية يتسبون إلى إبراهيم بن مهاجر، أخد عن المازني،

ومنهم الهيضمية يسبون إلى محمد بن هيضم وهو وجه هذه الطائعة، وقيل أنه قرآ في البصرة على أبسي الحد محمد بن جعفر (أ) وأخذ هو عن الدرني، وقبل أنه قرآ في البصرة على أبسي المحسين الأحدب وهو معتزلي من أصحاب أبي القاسم، وذكر الشيح أبو الحسن على بن أبي الطيب أن ابن الهيضم كان يقول بتكافئ (أ) الأدلة و لم يكن السولاء الفرقة سلف ولا كان فيهم علماء واتفق هم البصرة من سبكتكين (أ) وابنه محمود عظهر أمرهم ومن مشاهر أهل الجبر حفض الفرد (أ) وكان من رجالهم صقر، ومن برجل يلمن القواد الذي يجمع بين الزاني والزانية فقال صقر: إنه يلمن الله، فقال مرجل؛ ويلك ما هذا؟ فقال صقر: دين.

ومنهم ابن عوث المسمى محمد بن عيسى وأبو العباس القلانسي وهو كلابسي وأبو يكر بن فورك وهما من الأشعرية وأبو إسحاق الاسفرايي(٢):

<sup>(</sup>١) في (أ): ابن عبد الله

 <sup>(</sup>٢) قال في هامش الشاق (١٣٤/١): النولي موقد سة الحمام، وفي شرح بهج البلاغة هو الملاح. المسلت
هامش نستمة

 <sup>(</sup>٣) في الأصول: حفقر بن عمد, وما أثبتاه من الشاني.

رغ) ۾ راءِ صمال.

<sup>(</sup>a) في (أ): سبكتين

<sup>(</sup>٦) في (أ); حمص العرج:

<sup>(</sup>۷) الشاقي (۱/۲۲ – ۱۳٤)،

### المسسل [في المرجنة]

قال عليه السلام وأما المرجئة مقولهم محتلف (''ولم يوو عن أحد من السلسلف القطع إلا مقاتل بن سليمان ثم تبعه طائعة من الحشوية ومن العدلية المرجية مسن قال إن آي القرآن متعارضة وحكى ذلك عن قوم سهم أبو حيفة والله أعلم('').

# فمسل [الحشوية النابتة]"

وأما الحشوية البابتة -قلبت: وقد ثقدم تحقيقهم- فقال عليه السلام وهسم [الدير](1) يسمون أنصبهم بأصحاب الحديث وانهم أهسل السنة والجماعة [الدير](1) فهم بمعرل عن ذلك، وليس هم ملهب معروف ولا كتاب تعرف منه مداهنهم؛ إلا أنهم بحمعون [الالاب الباعية على الجبر والنشبية، ويدعسون أن أكثر السلف منهم وهم براء من ذلك، وينكرون الخوش في الكلام والحسلاء ويعولون على التقليد وظواهر الروايات، ويقولون إن الله تعالى علسى انعسرش، ويجوزون عليه السنول والصعود، ويقولون ما بين اللعتين كلامه تعسالي وهسو قديم، ويثبتون الأعصاء لله سبحانه وتعالى، ويروون له يدان كلناهما يمين.

قال عليه السلام: ومن عجالتهم أن واحداً منهم روى أن جهم لا تمتلئ حتى

<sup>(</sup>١) ورد ن الشاق (١٣٤/١) بعد قرله: عطف، ما نعظه وهم جعرية وعدلية، ومنهم من يقول مرتكب الكياثر من أهل الصبلاة لا وعيد حيه إد يغفر له لا محالة ولا تضره محصية ولا يستحق العداب بسبب الإسلام وهم لا يعدون من المرجعة؛ لأن لفرجي من جور كلا الأمرين الغمران والمقاب وحوا بدلك ليأك القطع في أمرهم.

<sup>(1718/1)</sup> duals (1)

ر۳) الشاق (۱۳۱/۱) وما يعدما.

رئ) ساقط ني راً).

يصع الجبار فيها قدمه؛ ولهم ترهات كثيرة، ومنهم الكرابيسي، وأحمد بن حبـــــل صربه المعتصم بالسياط، وأحمد بن نصر اخراعي فتنه الواثق وإسحاق بن راهويسم وداود الأصفهاني وغيرهم؛ ومنهم البلخي الهيلجي قيل لسنه: إذا قلست أن الله أعضاه فما معنى قوله: ﴿ لَيْسُ كُمِثُلُهِ شَيَّهُ ﴾ [فتررى ١١]؟ فقال: هذا لا معنى لنسه؟ وسئل أحمد بن العباس وهو منهم عن قونه: ﴿وَإِنَّ لَسَبُّهُ عَنَّدَلَسًا لَزُلُفُسِي وَحُسْسَنَّ مَاكِ ﴾ [مر ٢٥]، فقال: هو الدنو، وقال: يقول: بالمحالسة والمؤانسة والخلوة تعالى الله عَنْ ذَلَكَ عَلَواً كَبَيْراً؛ وكَانَ مُنْهُمْ شَيْخَ يِقَالَ لَهُ: العَبْرِي مُعَادُ قَيْلُ لَهُ: أَنْهُ وجه؟ قال: نعم لا كالأوجه. قيل: فعرن؟ فقال: بعم لا كالأعين؛ فعد جميع الأعصـــــاء حبى عد الأذن والسمع والنصر، ثم سكت فقال استحييت أن أذكر العرج، قال الحاكي عنه: فأومأت بيدي إلى فِرْجي فقال ﴿ بعم. قلت: ذكر أم أنشسى؟ قسال: ذكر، وكان منهم شيخ يقال له ممعاذ بن معاد دخل عليه إنسان أيام النشريق وهو يأكل لحم سكماج قسأل عن التشبيه فقال إلا هو وألله مثل الدي بين يسدي لحسم ودم، وكان معاد بن معاد هذا قاصياً فشهد عنده رجل معترلي وزكاه المزكسيون مقال: لقد أحبيت أن أسقطك لكبك عدلت لأبي سمعت أبك تلم حمساد بسن سلمة، فقال: أما حماد فلم ألعمه ولكن ألعن من روى أبه تعالى يسسرل يوم عرفة على جمل أحمر في قفص من دهب؛ فإن كان حماد يروي هذا فهو ملعون. فقال معاد: أخرجوه عأخرجوه[٢٤١أ-أ].

ورووا عن الييني «أن الله أجرى حيلاً فخلق نفسه من عرقها وأنه لما أراد خلق آدم نظر في الماء قرأى صورة نفسه فخنق آدم على صورته».

ورووا أنه تعالى يضحك حتى تبدوا نواحذه.

ورووا أنه أمرد<sup>(۱)</sup> أجعد قطط في رجبيه نعلان من دهب في روضة محضـــــراء على كرسي حوله الملائكة وأنه يصبع رجلاً على رجل فيستلقي وأنهــــا حلـــــــــة المؤمن, تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ورووا أنه يحاسب الناس يوم القيامة وهو في صورة آدم، ورووا أن له حجاباً يحجونه، ورووا أنه اشتكى حيم فعادته (٢) الملائكة، ورووا أنه قاعد على عرضت وأن النبي قعد معه.

ورووا عن البي قال: «رايت رابي في أحسن أصورة فسألته فيما يحلف المسللة الأعلى؟ فوصع يده بين كتمي فوجّدت بردها فعنمُت ما اختلفوا فيه».

ورووا أنه ينسترل إلى سماء الدبيا في انبصف من شعبان، ورووا أنه جالس على العرش وقد فضل منه أربع أصابع فيقعد معه اليني مدلك المقام المحمود.

ورووا أنه يأتي فيقول: أنا ربكم فيقولون: بفوذ بالله منك فيقول<sup>(1)</sup>: أتعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: بيسا وبينه علامة فيكشف لهم عن ساقه وقد تحسسول عسس الصورة التي هو فيها فيستحدون له[٧١-ب] ويعرفونه.

<sup>(</sup>١) تي (أ): أمر.

<sup>(</sup>۲) 🖟 (ب): ودووا

رج ن الله الله الله الله الله

رئ) ۾ رأي: ميفولون

ورووا(۱) أنه إذا رصي خف العرش وإدا عضب ثقل فتعرف حملتـــه عصبــه ورضاه، ورووا أنه يأتي في خمامة وتحته هواء وفوقه هواء، ورووا أن له خنصـــراً وبنصراً وإبهاماً وتركوا السنابة والوسطى.

قال عليه السلام: ويروون في كتبهم اخديث وضده كما قال بشر بن المعمر: يروى أحاديث ويسروي نقصها علاب بعض اخديسست بعضها

ثم يصححون الجميع ويتمسكون بالطاهر ولا يأولون، ومسس [٢٤ ١٠-] شيوخهم يحيى بن معين دعل عليه بعض أهل العدل فلما حرح سئل عنه فقسال: دينه شك وفتياه (٢) وقف وكلامه طعن قيل. وكيف؟ قال: إذا قيل له أمؤمسن أنت قال إن شاء الله وإذا سئل عن مسألة روى فيها أفاريل السلف فإذا قيسل له: مأيها تأحد وقف فإذا قبل له وتادة قال في متادة قال في ما أردت تقله من الجرء الأولى من (الشافي) في هذا الساب وأسأل (١) الله التوفيق ليوم الحساب؛ فأتبعه الآن بالباب الذي يليه إن شساء الله فأقول:

<sup>(</sup>۱) في (ب): ويرووه،

<sup>(</sup>۲) في رأم: وعياه ملك.

رح) الشاق (۱/۲۲–۱۳۲۸)

<sup>(</sup>١) في (ب): وتسال.

# بساب [٤] يشتمل على معرفة حقائق من معتقدات المهبرة والشبهة والقدرية

ومعرفة من أول من دان بالجير وتكلم به من هذه الأمة، ومن هو الجسسيري، ومن هو القدري، وحقيقة القصاء والقدر، وكم أقسامهما مع فوائد أحر تتعلسق بدلك، وجميع دلك يجب معرفته ليحصل احدر وانتحدير من الركون اليهسسم أو الميل إلى أقوالهم، وبمعرفتهم ومعرفة عقائدهم أيصاً يتضع لأولي الأبصار كسسلر مذاهبهم، وصعوة مذاهب العترة الأخيار، فأقول وبالله الاسترشاد إلى المبداد:

قال: المصور بالله عليه السلام على حد أربعة كراريسس تحضي مسن أول (الشافي) الم ما لعظه: وأول من أحدث القول بالجير معاوية الحده الله وأبكسر عليه من حضره من الصحابة؛ لأنه قال على نلبر: إنما أنا خارن من خسزان الله العطي من أعطى الله وأحرم من حرم الله فقال له بعض الصحابة: بل تعطي مس خرم الله وتحرم من أعطى الله، وقال معاوية: ما أطهرمي الله عليكم إلا وهو يريد ذلك الأضاف ظلمه وغشمه إلى الله اسبحانه وتعالى ونسي أن مدة فرعسون الله علي أن مدة فرعسون

رن العاني (۱/۲۰۰).

اطول من مدته، وسطوته على بي إسرائيل أعظم من سطوته فساقضت أياسه وذهب سلطانه، وكان كما قال تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا قَوِجُوا بِمَا أُوتُوا أَحَدْنَاهُمْ بَغَتَسَةً وَاللهُ مَا قَالل تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا قَوِجُوا بِمَا أُوتُوا أَحَدْنَاهُمْ بَغَتَسَةً وَإِذَا هُرِسِمُ مُبْلِسُونَ، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَسُومُ اللّهِسَ طَلَمُ وا وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَبَاللّهُ وَبَاللّهُ وَبَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَهُ مَا لَكُونَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

قلبت: وقد فهم مما سبق أن الإحبار مقيص الاعتيار، وأن الإحبار أيضاً ينافي التكليف من الشارع يلزم منه بطلان الشرائع؛ وسيأتي التحقيق لهذه الأطـــــراف بأكمل الأوصاف -إن شاء الله تعالى- فقول وبالله الاهتداء.

قال مولاما ووالدما الإمام المصور بالله القاسم بن محمد والسيد أحمد بن محمد الشرقي عليهما السلام في الكراس الثالث من أول كتاب [1187] العدل مسس (الأساس وشرحه)() ما لفظه: الفضاء في اللعة [يكون]() لمعان: بمعسى الخلسق والتقدير كما قال تعالى ﴿ وَلَلْعَاهُنُ مَنْعُ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمُسِ ﴾ [سك ١١] أي حلقهس وقدرهن ومنه قول أبي ذؤيب:

وعليهما مسرودتان قصاهب داود أو صبح السوابع تسبع يقال: قضاء أي صبعه وقلره، وقد يكون القصاء بمعنى الإلرام والحكم كمسا قال تعالى: ﴿وَقَعْنَى رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِبَّهُ ﴿ [لاسر ١٠٠] أي ألزم وحكم.

وتقول: قصى القاصي بكذا أي حكم وألزم، وقد يكسود بممسى الإعسلام والإنهاء كما قال تعالى: ﴿ وَقَعَلْنَا إِلَى بُنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُقْسِدُنَ فِسِي الأَرْضِ مُرَّيِّنِ وَلَهُمُّلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء] أي أعدمناهم وأنهينا إليهسنم دلسك، ومنسه:

<sup>(</sup>١) شرح الأساس (٢/٩٥٢) وما يعدها.

<sup>(</sup>۲) سالط في (أ)

وَوَلَعْنَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ... ﴾ الآية[المسر١٠٠] وقد يكون بمعنى الإفراع (١) تقــــول:
[١٧٧-ب] قضيت حاجتي، وصربه فقضى هذيه اي قتله كأنه فرع منه وسم قاضي أي: قاتل، وقضى نحبه أي: مات، وقـــد يكــون بمعنـــى الأداء تقـــول: قضيت ديني.

قلست: فهذا في أقسام القضاء

قلست: وأما أقسام القدر فقالا أيصاً عليهما السلام في هسدا الهسل مسن (الأساس وشرحه)() ما لفظه: الفدر في لعة له معان: بمعني القدرة والإحكسام كما قال تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ عَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ﴾ [الله 16] أي كل شيء مخلوق لما فهو بنقدير وإحكام وترتيب عجيب على حسب مقتصى الحكمة، وقرئ ﴿فَلَسَدَرِ ﴾ بفتح الدال وسكونها.

قال في (الصبحاح): قَدَّرُ الله وقدرُه بمعنى واحد، قال الله تعالى: ﴿وَمَا قَسارُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ [الرر ١٠] اي ما عطّموه حق تعطيمه، وبمعنى العلم قسال تعسالى: ﴿ وَلَكُنْ يُسَرُّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ ﴾ [الترري ١٠] أي بعلم منه، ويجوز أن يكون المعنى بتقدير منه. وقد يكون بمعنى القدر بتسكين الدار كما قال تعسالى: ﴿ فَسَسَالُتُ أَوْدِيَا لَهُ مَا قَالُ العجاج: 

بقَدَرِهَا ﴾ [الرح ١٠] أي بقدرها (١) وقد يكون بمعنى الإعلام كما قال العجاج:

واعلم بأن ذا الجبلال قسد قسدر في الصحف الأولى التي كان سلطر أي أعلم في الكتب السماوية المتقدمة؛ وقد يكون بمعنى الأجل كمبسا قسال

<sup>(</sup>١) في شرح الأساس: الفواغ.

<sup>(</sup>۲) شـه (۲/۱۲۲)،

<sup>(</sup>٣) في شرح الأساس أي يقلوها أي مقلورها.

تمالى: ﴿ اللهِ لَخَلُقُكُمْ مِنْ مَاهِ مَهِنِ ، فَجَعَلَدُهُ فِي قَرَارِ مَكِينِ ، إِلَى قَلَو مَعْلُومٍ ، قَقَدَرُكِ اللهِ فَيَعْمَ الْفَادِرُونَ ﴾ [الرسان ٢٠٠٠] وقد يكون بمصى الحتم قال تعالى: ﴿ وَكَانُ أَمْرُ اللّهِ فَلَدُرُا مُقْلُورًا ﴾ [الإمراب ٢٨] أي حتماً محتوماً لارماً ، فإذا عرفت هذا فيحوز أن يقال الواجبات بقدر الله بمعى حتمه وإلرامه مع نصب القرينة على دلك قالت العدلية الإبحدى عولقها في العباد بقدرته علافا لممحده فإلهم حوزوه بل أوجبوه .

قلنا: لما عليهم ما مر(١٠[٣٠٢ب-أ]. انتهى كلام (الأساس وشرحه).

## [ ذكر القدرية وبيان ممثاها]

قلست: وقال المصور بالله عليه السلام في أول الجرء الثاني من (الشاق) (1) أيضاً ما لفظه: أما بعد فإما لما وفعنا على إسالة فقيه القدرية الجبرية العوية السنتي صدرها: باسم الحارقة الأستار القدرية عارفة، راعماً أن من خالفه من أهل العدل والتوجيد هم القدرية، دعاما دلك إلى دكر قصل في دكر القدرية منهم ومن هو أحق بهذه التسمية ومصاها إد قد صبح عبد الجميع ما روي عن اليني أنه قسال: رالقدرية مجوس هذه الأمة في أنه قسال:

وتحريره أن هذا الاسم اسم ذم فيحب أن يجري على من له مذهب مذموم في القدر، وقد شبههم بالمحوس عبى وحه لا يشاركهم فيه عبرهم، وقسد صسح أن الهوس يقولون في نكاح البنات والأمهات أنه بقصاء الله وقدره؛ ولا يشساركهم في القول بذلك إلا الفرقة الجبرية دون عبرهم؛ ولذلك سموا قدرية وأيصاً؛ فسسان المحوس يقولون؛ إن مزاح العالم حمو شيء واحد حسس في النسور قبيسح في

<sup>(</sup>۱) شرح الأساس (۲۲۱۱/۲ ۲۲۲۰).

ری انعان (۲/۲-۷).

الظلمة؛ فلا يشاركهم في ذلك إلا من يقول أن الكفر هو شيء واحد يحسن من الله من حيث خلقه ويقبح من الواحد منا من حيث اكتسبه وأيضاً فإن المحسسوس يجورون الأمر بما ليس في الوصع والصاقة والنهى عما لا يمكنه الانفكاك عنه يقال إنهم يصعدون بنقرة إلى شاهق ويشدون قوائمها، ثم يرهدونها ويقولون. انسنزلي ولا تنسزلي مع أن البقرة لا يمكمها الإنمكاك من النسزول ولا الإتيان بخلافسسه؛ وهذه حال هولاء الهيرة؛ لأنهم يقولون أنه تعالى كلف الكافر الإيمان مع أنسه لا يمكنه فعله ولا الاتيان به وتهاه عن الكفر مع أنه لا يمكنه الانفكاك عنه، وأيصناً وإن المحوس قالوا: إن القادر على الحبر لا يمكنه خلافه بل يكون مطبوعـــــا عليــــه وكدا القادر على الشر لا يقدر إلا هليه؛ وهذا بعينه صريح مذهب المحبره؛ فمن مدهبهم أن القادر على الإيمان لإ يقدر على الكفر بل يكون مجبولاً عليه، والقادر على الكفر لا يقدر على الإيمانُ، بل يكون فيطنوعاً عليه لا يمكنسه مفارقتمه ولا الإنمكاك منه، ثم قال حلمه السلام: ونما يدل على أن القوم هم القدرية وهــــم بحوس الأمة قوله في تمام الخير في أحره ورَهم عصماء الرحمي، وشهود المستزور، وجنود [٧٣]-ب] إبليس) وهذه الأرصاف لا توجد إلا فيهم؛ لأنهم هم الليل يخاصمون الله إدا عاتبهم على المعاصى وسألهم عنها ويقولون: إنك أنت السندي خلقت قينا المعصية وأردتها منا هما بالك<sup>(١)</sup> تعدينا وتعاقبها.

وكذلك وإنهم هم الذين يشهدول لإبلبس وغيره من الشياطين [1 1 2 1 اسا] إدا سألهم الله عن الإضلال والإعراء والإسسساد فقسال لهسم: أضللتسم عبسادي وأعويتموهم. فيحيبون: بأنا لم يكن له في شيء من ذلك دنب بل كنت أنسست المتولى لخلق جميع دلك فيطالبهم الله تعالى بإقامة الحجة على ذلك فلا يجدود إلا

<sup>(</sup>١) ﴿ (ب): فما لنا.

شهادة هؤلاء القوم، وأيصاً فهم الديل يتعصبون للشياطين في الداريل جميعاً ألا ترى أنهم يمنعون من سب<sup>(۱)</sup> المغويل ولعنهم ويقولون: لِمَ تلعنون من لا يتعلق به من الإضلال والإغواء إلا مجرد الإضافة دون للعني.

عاما في الآخرة فإنه تعالى إدا رام عقابهم على دلك وإثابتهم قالوا: أنت الذي خلقت فيهم الصلال وأقدرتهم عليه بالقدرة الموحبة فَلم تعذبهم به؟ ويدل على دلك أن القدري اسم نسبة والنسبة تكون نسبة قربة كنسبة الرجل إلى أبيست أو جده أو أحد أقربائه المعرفين كقولهم هاشمي وعربي وعلوي، وقد تكون نسسمة الرجل إلى حرفته وصناعته المعروف بها نحو: باقلاكي وقلانسي وصيدلاني ومـــــــا يمري هذا المحرى، وقد تكون بسبته إلى بُلدته التي يسكمها هو أو كان قد سكنها أبوه أو جده تحوم يغدادي أو يصري أو واري وما يجري بحراه، وقد تكون تسته إلى لهجته لكلمة وحرصه على تكريرها وذلك تحوا ما يقال للخارجي محكمسمي لولوعه وشدة حرصه على قولة: لا حكم إلا الله؟ إذًا ثبت هذا قوجوه السمسمة كلها مفقودة في هذا الاسم إلا هذا الوجه لأحير فالواجب أن ينظر أي القسسوم لهجة بالقصاء والقدر أكثر وحرصه أشده ومعلوم أن القوم هم الديسس يولعسون بالإكثار من ذكر القدر بما هو قبيح من رما أو سرقة أو شرب خمر أو قتل نفس ظلما أو أحدُ مال يتيم أو سب بني من أسياء الله أو تعيير حكم أو تبديل شريعة او تعطيل<sup>(١)</sup> حدود أو رمي محصة أو شهادة رور ولا شيء من القبائح إلا وهو 

<sup>(</sup>۱) ق (ب): شعب.

<sup>(</sup>٢) في (أ) أو تعديل.

 <sup>(</sup>٣) قال في الشافي: هذا اصطراب من السناخ والذي يصح به الكلام هو هكدا فإن أضافوا ذلك إلى أهل
 العدل للولم أن أفعاله تعالى بقضاله وقدره. انظر الشافي (٢ ٤) حاشية.

تعالى(1) تقصي أنهم هم المستحقون لهذا الاسم هو أنه اسم إثبات فلا يستحقه إلا المثبت للقدرة والذي يثبتون القدر هم الهجرة فأما نحن فإنا ننفيه وتنسزه الله تعالى أن تكون الأفعال بقضائه وقدره على الإطلاق كما يذهب إليه المجبرة القدريسة لأنهم يزعمون آنها بقضائه على معنى أنه فعلها [25 اب-أ] وأحسر العيساد(1) عليها، وهو سبحانه وتعالى يقصي بالحق، والمعاصي باطل فيجب أن يكونوا هم الموسومين بهذا الاسمة وبهذا أبطنا قولهم لنا إنكم أنتم المستحقون لهذا الاسسم فقد نفيتم القائر وقلتم أن لا قدر.

قلما؛ القدري اسم إثبات ولا يجري إلا حلى من أثبت القسدر علسى الوجسه المذموم دون من نعاه تنزيهاً لربه -تعالى- عن الأفعال الفيحة.

قلبست. ثم ذكر عليه السلالم في هذ البحث كلاماً كثيراً مضمونه أنه كسان عليه السلام يصدر شيئاً من إقوالهم ثم يرد هليهم.

قلست: إلا أتي أدكر هنا زبداً من ذلك:

منها قوله عليه السلام: أن القدرة بمعرل عن القدر والنسبة إلى العدرة قُـــدري بصم القاف وإلى القُدر قُدري بفتح القافر.

ومنها: قوله عليه السلام: وثما يوضح سوء حالهم في الإسلام أنهم بإضمافتهم الأفعال كلها قبيحها وحسمها إلى الله تعالى [١٧٤ ب] سدوا علمس أنفسمهم طرق معرفة الله تعالى أصلاً.

ومنها: قوله عليه السلام: فنسبتهم تقبالح إلى الله أخرجوا أنفسهم من صحة

<sup>(</sup>١) في الشافي؛ أن أنعاله تمال يقطاب طبا أنهم هم المنتحفون

<sup>(</sup>۲) في (أ)؛ فأحير،

العلم ببوءة (١) الأنياء عليهم السلام فإل صحة العنم بذلك يترتب على عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته وأنه لا يحتار القبيح ولا يفعله ولا يصدق الكساذيين ولا يظهر عليهم أعلام المعجزة فصار حالهم بهذه الوجوه أسوء حال من سسائر المبطلين من الملحدة والمحسمة وعيرهم، ثم قال عيه السلام: فقد توضح بمعيع ما دكرنا أنهم باسم القدرية أحق وأولى وهذا بين لمن أنصف و لم يكابر بحسد الله ثم قال عليه السلام: وعما يبين ما دكرنا ويوضحه أن اليني نهى في الخسير عسن بحالسة القدرية ولدلك وجود ظاهرة:

أحمدها: أنهم بمن يتحد آيات الله سيحانه هرواً ولعباً الأنهم يقولون: أن أفعال العباد كلها من الله -سبحانه وتعالى - بحلقها فيهم وأوحدها لا اختيار فحسم في إيجادها ولا قلرة هم على تحصيلها قد صيروا الكتب المسرلة هُرُواً؛ لأن هسده الأعمال متى كانت من الله -سبحانه وتعالى - لم يكي للأمر بها ولا للنهي عها معنى ولا للوحد والوعيد وجه الأن من أمر غيرة بما يعمله هسو ويوحسده دول المأمور أو نهاه عنه مع علمه بأن المأمور والمهي لا صنع له في إيجاده ولا اختيار في تحصيله فقد أتى بنهاية الهزؤ، واهدر انذي لا فائدة فيه ولا معنى تحته؛ فاعتقاد المضيفين فيذه الأفعال إلى الله سبحانه وتعانى في آيات الله أنها بهذه المثابة فتهسى النبي عن مجالستهم نهي واقع في موضعه الأنهم يكثرون اخوض في دلك، وقسد بهي الله [63 أم] -سبحانه وتعالى - عن مجالسة من هذا حاله بقوله تعسال: في الله أنكار في قليكم في الكتاب إن إذا سُمِعتم آيات الله يُكَلّر بها ويُستَهراً بهساف فساق فقد و معمد المنابة في المناب الله أنها ويُستَهراً بها ويُستَهراً بها فساق فساق فقد أنها منهم أنها ويُستَهراً بها فساق فساق المنابة في المنابة في المناب الله أنها ويناب الله يُكَلّر بها ويُستَهراً بها فساق فساق فساق فلا قليم الله ويناب الله المنابة فتها فساق فساق في المنابة فله المنابة فله في المنابة فله في المنابة فله الها ويستنهراً بها ويُستَهراً بها فساق فساق فساق فساق فساق فله منابة في المنابة فله في المنابة في المنابة فله في المنابة في المن

(۱) ق زأ): بتبوات.

وثانيها: أنهم بإضافة هذه الأفعال إلى الله -سبحانه وتعالى- جعلوا بعشسة الأنبياء(١) عليهم السلام في نهاية العبث وعاية السفه؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- إذا كان هو المتوني عندهم لحلق هذه الأفعال من الكفرر والإعال والطاعة والعصبان فلا معنى إذا لإرسال الرسل ولا لأمرهم بدعاء الخلق(١) إلى الطاعسة كما لا يجوز أن يدعوهم إلى الخروج من صورهم وألوانهم وهذا فلسساهرا وإذا كان اعتقادهم لذلك يؤدي إلى أن تكون بعثة الرسل عثا كانت بحالستهم الذي يذكر عندها محظورة محرمة.

وثالثها: أنهم متى قالوا هذه الحبائث والمعاصي هي خلق الله في العصاة كسان في دلك أعظم وجود الإعراء بها لكل من جالسهم وسمع كلامهم من الجهــــــال الدين تتوق أنفسهم إلى هذه المعاضي الشهية ؟

ورابعها: أنهم متى قانوا؛ أن هذه التناعات بيست من أفعال العناد وإنما هين من الله خلقها فيهم وسمع دلك من معالسهم من العامة مع ما يعلمه من مشتقة الطاعات وأنها كريهة على النفس فإنه لا يعرم على تحمل مشقنها ولا يوطن (") نفسه على الصعر عليها (١).

وخامسها: أن من جالسهم من العصاة الذين قسد مسردوا علسي المساصي يستمع(") عمن يدعي العلم ويتريا بالعقه وينسب إلى الصلاح ويلبسس بأحوالسه على عوام الخلق أن هذه المعاصي من الله تعالى لا من العصاد وثبت دلك في نفسه

<sup>(</sup>١) في (ب): بعث الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) في زأ): المثق.

<sup>(</sup>٣) ( أ): ولا وجده وفي (ب): وطن. وما أثبتاه من الشاني.

<sup>(</sup>٤) في الشافي: الصبر على كلفتها.

<sup>(</sup>۵) 🕻 (پ): ريسمغ

لم تصح منها توبة منها أصلاً؛ لأن أحد شرائطها الاعتراف بالدب كمنا قسال تعالى: ﴿وَآعَرُونَ اهْتَرَقُوا بِلنَّوبِهِم ﴾ إهره ٢٠٠] ولا إشكال أن الاعتراف هو قسول الجاني حنيت أو أسأت [٥٧١-ب] و أدست (١) فاعذرني واهمر لي؛ ودلك لا يصح عمن يزعم أن جميع المعاصي من الله معالى فتكون بحالسستهم منهيسة لهسده الوجوه التي تؤدي إلى الاعتقاد الذي هو أصر منس السنسموم وينسند (١) بهنا باب التوبة (٣).

وسادسها: أن بحالستهم بحبة لسوء الطن في الله -سبحانه وتعالى ولا شك ال سوء النظى به سبحانه مهواة من مهاوي الحلاك كما قال تعالى: ﴿الطّائينَ بِاللّهِ طَنَّ السّوء عَلَيْهِم فَاثِرَةُ السّوء. ﴾ الآية[سع ا]، ثم قال -عليه السلام: وبيال دلك أبهم يقولون: الله تعالى حتى أكثر الحلق فأوقعهم في الكفر من غير سبب مسابق منهم ولا حرم منقدم لهم وأمر المتلهم في الدنيا عقاباً لهم على شيء خلقه فيهم، وأعد لهم في الآخرة هذاب البار فصار بحثابة من اشبرى [25 اب-1] عبداً صغيراً ثم يأمر بتقييده ابتداء من حير احتابة منه سابقة ولا تعطيئة متقدمة ثم أحل يذمسه على كونه مقيداً وأمر بقطع يده لأحل دلك، فلما رأى يده مقطوعسسة أعلى خليك عليه التعيف واللوم بسبب كونه مقطوع اليد ثم أمر بصرب عنقه على دلسك عليه الله عيره هذه الأحوال لم يجن العند جناية و لم يقترف جرماً؛ ولا شك أن واحداً إذا ظن في غيره هذه الطون فلم يبق من سوء النظن عاية وراءها، فمحالسستهم القدرية المتهى عن محالسهم، ثم قال عليه السلام: قبان بهذا أنهم القدرية المتهى عن محالسهم،

قال عليه السلام: ومما يحقق هذه الجمنة أن النهى عن بحالستهم لا بد من أن

<sup>(</sup>١) في (ب): أو إد تبت.

<sup>(</sup>۲) في (أ). ويسد.

<sup>(</sup>٣) وردت المبارة في الشافي يلمظ: فتكون بحالستهم سادة قباب النوبة.

<sup>(</sup>١) 🕻 (أ): فلظ مليه.

يكون له (۱) معنى وقائدة وهي: أن يمتع الناس عنها ولا يختاروا إيجادهــــــ الله على الله العباد خلقاً من الله تعالى (۱) وكدلك الكلام القبيح الذي يستسمعونه عند المحالسة وكذلك السلام عليهم وعبادة مرصاهم؛ فإذا كانت هذه الأشــــياء خلقا الله سبحانه وتعالى لم يكن لممهى عنها فائلة. انتهى ما أردت نقله هنا من أول الجزء الثاني من (الشافي).

قلبست: وقال عليه السلام فيما يقرب من الربع الأحير من الجرء الثاني أيضاً من (الشاقي)(٢) وذلك ما لفطه: ورعم لعقيه يعني فقيه الحارقة الجري القدري [أن القدري](٤) من أصاف فعل العباد بيهم فيكفيه في دلسك أن الإصافة إن كانت فعل المصيف صحت إصافة أفعان العباد إلى الله تعالى (٤) فكيف يدم مسس أصاف الصواب وإن لم يكن فعله الإصافة وهي فعل الله علقها وأحدثها فمسالدي يستحق به الدم فتأمل هذا إن كنت من أهن ذلك، ثم قال عليه السلام: ولدلك أربياه من أقبح المذهب (٦ ليهم عليه السلام: المسالم: وأهل البيت عليهم السلام مطبقون على نفي القبات عس الله تعسال عليه السلام: وأهل البيت عليهم السلام مطبقون على نفي القبات عس الله تعسال أمير المؤمنين على بن أبي طالب حكرم الله وجهه في الجدة وقد سسأله الشسيخ أمير المؤمنين على بن أبي طالب حكرم الله وجهه في الجدة وقد سسأله الشسيخ والذي فقال عليه السلام [٢٠٤ اأسا]: أمير المؤمني فلق الحبة وبرأ السمة ما قطف ودديا ولا علونا قلعة (٢) إلا بقصاء وقدر)

رد) إل رأي: أن يكون لما.

 <sup>(</sup>۲) وردب العيارة في الشافي بنعظ: فلو كانت أفعال العياد علقاً من الله معالى: توجيسيد فيهسم لكسانت محالستهم علقا فق.

رس الماق (۲/۱۳۲ –۱۶۶)،

<sup>(</sup>١) سالط ۾ (أ).

ره) في الشاق: إضافة أفعال العباد وليهم.

 <sup>(</sup>٦) وردت العبارة في الشافي بلفظ. ولدلك أرباء من أحق باسم القدرية ومن يتوجه إليه اللوم ومن ملحبه ألبح المدهب

ر٧) ن العال: تلعة.

هقال الشيخ عند ذلك: عبد الله أحتسب عبائي ما أرى لي من الأجر شيئاً، فقال عليه السلام: بلي أيها الشيخ قد عطم الله لكم الأجر علمسي مسسيركم وأنتسم سالرون وعلى منصرفكم وأنتم منصرفون والم تكونوا في شيء مسسن حسالاتكم مكرهين ولا إليها مصطرين، فقال الشيخ: فكيف والقصاء والقدر ساقنا وعنهما كان مسيريا؟ فقال عليه السلام لنشيخ: لعلك [١٧٦-ب] ظست قضاء لازمــــا وقدراً حتماً لو كان دلث كدلك لبطن التواب والعقاب، وسقط الوعد والوعيد والأمر من الله والنهي ولما كانت تأثي من الله محمدة لمحسن ولا ملمة لمسيء ولما كان المحسى بثراب الإحسان أولى من المسيء، ولا المسيء بعقوبة الإسسساءة أولى من المحسن، تلك مقالة عبدة الأوثان، وجبود الشبيطان، وخصمساء الرحمسن، وشهود الرور؛ وأهل العمي عن الصواب هم قدرية هذه الأمة وبحوسها، إن الله سبحانه وتعالى أمر تحييراً ونهي تحديراً، وكلف يسيراً، و لم يُعْص معلوباً، و لم يُطُع مكرِهاً، ولم يرسل الرسل هولاً، ﴿ لم ينسزل القِرآن عبشماً، ولم يحلسق السمماء والأرص وعسائب الآيات باطلاً ﴿ فَلَكِ هُنَّ أَلَّذِينَ كَفُرُوا فُوْيَلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُوا مِسْسَ التاركة[مر ٧٧] فقال الشيخ: ما القصاء والقدر الذي ما وطنها موطعاً إلا بهمسسا؟ قال على عليه السلام: الأمر من الله واخكم، ثم تلى قوله تعالى: ﴿وَقَطَى رَبُّكَ أَلاُّ تَعْهَدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾[الإسراء ٢٠] صهض الشيح مسروراً بما سمع وهو يقول:

أنت الإمام السبدي مرحسو بطاعت الوصحت من دينا ما كسنان ملتبسباً بعسي العداء السناس كنهسم نفى الشكوك مقسال مسنك متضمع فليسس معسفرة في فعسل فاحشسة كسلا ولا قسسائل: الله أوقعسه (1)

يوم الشور مسى الرحمس رصوانا حراك ريسك عسا فيمه إحسانا بمسد السبي علمي الحسير مولانا وراد دا العلم والإيمسان إيماسا يوماً لراكبها ظلماً وعلونا فها عبدت إداً يا قوم شيطانا[١٤٦٠بـ]

<sup>(</sup>١) في (أ): كلا ولا قاتل واتمه.

لا لا ولا قاتل ناهيه أوقعه.

قلبت: ثم قال عليه السلام فأطلق عيه السلام في أول كلامه بأن مسيرهم الدي هو طاعة الله -سبحانه وتعالى، وجهاد في سبيله كان بقضاء وقدر، وأراد بذلك أنه كان بأمر الله سبحانه وتعالى وحكمه، وكان الشبح يظن أنه أراد مسا يدهب إليه المحبرة القدرية من أن ذلك كان بحبر منه تعالى واضطرار؛ فلما عرف حليه السلام - أن الأمر قد النبس على لشبخ بينه له بأوضح بيان، وأقام عليسه أوضح برهان، وبهداا عنى أن القضاء منقسم إلى معان وفي هذا مقمع لمن أصعب.

قلبت: وقد تقدم ذكر أقسام القض من كلام (الأصاس) وشرحه(١).

قلبت: ثم قال عليه السلام في هذا لموضع من هسدا الجسزء النساني مسن (الشاق) (الشاق) الكلالة فقسال: وكدلك فالمروي عن الشعبي قال سئل أبو يكر عن الكلالة فقسال: رأباً فإن يك محواسباً مسن الله، وفي بعضها: والله ورسوله بريان من دلك (الله عليه السلام: وعن أبسى شمسر قال: إن أبا يكر صعد المبير فحمد الله وأثني عليه فقال: إن هذا الأمر من الله والى الله فقال عمر: إلا المعاصي فقال: اللهم عمر لي فإني لم أدهسب هساك ألا إن المعاصي ليست من الله، ثم قال عليه السلام: وبهده الطريق (الله يعني بسنده ما رفعه إلى الحسن قال: أتى عمر بن الخطاب بسارق فقال: ما حملك على دلسك؟ فقال قصاء الله على يا أمير المؤمنين وقدره فأمر بقطع يده وضربسه ثلاثسين فرة

رد) ۾ رائ ريل ايساً.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الأساس (١/٩٩/١-٢٦٢).

<sup>(</sup>۲) الشاني (۲/۱۱۶).

 <sup>(3)</sup> أخرجه ابن أبي شبية والطبري وسعيد بن منصور من رواية الشعبي، كما رواه الداره.... والبيهقسين
 ولاكره السيوطي وصاحب الكشاف، انظر" الشال (١٩٤/٢) حاشية(١).

<sup>(</sup>٥) في (أم: وبهدا الطريق.

أو عشرين قال: صربتك لكدبث على ش، وقطعت يدك بحكم الله تعالى عليك، ثم أقبل على أصحابه فقال: لكدبه على الله أعطم من ذبه.

قلست: ثم ساق هليه السلام في هدا لموضع من (الشافي) وفي عسم مسه أحاديث كثيرة مسئلة بالأسابيد الجيدة دلالتها على أن أفعال العباد المقدورة لهم ممهم رشادها وعيها [٧٧ -ب] عير بحبورين عنيها ولا مضطرين إليهسا فمسن اكتفى بما قد ذكرته هنا وإلا فليطبع عليها وفيه على عيرها مما دلالته على هذا.

قلست: وحينئه قد توجه ذكر شيء من آراء بعض فرق الأمة في أفعال العباد فأقول(١) وبالله الاهتداء إلى الطريق الأسوى:

(۱) في (ب): فنقول

## بساب [٥] يشتمل على ذكر ما يفتاره كل فريق من العدلية والجبرية والعشوية في عقائدهم

الأفعال العباد حسيما تعرفه من التعصيل الآتي من قول كل فريق منهـــم؛ لأن يمرفة ذلك يفترق(١) العي عن الرشاد ويتضخ الحق لــــــذي الهـــدى [١٤٧] والسداد فأقول:

اعسلم أن العدلية يثبتون للعبد فعلاً وأنه يُوحد من فعله ما يتنوع إلى حسس وقبيح، وأن المطبع عدهم الدي يقفل أو يترك ناحتياره ما أراده الآمر له والناهي من أفعاله و تروكه ليستحق الثواب على [مشقة](1) فعله أو تركه، وأن العساصي الذي يفعل أو يترك ما بهاه عنه الأمر الناهي و نرهه(1) من أفعاله و تروكه فيستحق العقاب على فعله أو تركه حسبما تقدمت إليه الإشسارة في الجسزء الأول مسن كتابنا هذا.

<sup>(</sup>۱) (پ (ب): پیراب.

<sup>(</sup>٢) سالط في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): وكرهه،

قلست: وقال المنصور بالله عليه السلام في مواضع كثيرة من (الشسافي)('' -عولاصتها: أنها قالت الجبرية أنه لا فعل للإنسان بل ولا للحيوان رأساً، ولا قدرة له على فعل أو ترك أو حركة أو سكود؛ بل جميع حركته اضطرار وأن جميسم الأفعال الصادرة عنه فعل الله عر وجل- ولا له قدرة على حركة ولا ســــكون وإنما هو بمثابة الشجرة ولا تتحرك إلا ممحرك ورعموا أن جميع ما في الأرص من القيائح والفحشاء وكل ظلم وكذب وفعور وجميع ما وقع من الكفار والأباليس والشياطين، وما يقع [من الفساد](٢) إلى أحر الناهور لا قاعل له ســــــوي الله ~ سبحانه وتعالى خلق أكثر الخلق فأرقعهم في الكفر والعصيات من عير سبب سابق منهم ولا جرم متقدم وأمر يقتلهم عقايا هم على شيء تعلقه فيهم وأعد لهسم في الأخرة عذاب البار، وأجاروا على الله مسجائع وتعالى - التعمية والتليس وأنسمه يحسن من الله مسبحانه وتعالى أنَّ يُعدُّب أنبياتُه وأوليسناءه في المسار بدمسوب الأبالسة والشياطين والكافرين والقاسقينء ويثيب الكفار والشياطين والأبالسسة والعاصيين بثواب الأنبياء والصالحين، وأن الطاعات ليست من أفعال العباد وإنما هي من الله تعالى علقها وأحدثها فيهم شاءوا أو كرهوا، ومتسبى لم يخلقهـــــا لم توجد فيهم؟ وكذلك المعاصي وغير دلك من المداهب الرديثة التي ياعتقادهم لها حملوا بعثة الأنبياء عليهم السلام في نهاية العبث وغاية السفه؛ لأن الله –سبحاته وتعالى - إذا كان هو المتولى عندهم لخسق (١) هذه الأفعال فلا فائدة إذا لإرسال الرسل ولا لأمرهم بدعاء الحلق(1) إلى طاعة الله تعالى، كما لا يجوز أن يدعوهم

<sup>(</sup>١) انظر الشائي (٢/١٥٥) وما يعدها، (١٨٣/٣).

<sup>(</sup>٢) ساتط ق (أ).

<sup>(</sup>٣) لي (ب): الفلق.

<sup>(</sup>١) أن (أ)؛ بدهاء الثن.

إلى الخروج من صورهم وألوابهم ويبطن بهذا الاعتقاد فائدة الأمسسر والنهسي؛ لأنهما إنما يتوجهان على من يفعل أفعاله باختياره (()؛ فأما الملحة والمحبور ومسس فعل معه غيره فلا يتوجه إليه بدلك أمر ولا بهي، [٤٧] ب-] ولا يحسن شيء من ذلك كله وغير هذا من أقواهم الباطعة التي شابهوا بها المحوس.

قلست: وليس هذا عل استقصائها؛ وإنما ذكرما هذه الجملة عنهم ليسستدل بالشاهد من أقوالهم الباطلة [٧٨ -ب] على الغالب منها تعالى الله عما يقسسول الظالمون علواً كبيراً.

قلست: وأما الحشوية الثابتة (٢) وهم الدين يسمول أفسسهم أهسل السسة والجماعة الذين قد تقدم تحقيقهم وما وجه تسميتهم حشوية وأنهم أهسل سسة معاوية؛ فدكر الإمام المصور بائة عليه السلام في مواضع من (الشافي)(٢) مسلطفله ومعاه: وتسموا بأهل السنة لتقدم سلفهم واستمرارهم على سب على بس أبي طائب حليه السلام - وتوهم أنه السنة، وقال معاوية لعنه الله - لأحريس لمن على سنة حتى إذا قطع قبل قطعت السنة فكان من تشدد في ذلك يسسمون أهل السنة.

قال حليه السلام: ولما<sup>(1)</sup> اصطر الحسن بن علي عليه السلام إلى صلح معاوية وتسليم الأمر له سموا العام عام الحماعة وسموا من دخل في ذلك وانفسسق لسه<sup>(۱)</sup> الجماعة فقالوا: إنهم أهل السنة والجماعة، ثم قال عليه السلام: وأكبر دليل على

راع 🐞 زأع: باعتيار،

<sup>(</sup>۲) ق رب): السابقة.

<sup>(</sup>۱۲۰/۱) ولشاقي (۱۲۰/۱۱).

<sup>(</sup>t) & (h): e(t).

<sup>(</sup>۵) في (أ): والذي بهم.

ما قلما لدي العقول السليمة تشدد المتسمين بالسنة والجماعة على محبة معاويسة وولده وتحاملهم على على حيه السلام- بتقديم عيره عليه وتصريحهم ببغصسه وذريته والطعن عليهم.

وقال عليه السلام في الربع الأخير من الحرء الثانث من (الشافي)(١) مسا لفظه: إنه روى لنا من نثق بروايته أنهم يسمود يوم الجمعة في بلاد الشام يوم السنة قال إلى عصرنا هدا.

وقال عليه السلام في قريب من هذا لموضع بعد أن روى عليه السلام أبيسات الصاحب الكافي سرحمه الله تعالى- التي هي قوله:

حب على يس أبى طبياب همو الملي يهدي إلى الجسمة والمدار تصلي ليدوي بعضيه أولًا لهدم مس دويهمما حسمة والمسدد الله عليمي أنبيسي عسس أوالي فليسمه المسمة إن كمان تفصيلي لمه يدعسه المسمة

ثم عقب هذا الأبيات بقوله عليه السلام سا لفظه. أراد الذبي يزعمون أنهم على سنة معاوية في سب علي حليه السلام- و ذريته الطاهرين سلام الله عليهم أجمين، ثم قال عليه السلام عقبب هذا: وإن تستروا بإطهار حبهم من عوامهم وإلا قليس في الحقيقة محبة على وأهل البيت تجتمع مع محبة معاوية، ثم قال عليه السلام- في موضع: اللهم اقطع سنتهم كما قطعت دولتهم، ثم قسال حليسه السلام- في موضع: وأما سنة البي وجمعة المسلمين الذبي هم أصحابه وأصهاره وأحدانه والمتبعون لديمه فليس عدهم من مداهبهم شسيئاً هليسس تمسكهم إلا

<sup>(</sup>۲۱۹ -۲۱۹/۳) پاللارد)

بطواهر الأحاديث المتضادة، ثم قال -عليه السلام- في موضع: وليس لهم مذهب معروف إلا أنهم مجمعون على اجبر والتثبيه ويدعون أن أكثر السلف منهم وهم براء من ذلك، ثم قال عليه المعلام [411-] في موضع منه: ومنهم من يمكسس الحوض في الكلام والجدل ويعولون عنى التقليد وظواهر الروايات، ثم قال عليه السلام: ومنهم من يجيز الحوض في الكلام والجدل وهم بعض من تأخر منهم فراراً منهم على زعمهم من أقوال العدبية ومن أقوال المحبرة (1).

قلمست: وهم كالعرالي وبحوه؛ هكان بسبب دلك اصطراب أقوالهم في مسألة الأمعال فترددت في عشرة مذاهب وكنها يرجعون فيها إلى الجبر الذي فروا مسم فعادوا إليه ورادوا عليه، كما اصطربت أقوالهم في مسائل الصعببات وفي نفسي التحسين والتقييع بالعقل وعير دلك من كما إلى خلطوا فنها المذكبورة في علم الكلام.

وحاصل كلامهم فيما غن بصده من ذكر أفعال العباد ما دكره المصور بالله عليه السلام في (الشافي)() في مواضع منه أن الحشوية الدين يسمون بأهل السنة زعموا أنهم سيسلكون في مسألة أفعال العباد طريقة سليمة من شاعة المقسالتين جيماً -يعنون المقالة الأولى وهي مقابة أهل العدل والتوحيد والمقالة الثانية مقالة [٧٩ -ب] الجبرية فأما() شاعة أهل المقالة الأولى وهي مقالة أهسسل العسدل والتوحيد فلما يلزم على زعمهم المعتقد أن أفعال العباد منهم عيها والرشساد أن والتوحيد فلما يكره على هذا إحداث فعلسه إن

رد) الماقي (١/١٥٥).

<sup>(</sup>۲) الشاقي (۲/۲۸۲).

<sup>(</sup>٣) ني رب): سا.

شاء أو يتركه إن شاء ويحدث الطاعة والإندب إن شاء، والكفر(') والعصيال إن شاء، والكفر(') والعصيال إن شاء، والعباد هندهم غير مستبديل بأفعاهم، لأن الله -سبحانه وتعالى- تحدح ألما عالم كل شيء؛ ومن جملة مخلوقاته عندهم أفعال العباد لأنه قد علمها وما علمه عندهم لا بد أن يكون.

قلست: فإدا عرفت هذا فهذا عندهم وحد ما شعوا به على العدلية فظهسسر حينتذ أنهم نفوا أفعال العباد عنهم وأصافوها إلى الله فرجعوا في قوهم هسسدا إلى قول ألجبرة لا يعرق بين القولين إلا بنفس تطويل الكلام فافهم هذا.

قلت والعدلية تقول: ليس علم الله السابق موجب لوجود ما علمه مؤثر فيه أيضاً، لأن عدمه منقدس وتعالى الداته سابق لجميع الموجودات إد لو كان علم الله موجب لوجود ما علمه أو مؤثراً فيه مسع سسق علمسه لحميسع الموجودات لكان كل محدث موجود في لأرل إد ليس وقت على هذا بعد عدمه مسحامه وتعالى بالموجودات أولى بوجودها في الوقت الآجر مسن وجودها لا الدائي الفاسد والمعلوم خلافه لأن كل وقت وعلمه مسبحانه وتعالى كما كان أو يكون إد هو العالم في الأرل قبل وجود الأشهاء بما يكون، وها لم بما كان وعام بما لا يكون إد هو العالم في الأرل وعالم بما يكون لو لم يكن كيف كان يكون، ولا يمفي عليه شيء في الأرض ولا في المداه وهو السميع العليم مبيحانه وتعالى.

قلت: وهم لا يقولون أنه لا يعلم الشيء إلا حال حدوثه ولا يقول به أحسد من المسلمين بل ولا من المشركين فلا محوص فيه ومن قال به فقد جهسل الله –

<sup>(</sup>١) ﴿ (ب): وللكفر

<sup>(</sup>۲) ن (ب): عا يکون.

سيحابه وتعالى- ونفي أن يكون عاماً في الأرل ووصفـــــه بأسمه يعلــــم بعلـــم مجدث متحدد.

قلست: واسمه العالم من صفات الدات.

قلست؛ وإنما علمه -سبحانه وتدى- متعلق بمعلومه على ما هو به من دون أن يوجب المعلوم أو يؤثر فيه؛ وإنما الموجب إرادته -سبحانه وتعالى- بعسد أن تقصى حكمته المتأخرة عن علمه؛ هعلم لله سابق لحكمته وحكمته سابقة الإرادته وليس فعله إلا إرادته -تقدس وتعالى وليس هذا موضع تحقيق هذا فموضعه علم الكلام.

قلست: وأما المقالة الثانية وفي مقالة المؤيرية فشاعتها على زعمهم همسى أن اعتقادهم أن أفعال العباد جهيعاً حسبها وقبيحها فعل الله اسبحانه وتعسالى ولا فعل للعبد أبداً، وأن الإسبان بحبر على أفعاله اللحا إليها مصطر إلى فعلها، وأنه لا فعل له أصلاً فيه يحوير للباري القلس وتعالى وإبطال للتكليف، وحسم لبساب الثواب والعقاب والأمر والمهي، وتبطل أيصاً فائدة إرسال الرسل وعبر ذلك من الشرائع فوافقوا بهذا العدلية لو ثبتوا عبيه اوإما قد عرفت ما مما سبق آنفاً مسن قوطم أن القول به يلزم منه مشاركة لله في مخلوقاته ومغالبته في حبروته فتناقضت أقراضم في هذا مباقضة طاهرة لا تحفى على من له أدبي بصيرة؛ فهدان مدهبان مناهبهم المتناقضة المهارة فلما اضطربوا هذا لاضطراب وحاروا هذه الحيرة التي لا تحفى على أولي الإلباب فأرادوا أن يسلكوا طريقاً وسطاً على زعمهم تكون متوسطة بين قول العدلية (عمهم تكون متوسطة بين قول العدلية (عمهم أن المقسالتين كلتاهمسا

شنيعتان(١٠) ودلك أنهم يأخدون من كن قول منهما بطرف ودلك أنها لا تكون أفعال العباد حنق الله ولا هي مقدورة لنعبادة فألرمتهم العدلية أنها دا أمر لا يعقل [٤٩] إذ لا واستلة بينهما لأنه لا واسطة بين النعي والإثبات فقسالوا: يسل مدهبنا منتظم لكل من الطرفين، وهذا بعد أن قانوا : أن كل منهما شناعة كمسة عرفت فرد عليهم العدلية مقانتهم هده بقوهم: فعلى هذا اختصصتم لكل واحدة من الشباعتين على زعمكم وجعشبوهما لكم منهسماً مسم تنافيهمما ومسدم [إمكال](١) اجتماعهما إد يؤدي دلك أن كون(١) فعل العبد فعلاً لله وما هو عمله سبحاته وتعالى- وهو فعل العند وما هو فعله؛ وهذا خلف من القول ولا يقول يه من له مسكة من عقل فصلاً من يدعي انتجال العلم فقد زلوا عن هذا وقالوا: بل المندأ من فعل العبد هو علق بن الله وكبسب من العبد كما قاله الأشمسعري وأهل عناته فرد عليهم العدلية مقالتهم هذه بأنا قالوا لهم هل هذا الكسب مسس حلق الله أم لا؟ فإن كان الله عمالفه فقد أضغفوا للفعل إلى الله -سبحانه وتعسالي -من جهتيں: من جهة الحلق، ومن جهة الاكتساب، وإن لم يكن خلقــــــه تعـــــالى فيقال لهم: هل قعله العبد ثبت العبد فاعلاً أو لا فاعل له أصلاً فإن قلتم لا فاعل له بطل قولكم؛ لأن كل محدث لا بد نه من محدث إد لو حار في بعض الحوادث الا يكون له محدثاً جار في سائرها وفي هذا نمي الصائع لتقدس وتعالى- فعدلسوا عن هذا القول أيضاً وقالوا: بل فعل العند فعل الفاعلين فرد عليهم العدلية قولهم هذا أيصاً بأن مقدوراً واحداً يستحيل من قادرين؛ لأنه لو كسان كذلسك وأراد أحدهما وجوده والأخر لا يوجد من جهته لكراهته وجوده فيصممير موجمودا

<sup>(</sup>۱) (ب): شبحون.

<sup>(</sup>٢) ساقط تي (١)

<sup>(</sup>٣) في (ب): أن يكون.

معدومًا في حالة واحدة ودلك محال فعدلوا عن هذا أيضاً، وقالوا: بأنه محسير لأن قد علم الله مسبحانه وتعالى- فعله وما علمه مسبحانه وتعالى- كان كما علمسه فردوا عليهم مقالتهم هده بما ذكرناه سابقاً وذلك أن علمه تعالى ليس بموحسب للمعلوم وإنما يتعلق المعلوم بمعنومه على ما هو به من دون أن يؤثر فيه فعدلوا عن هذا جميعه وقالوا: هذا أمر فيه دقة وإشكال ولأحل هذه الدقة والإشمسكال رأي المشيخة من أهل السنة وحلة العلماء الوقف عن الكلام في ذلك والخوص فيه الهذا الوجه ولقوله والم العدلية قولهم هذا العدلية قولهم هذا [٩٤١٠-] أيضاً بقوهم: فإذا كان هد الأمر مشكل عليكم ولم تعدموا الصواب في إصافة فعل القادرين من العباد إليهم أو إلى الله مسحاله وتعالى- وقد بهيتم عن الخوض فيه فلما أو قعتم أنفسكم في الماطرة على غير ملخب معلسوم والمحطئة لمن عالمكم في أمر لشتم منه على يُمير؛ وهل أنتم في دلك إلا مقدمون على ما لا يؤمر أن يكون عطأ من هيكم؛ ولا تأمنوا أن يكون منس عسالفكم مصيباً وكيف قطعهم أن كل واحد من القولين –يعني من الجبر والتفويض– خطأً ثم جمعتم بينهما وجعلتم مدهبكم آحدا بطرصهماء ثم رجعتم عن دلك وقسسم مذهبكم وسطأ بيمهما ثم رجعتم إلى أنه هير معلوم عندكم ورعمتنسم أن هسدا ملهب الجداق من أهل السنة وحلة العلماء والمشيخة فرجعوا عن هذا وقالوا: إنّ العبد لا موثق ولا مطلق فردوا عليهم قولهم هذا أيضاً بقولهم: إنسبه إن ثم يكسس مطلقاً فهو موثق(١)، وإن لم يكن موثقاً فهو معناق فعاز أهل السنة بما لا يعقل من الوسط بين النغي والإلبات على ظاهر قولهم هذا فرجعوا عن هذا، وقالوا: بـــــل

<sup>(</sup>١) أعرجه الطواني في الكبير عن ثوبستان (١٤٢٧/٢)، (١٤٤٨/١٠) بلمستق. ((إدا دكسر القسدر فأمسكوا))،

<sup>(</sup>۲) 🕻 (أ): فهر مرثوق.

مذهب أهل السنة أن الحالق واحد لا شريك له، وأن أفعال العباد مسس جملسة علوقاته. فردوا عليهم هذا القول بأنه متناقص [١٨١-ب] لأن قوهسم أفعسال العباد يدل على أنهم قادرون على إحداثها وفعلها إد الفعل هو ما وحسسد مسن حهة العباد على أنهم قادراً عليه، وقولهم: من جمنة محنوقاته نفوا كونها أفعال العباد وأطلقوا القول بأن الله مسحانه وتعالى هو مبتدعها(١) والقادر على إحداثها فقص هذا قولهم أنها أفعال العباد وكان قوهم هذا كقول الحيرة سواء.

قلست. فطهر حيند من جميع هذه الأقوال أن لا فرق بين أقوالهم وأقسسوال المحرة في هذه مسألة أقعال العباد إلا بمجرد الدعوى وكثرة العبارات والتكلمات التي لا طائل تحتها؛ فلهذا قال المعبور بالله عليه السلام على حد خمس كراريس ألى المعبور الثله على السلام على حد خمس كراريس أحداً أنهى من آخر الحزء المالث من (النهاق)(ا) في جوابه علسسى فقسه الخارقة وهو رأس أهل السنة، ومن جملة متكلمتهم النائب عنهم والسنداب عس مداهبهم معادياً لصعوة العوة مع من عاداهم، وذلك منا لفظه: وعد أن يسلزم المحبرة ما لا يجدون له مدفعاً إلا بالمعادة يتبرأ من الحير وعند أن يجد شبهة يتعلق المجرد ما لا يجدون له مدفعاً إلا بالمعادة يتبرأ من الحير وعند أن يجد شبهة يتعلق بالجبر(ا)، ثم قال حمليه السلام في بندا لموضع : وقد بينا عيما سبق حيمسي في كتابه (الشافي) سني المحالات التي أحدنا منها ما ذكرتاه هنا من عمعائب مذاهب أهل السنة في أفعال العباد المذاهب المحلفة المصطربة المتناقضة التي عرفت واحمت الآن فحميعها من (الشافي) أحدناها و ذلك منا لفظه: أن أقوالسنه في هسده الآن فحميعها من (الشافي) أحدناها وذلك منا لفظه: أن أقوالسنه في هسده

<sup>(</sup>۱) (رب): ما وحد موجه.

<sup>(</sup>۲) في (ب): بيدهها.

رام الدال (۲/۲مر)

إلى (ب): تتعلق بالحمور

<sup>(</sup>ه) في (ب): جيمها،

المسألة -يعني مسألة أفعال العباد- مندافعة وأنه قد ذكر عشرة مداهــــب عـــن نفسه. حقلت: وعن أهل نحلته.

قال حليه السلام: فإن راد على ذلك (ذكرنا لسم ﴿وَوَرَجَسَدُوا مَسَا عَمِلُسُوا حَاضِرًا﴾[دكيد ١٠] فلوا استقاموا)(١) على واحد حست مكالمتسم وإن كسان لا يشعر بما يقع منه من تناقض الأفوال.

قال - عليه السلام: وقد كروا دلك مرراً - في الجواب الشافي - وأنه تـارة يجعل الأفعال كلها من الله تعالى ويقول. أن من قال بخلاف هذا فهو من المحوس وأخرى يقول: أنها من الصد وأن الجهمية بحيرة، وتارة يقول أن المبتدأ حمل من الله وكسب من العبد [ويقول: إن المتولد خبق من الله]، وأخرى يقول: إن القول يأنها من الله كقول حهم باطل؛ والقول يأنها من العبد ياطل، وتارة يقول. أنه يأتَخذ بهذين المدهبين معال بعسد أن قصيم من العبد ياطل، وتارة يقول. أنه يأتَخذ بهذين المدهبين معال بعسد أن قصيم بهطلانهما، وتارة يقول: أنه يأتَخذ بهذين المدهبين معال فما، وتارة يقول: إن تلقد خالفهما وإن كسانت تلهبد قدرة واعتبار لكنها منوطة (١٠ يمشيئة الله - سبحانه وتعالى - وتارة يقول: إن القدرة غير صالحة للضدين فنفي بدلك الاعتبار إلى غير ذلسك مسن جهالاله وضلالاته التي لا يعلم أن أحداً بلمها لا محق ولا منطل. انتهى كلامه عليه السلام في هذا الموضع (١٠).

وقال عليه السلام: فيما يقرب من آخر الجزء الثاني من (الشافي)(١٠) على حد

<sup>(</sup>١) في رأم: ذكرنا آية فلو استقاموا.

<sup>(</sup>۲) في زأ): متوسطة.

<sup>(</sup>٣) في (أ): هذا الحوض.

<sup>(</sup>٤) المال (٢/٢٥١–١٠٧).

أربعة كراريس تبقى من آخره بعسمند قسول فقيسه الخارقسة: ولمسالم تفهسم القدرية[ . ٥ ١ ب-أ] يعني هذا التعلق الذي أثبتناه لقدرة العبد صاروا لا يعرقـــون بيسا وبين المحبرة فاختلط عليهم الاستدلال، ولم يوفقوا<sup>(١)</sup> للمسرق بسين الهسدي والضلال، فقال عليه السلام: في الجواب على هذا مب لفطه: والجواب أنسبه إن أراد بالقرق بينه وبين المحبرة الدين هم اجمهمية بأنه يقول بالاكتساب والجمهميسة يضيمون الأفعال إلى الله تعالى من كل وجهة فقد بينا أن الاكتساب إن كان هو حدوث الفعل فقد وافقيا على قولنا بإصافة الفعل إلى فاعله من العبد، وإن كان عده الكبيب خلقاً لله تعالى صار جهمياً من جهتين من جهة الخلق الدي قال به جهم ومن جهة الاكتساب(٢) الذي رعم أنه يتميز به على جهم وأصحابه، وإن أراد بالمرق ما تقدم من أقواله المتناقضة فليس مثل ذلك يعتقده عسناقل مكيسف شيوعه برعمه فكيف يتمير بها تحير فيه عقله إن كان من أول الألباب، ثم قسال عليه السلام: وهذا جملة ما قدمه نما يمكن أن يدعى به [١٨٢-ب] العرق بيسمه وبين جهم؛ ولقد استمر جهم ابن صفوان في إضافة الأفعال إلى فاعل واحد و لم يدعول في هذه الأقوال المتنافضة والحكايات المصطربة، ثم قال -عليمه السملام: وعلى الجملة إنه لا يصح إلا أحد المذعيين.

قال عليه السلام: كما حكى عن القاصي شمس الدين -رحمه الله- أنه تكلسم مع رجل من أهل المخلاف قال أظنه بشواحظ وقد وقف على كتساب تفسير الحاكم فقرأ في أحكام شيء من القرآد الكريم وفيه ما يدل على فساد مذهسب

<sup>(</sup>١) في (أ): و لم يوافقوا.

<sup>(</sup>۳) ن رأي: الكسب

المجبرة ويبين ذلك بياناً شاهياً فقال البماني: نعم المحبرة مماحيس أو مشل دلك، فقال له القاصي: ومن المحبرة؟ فقال له: الجهمية؛ لأنهم يقولون أن الفعل من الله من كل وجه فقال له القاصي شمس الدين هما تقول له أنت؟ فقال. أقول: هسو من الله خلقاً ومن العبد اكتساباً. فقال له قاضي : فالكسسب مسى خلقه؟ قال: الله!!

قال القاضي: وأنت إداً كالجهميين؟ قال : ليس به إلا قولكم أو مدهب سهم لما ثم يجد للكسب وحهاً غير المعل وسو ه فيكون فعلاً آخر. التهى كلامه -عليه السلام- هنا.

قلست. وبهدا القدر في هذا الباب تكتمي فقد طهر بسم بحمد الله كلمسا دق وعمي.

قلست: وبمعرفة هذه الأبوان قد عرف لأولى الألباب أن أخر صفوة العسرة لم تحالف سلمها وأنها ثم تعير أصوفا كما فعلت أعدائها التي رعمت أنها تنسولى الأول من العترة وتبرأ من آخرها لما أنكره عليها فاسد معتقداتها التي أحدثتهسا مبتدعتها ورقصه أصول سلفها وفقهائها التي انتسبت بفقهها إليها.

ومع هذا فإنه حسن بهذا المقام أن نعقد باباً بدكر فيه بإن شاء الله تعسلل [101] ما يحب (١) لأول العترة وآخرها وبعض ما لقى أولها وامتحسس بسه اخرها على مسل الإيجاز والاختصب الفقول؛ ومس الله سستمد الإعانية والاستيصار.

<sup>(</sup>١) في رأن: ما تغير،

## بساب [٦] يشتمل على ذكر أشياء مما يجب لأول العترة وآخرها

وبعض ما جرى على أولها وامتحى به آخرها وذكر بعض عقائدها فيمس تقدم على أبيها وعليها، عمل دلك ما قاله المنصور بالله على السلام في الكراس السادس من أول الجزء الثالث من (الشافي) (الله على فقيه الحارقة لمسا ادعسى أن العترة الطاهرة إنما هم مقلدون للمعتزقة وموافقون لهم في كل حالة ودلسك مسالعترة إنا بحمد الله أغنياء باتباع أباتنا عليهم السلام مصابيح الطسلام، وبسادور التمام، وصفوة الله من جميع الأنام، فيهديهم اهتدينا، وعلى أنوارهم سريا، وهم معروفون عند وليهم عجة، وعد عدوهم خلالة ورهبة، وما يجهلهسم إلا أست وأمثالك من حثالة الحشوية وجرامة الأرجاء والجبر ورديء القدر؛ لأنك جملت هذه المذاهب يعيى الإرجاء والجبر وانقدر – لك مذهباً واحداً وصيرت تصبيفك عليك (المناهد)؛ فلو قلدنا من ذكرت من الجاحظ والنظام والعلاف والشسخام عليال مثل رآيك العاسد في التقديم للمشايح على أمير المؤمنين، وهذا عدنا لكنا على مثل رآيك العاسد في التقديم للمشايح على أمير المؤمنين، وهذا عدنا

ردي المالي (۱۱۰/۳ – ۲۱۱).

ر۲) ي را): مليه،

تلقيباً كما تلقن الصغوة أولادهم في حال الصعرة فلما بلعا حد النظر اعتمد الدليل (١) فوحدنا قوضم أقوى الأقوال؛ لأن التقليد في الأصول (٢) دمه الله تعسالى وحكاه عن الكافرين فقال: ﴿ إِنَّا وَجُلْنًا آبَاءَلُسا فَلَسى أُمَّهُ وَإِلَّا عَلَسى آقسارِهِمُ مُهَمَّدُونَ ﴾ [الرمرد ٢٢] ورد عليهم تعالى بقوله: ﴿ قَالَ أُولُو جُنْكُمْ بِأَهْدَى مِمّا وَجُلْتُمْ فَلَهُ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْمِلُهُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ [الرمرد ٢٠] ودمه الرسول بقوله فيمنسا رويناه بالإسناد الموثوق به: ﴿ رَسَ أَعد ديه عن التعكر في آلاء الله وعسن التدبسر لكتابه والتفهم لسبق رالت الرواسي ولم يرن، ومن أحد ديه عن أقواه الرحسال وقلدهم فيه دهبت به الرحال من يمين إلى شمال وكان من دين الله على أعظسهم والله المعترلة الدين يرون رأى الفقيه في إمامة المشايخ وأن عليسساً في المسبرلة الرابعة فكيف نقلدهم في هذه المسألة أو عيرها أنه المشايخ وأن عليسساً في المسبرلة الرابعة فكيف نقلدهم في هذه المسألة أو عيرها أنه السلام هنا عأقول:

قصل قال المصور بالله عليه السلام في آخر الجرء الثاني من (الشافي)(١) على حد كراسين تبقى من آخره في جوابه عنى قول فقيه الخارقة أنه يتولى الأول من العبرة ولا يتولى من كان على منهاج المصور بالله عليه السلام لكوته دان بالعدل والتوحيد، والوعيد، والبوة والإمامة، وما يتعلق بذلك إد قد حالف على

<sup>(</sup>١) ل رأ): اعتمدنا بالدليل.

<sup>(</sup>٣) في الشاق: لأن التقليد ذمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أبو طالب في أماليه.

<sup>(</sup>٤) في (ب): والشعاف

<sup>&</sup>lt;o>) في (أ): وغيرها.

رد) الخاق (۱/۱۲ د)، (۱/۱۲ د)،

رعمه بهذا الاعتقاد أصول سنعه الأنمة لأمحاد ودلك ما لفظه: ولما تكرر من فقيه الحارقة في خارفته في مواضع متعددة سها أنه لا يحب من أهل البيت المكرمسين والعترة الطاهرين لا هو ولا أهل ملته () إلا من كان من الدرية الهسسادين تابعساً لسلمهم الصالحين.

وأما من خالفهم من أو لادهم ونسب الظلم إلى أبي بكر وعثمان بتقدمه حلى على من له الإمامة والرعامة فإنها لا تجب مجتهم على زعمه انفاسد، ورأي أهل محلته الكاسد، افتراء منهم على من شهد لهم الصادق المصدق أنهم درية بعصه من بعض، وأنهم ورثة الكتاب وحقعته وتراجمته وقرباؤه، وأنهم لم يفترقان هم وإباه إلى ورود الحوص إد هما حليفتاه، كما يحكي دلك قوله : «إبي تارك فبكم، أو علم فيكم حلى احبلاف الروايتين ، كتاب الله وعبرتي أهسل بيستي وإن اللطيف الخبير بالي أنهما لي يفترقا حتى يردا على الحوص».

قال عليه السلام: فأبى دلك العقبه وأهل ملته وأرادوا أن يعرقوا بين الألمة الهادين كما فرقت أشباههم بين السبين، وقال عليه السلام: وأما احتراره أسله لا يسب أتباع الإمام التابع لآبائه فلا بد من البحث عن هذه الدقيقة فلقدول: ما المراد بقولك التابع لآبائه؟ فإن زعمت أن أهل بيت البي والله المتقدم لزيد بسب على عليه السلام والمتأخر يقولون: بإمامة أبي بكر وعمر وعتمسان ويعتقدون مذهب الجبر وأن الله سسبحانه وتعالى يحلق أفعال العباد والحسن منها والقبيد ويريد كل ظلم وقع في الديا وكل كمر وفحور وكل عبادة لعير الله تعالى، وأنه سبحانه يجوز منه أن يعدب الأنباء بدنوب الفراعمه ويثيب المراعمة بثواب الأنباء

<sup>(</sup>۱) () () ولا أصل مات

<sup>(</sup>۲) 🕻 (ب): ﴿ يَعْرَقُوا

مع يقائهم أبياء وفراعبة وموتهم على [١٥١] ذلك وأنه يجور منه أن يبعست نبياً يدعو إلى الإلحاد والكمر والربدقة، ويسهون عن التوحيد والعدل إلى غير ذلك من فنون القيائج ؛ فإن رعمت ذلك فهم عليهم السلام أبرياء من جميع ذلك بل يعتقدون إمامة أمير المؤمنين على -كرم لله وجهه في الجنة- بالنص من الله تعالى ومن رسوله ويعتقدون خلاف ما حكيم عن العرقة الجبرية، ولو قال قائل بدلك على أنا ننزههم منه لم نقل بإيمانه ولا نوحب ولايته فكيف بالإمامة، ثم قال عليه السلام عقيب هدا: وهذا أصل يرجع إليه جميع ما أورده في هذه المسسألة إليسه ويحمل عليه، ثم قال عليه السلام: لكن لعقيه وقف على حامع العقه لزيد بنن على حقليه السلام- وفيه مسائل أكثرها من العبادات رأى فيها رأياً وافقه بعض العقهاء وكان رأي سواء من الأتمة غليهم السيسلام خسلاف دلسك فجعلمه [١٨٤\_ب] - يعني فقيه الحارقة أو أصلاً لما يبلواه، وكلاً فأين الأصسسول مس العروع؟ فالأصول الحق فيها وآخد لأنها علم يدانت الصانع تعالى وصفاته ومـــــــا يجور عليه وما لا يجوز وما يتبع دلك و بيسي عليه ودلك لا يحتلـــــف ولا يتعـــير فكان الحق فيها واحد لا يترايد ولا يتعير.

وأما العروع فما كان منها تابعاً للأصول الشرعية فالحق منه في واحدا ومسا كان من الفروع التي يقع الاجتهاد فيها للعلماء فقد وقع فيها الحلاف واعتلفت فيها أقوال النظار بجسب ما يتعقون عليه من أصول الفقه وما صبح عندهم وصبح عندهم فيما يترجح به(۱) قول على غيره من الأحبار وسواها، ثم فسسال حليسه السلام؛ وأما قوله: طال ما طالب هم في معرفة ريد وصحة إعتزائهم إليه فقسسد قدمنا من دلك -يعني في (الشافي)- ما فيه دلالة على أن مدهبه عليه السلام هسو

<sup>(</sup>١) لِي (أ): ليما يرجح به,

ما ذكرناه من التوحيد والعدل وكدلك مدهب من ذكرما مذهبه عند حكايتـــــــا لدلك، وبينا صحة تسبتنا إلى ريد بن على عليه السلام ومعنى دلك.

ولما مال إلى تزكية من تقدم من آبالنا عليهم السلام بيا له أقوالهم مفصلــــة -يعي في (الشافي)، ثم قال عليه السلام؛ وإن أراد الريادة زدناه.

قال عليه السلام؛ وأما نعيث - يمني فقيه الخارقة - لأتباع ريد [٢٥١ب-أ]بى على عليه السلام فهو مما المتصعبت به دون العلماء لأن أحداً لم ينف التابع عن شيخه ولا إمامه وما الملحى له أب يُعتزي إلى من لا يرى اتباعه، وفي أئمة الإسلام سعة لولا اخبياره لقوله وسنوكه لمنهاجة ولولا أن زيد بن علي عليه السلام أول من حارب حرب الصلالة بعد الحسين الحليم السلام لما انتسب إليه القائمون من الدرية لأن كل واحد منهم أباؤه طاهرون يصل بهم إلى أبيهم خاتم البيين، تسبم قال عليه السلام: ولولا اعتراؤنا إليه لكن إمامنا.

وأما الفقه(۱) واحد ولما حاربنا الظالمين، وجورنا «إمامسة» المبتلهسين والعاسقين، كما معله العقيه وأتباعه وأشياعه، ثم قال حليسه السسلام. وأمسا حكايته كل مسألة يقول بها إمام واحد وسائرهم في الأصول والعروع فذلسك لا ينحصر.

قال عليه السلام ولو قلب عنيك السؤال فقيل لسبك إن كنست أشمعرهاً في

<sup>(</sup>۱) في زبان: وأسينا.

<sup>(</sup>۲) في زأم: وأما المعقيد.

<sup>(</sup>٣) في (ب): إمام.

الأصول أو شاععاً أو حنهاً في الفروع معرها وجه اعتزائك إلى شيخك في جميع ذلك وبين لنا ما الذي وافقتهم فيه لبصح اعتزائك إليهم لكان دلك تكليفاً بمسسا ليس في وسعك إلا أن تدعي دلك فيما لحن سائلوك عه ليكون بياساً لصحة سؤالك أو فساده فما أمكنك من ذكر الجواب في دلك عادكره لعلمهم بذلسك مقصودك في سؤالك ونعلم صحة اعتر لك إلى من تعسنزي إليه في الأصسول والفروع ومتى تعذر عليك إحصار أفوال(١) بحتهدك الذي تعتزي إليه وشهدك الذي تعتري إليه وشهدك الذي تعتري إليه وشهدك الذي تعتري اليه وشهدك ما عداها(٢).

ثم قال حمليه السلام: قلما فقد معلكند هذه الطريقة معك في حسسواب هسده المسألة وعيما في دلك<sup>(٢)</sup> أقوال المشهورين البراً أهل بنت البي علاقة.

قلست: وقال عليه البيلام: على حد كرامين ونصف من أول الجزء الثالث من (الشافي)(1) في جوابه على فقيه الحارقة على مضمون ما أذكره مما محسو مساقدمنا ذكره عمه، ودلك ما مصمونه: و لم سيء الطن(1) بإمامه يعي المصور بالله عليه السلام [لا أبه دعانا إلى إجابة دعوته وأن نعتقد اعتقاده، ونظلم العبحابة، ونبغصهم، ونعجر علياً عليه السلام عن أعد حقه وإكراهه على البيعة وتحو هدا؛ وذلك الجواب من الإمام عليه السلام ما معاه(1)؛ أما ما أساءه من دعوتها وأن

رد) ۾ راءُ: قول.

<sup>(</sup>٢) في (ب): يكون معاً يستدل بها هني ما عداها

<sup>(</sup>٣) في (ب)؛ فيناً في ذلك.

ری اشاق (۱/۱۲).

<sup>(</sup>٥) في (ب): ولم يسيء الظرر.

رق الدي (١٣/٣).

دلك مبب عصد على المحال [ ١٥٥ ا-أ] ولا أهلاً بما أساءه بعد أن سمع بداعيتنا أهـــل البيت، وقد قال [ ١٨٥ -ب] والتنا : «من سمع داعيتنا أهل البيت فلم يجبها كه الله على منحريه في دار جهمين فعلا من الألمة وم يصر إلا نهسه فقد قفونسا في دلك آبائنا من لدن على بن أبي طالب إلى يومنا هذا؛ قالذي يعلب على الطن أن عضبه على الجميع قالعتب منه على الكل؛ فالأولى له الاعتماد على الصبر.

قلت: وهذا بعد أن نطرت إلى قوله عليه السلام هلى بقية كراس ومصحف تبقى من آخر الجرء الثالث من (الشافي) (الصحف محال العطه: أن ألعاط العقيسة في مدح أهل البيت عليهم السلام مشروطة في الاعتقادة فهل أراد بدلسك اعتقاد ان الله حلى كل طلم وفساد، وكفر وعباد، من أول الدنيا إلى آخرها، أو يريد أنه تعالى يحلق أفعاله التي هي حكمة وصواب من السحماوات والأرص والملائكة والإنس والجان وسائر الجماد والحيوان؛ قال أراد الأول قدلك كفر بسلا مريقة وأهل البيت من اعتقاده أبرياء فكأنه يعتقد حبهم يشرط أن يكونوا كفاراً شرف الله حاهم عن ذلك، وإن أراد الموافقة في اعتقاد توحيد الله تعالى وعدله وصحدق وعده ووعيده، واتباع أوامره والانتهاء عن رواحره والبوة والإمامة، وما يتسبع فلك من أحوال القيامة من البعث والمسور، والحشير والحساب، والمسيزان والصراط، وإنطاق الجوارح بالأعمال، ولشفاعة لمن رضي الله عنه من المؤمسين، والحدود في العسار بالريادة في مراتب الحسين، والحدود في العسة للمطبعين، والخلسود في العسار للعاصين؛ فلذك هو الحق الذي لا يعدل عنه ولكن قد مر في كلام المعقيه أنه يريد بذلك القسم الأول.

رن الشاق (۱۲ ۱۹ ۲۲).

قلست: ثم قال عليه البيلام على حد كرّاسين ونصف تمضي من أول هسنا المقرء الثالث من (الشافي)(أ) أيضاً ولحلك مسا لعطه وأما اعتقادنا لظلم من نقدم على أبينا علي بن أبي طالب من الصحابة فدنك دينا ودين آياتنا عليهم السلام ادناهم أبي وأعلاهم إلى البي والوصي أكسكم الله وجهه في الجنة - دو السسان المعرب سلام الله عليه، ثم قال حليه السلام: روينا بالإسناد الصحيح إليسه عني أمرر المؤمنين عليه السلام - وقد سأنه بعض أصحابه كيف دفعكم قومكسم عن هذا المقام؟ فقال حليه السلام: يا أمنا بي أسد إنك لقلف الوصين أمر مسل

<sup>(</sup>١) الشائي (٣/٢٤٢ - ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) الشاقي (٣/١٢ – ١٥).

<sup>(</sup>۳) ي (پ). وللوصي

 <sup>(</sup>٤) الوضين: يقال للرحل الصطرب في أدوره ويرسل في غير سدد، الشاقي (١٣/٣) حاشية(١) عن شرح
 البهج.

في غير سدد، ولك بعد دلك دمامة الصهر وحق السألة، وقد استعلمت فاعدم.

أما الاستهلاء (١) علينا بهذا المقام وعن الأعلون سباً والأشدون بالرسول توطأ فإنها كانت أثرة شحت عليها نعوس قوم وسنحت عنها نفوس أخرين، والحكم لله، والمعاد إليه القيامة.

ودع عنك نهباً صبح في حجراته... إلى آخر ما قال.

ثم قال عليه السلام بعد هذا ما معاه: هما يرى الفقيه الأثرة صده عدل (٢) أو حور والبهب ملك أو غصب: ثم قال -عنيه السلام: وروينا عنه عنيه السلام لما عرم القوم على بيعة عثمان أنه [١٨٦-ب] قال: لقد علمتم أبي أحق بها مسس عيري والله لأسلمن ما سلمت أموز المسلمين و لم يكن فيها حور إلا علَي خاصة السماساً لأحر دلك وفضله إلى آمرهما قال، ثم قال عليه السلام بعسد هسدا. إن القوم حاروا عليه وهو لما والد فالا يحميها أيها المفقيه الناقد، ثم تمثل بقسول الشاعر:

مب القسوم إذا يقسال علسسي صسار في ورد محلفهم يساسمين كل هـــــذا لمولسد فيسه مجست وعلى الحق شاهد مستين [١٥٤]

ثم قال عليه السلام : وكان له عليه السلام الإمساك مع ثبوت الإمامة له عليه السلام لأنها ثابتة له بالنص فلا تختل بالامتناع من التصرف كما قال النسسبي في ابنيه الحسن والحسين: «إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما» فأثبت الإمامسسة لهما بالنص مع قعودهما لنعلر والعدر في أمر على عليه السلام أظهر والبلسوي

<sup>(</sup>١) في الشافي: الإستبداد.

<sup>(</sup>٢) في رأم: الإثرة مه أمثل.

لأنه مال عليه الأكثر وإن كان حظه من الرسول الأوفر، ثم قال عليه السلام: فهذه العلة في اعتقادما فاعذر أو فاهترال ثم قال حليه السلام: عقيست هلا بقليل: وأما قوله في آبائنا من كان مسهم على دين النبي وحيث محبته إلى آخر ما قال، فقال عليه السلام في حوابه: هالإنسان لا يشتهى بغص والده ولكسن قلم عرض قول الحق وغي نشهد عليهم وآثارهم تنبي بدلك عنهم لمن عرفها ما منهم أحد يعتقد إمامة أبي بكر وعمر وعنمان ولا يتصدى لهذا الشأن ولا ينطسق بسه لسان، وحدهم على بن أبي طالب سابقهم، علو سلم للمشايخ لسلمنا لكنا نروي(١) عنه عليه السلام أنه قال له أحد الشيخين(١): يا بن أبي طالب إنك على هذا الأمر لحريص.

قلست: بلى والله أسم أحرض وأبعد، وأنا أعص وأقرب، وإما طلب حقاً، وأسم تحولون بيني وبينه وتصرفون وحهى دونه؛ فلما قرعته بالحجية في المسلأ الحاضرين بهت لا يدري بما يُحيين به اللهم إني آستعديك على قريست ومس أعانهم فإنهم قطعوا رحمي، وصغروا عطيم مسرلتي، واجمعوا على مبارعتي أمراً هو لي، ثم قال عليه السلام: ألا إن في الحق أن تأحذه وفي الحق أن تتركه، تسسم قال عليه السلام بعده: فهذا كلامه في الشيعين الأولين.

وأما عثمان فعنه فيه ما رويهاه بالإمساد الموثوق به إليه أنه قال() في معنى قتله: لو أمرت به لكنت قاتلاً، أو نهيت لكنت باصراً غير أن من نصره لا يستطيع أن

 <sup>(1)</sup> يقال فالإن مستهار في الشراب يبتح التامين، أي مولع به لا يدلي ما قبل ديه، وتهاتر الرحالان إدا ادعى
 كل واحد على صاحبه باطلاً، انتهى من المعتار - انظر الشاني (١٣/٣) حاشوة (٢).

<sup>(</sup>۲) تې (ب): لکن بروي.

<sup>(</sup>٣) كدا في الأصل وفي الشان: أنه قال وقال قاس. رنت يا بن أبي طالب. ﴿ إِلَّمُ مَا هَنَا.

<sup>﴿</sup>وُونَ يُعِينَ أَمِيرَ الْتُومَنِينَ.

يقول: (خدله من أنا حير منه، ومن خدنه لا يستطيع أن يقول) (١) نصره من هيو خير مني، وأنا جامع لكم أمره استأثر فأساء الأثرة وجزعتم فأسأتم الجسرع، ولله حكم واقع في المستأثر والجارع، ثم قال عليه السلام عقيمه: فهذا قوليه عليسه السلام في عثمان فهل ترى قول راد عنى قوله أو نقص فكيف تدعي محالفته للرسول وأن ذلك الذي حملك على سبنا وبعصا، وكيف تبعضنا على قضاء الله فينا، وقدره هلينا والرضى بقضاء الله واحب، وسافعه كافر عند المسلمين، تسم قال عليه السلام: ومن كلامه سيعني [ 4 ه ١ ب - أ] فقيه الحارقة في خارقته أنا لا نقدر على تحريك ساكن ولا تسكين فتحرك وأراد بدلك الانقطاع إلى الله عروض حكان كتسبيح عجور (١) الندوية لذي تروي عنها علمها(١) إياه بعيض السفهاء أنها قالت : مسجان الله قتل الله سيحان الله بعد الله، أرادت القسسرية فيعدت، والعوز فما سعدت، أرادت الانقطاع إلى الله عر وجل فانقطعت عن الله فعدت، والعوز فما سعدت، أرادت الانقطاع إلى الله عر وجل فانقطعت عن الله الله من أصاف إليه سبحانه القبيع (١) ققد بعاهره بالكفر الصريح.

قال علمه السلام: وإن قدا لا يقبح سه كان الحرم أكبر على قدر عطم الحال بتعاطم قبح مدموم الحلال<sup>(\*)</sup> فقد وقعت أيها الفقيه في حيرة النقة مع شدة الألم من فورة القرّم إلى أكل لحومنا وقد أوصحنا لك سع الدليل لك عن دلك بأما لا نذم على قضاء الله إن كان ما دهبنا إنه عندك باطلاً، والله تعالى يقضي بـــالحق وليس شيء همالك عير الحالق والمحموق ، لا أن ترجـــع إلى الحسق[١٨٧-ب]

<sup>(</sup>١) سالط ي (پ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): فكانت لتسبيح عجور

<sup>(</sup>۴) في (ب)- لعلمها

<sup>(</sup>١) ﴿ رأ): اللبع

<sup>(</sup>٥) في (ب): إنتفاظم مفهوم الخلال.

وتقول فعل العبد كان عليها الترام الدليل أما ما قسا ولا اعتقد سما إلا مما قالسه الرسول ودلت عليه العقول وتلقاه الوصي والأمة بالقبول(١٠).

وقال عليه السلام في آخر هذا الجرء الناك من (الشافي)(٢) أيضاً وأما قوله: إما تبعض الصحاية فالجواب. أن عبة الصحابة واحدة على أهسل البيست وسساتر المسلمين الأبحل إسلامهم وعايتهم (٢) في الإسلام ونصرة البي ما لم يقسم مسن أحدهم (١) عنالفة على إمام الحق أو تبديل على ما فارقوا عليه البي أو استئثارهم عا عبرهم أحق به والا دلالة مع المستأثر بدلك يلقى الله بها تخلصه وحسسا أن الكلام إلى الله، ثم قال عبيه السلام عقيه؛ ولم يتم لما الوقف على هسما السدي وغلما عليه في أمر المسأثر على أمير المؤسين على - كرم الله وجهه في الجسة وعلى المرتزة الأكرمين إلا بعلاح شديد فلم إعترف أحوال أهل البلاد - يعني بلاه الريدية - قبلنا [٥٥ ١١-١] عواصلهم وعو مهم أمر العرف أحوال أهل البلاد - يعني بلاه المتقدمين المستأثرين على أمير فلومين وعلى العرف الطلساهرين والإرزاء عليه واللمن والمرداء عليه المتقدمين المستأثرين على أمير فلومين وعلى العرف الطلساهرين والإرزاء عليه واللمن والمحرد والمحرد والمحرد المقاب قطعاً.

قال عليه السلام وصار الجميع -يعني من الريدية يخاصمنا لما تعجلنا بمسالقول بالوقف في هذه المسألة والمعامل في الاعتقاد هو رب العناد قمنه الابتسداء وإليسه المعاد، وكل نفس بما كسبت رهينة، ثم قال عليه السلام: وقد علم الله تعالى ومن عرف الأحوال أنا منهم في علاج في هذا لباب<sup>(1)</sup>

رد) الساق (۲/۱۲ - ۱۵).

رع) الداني (۲۷۱/۳).

<sup>(</sup>۳) ن (ب): وعصابتهم

<sup>(</sup>٤) في الشاق: من واحد مهم.

ره) ق وټ); يمرف.

<sup>(</sup>٦) ما يين القرسين (ي الشال (٢٧١/٣) لنصرح.

ثم قال عليه السلام عقيب هدا: وأما مبقصة (١) أهل البيت أو مدمتهم قسلا تجوز، وإن أراد حكاية الحال وإمهم غلبوا على حقهم ومنعسوا منسه بالشسدة والعمف (١) وأن قيامهم في ذلك وإنكاره لا يؤمن أن يلحق الإسلام وأهله وهسس أعظم مما جرى عليهم، فقد كان دلك هو الواحب اعتقاده ولا تصح ولايتهم إلا باعتقاد أن علياً عليه السلام أولى بدلك المقام بنص الكتسباب العزيسز وكسلام اليي الكريم.

قلست: وأما قول عقيه الخارقة الدي أشرما إليه سابقاً من قوله وتعجير الوصي ونحوه (أ) فقد أجاب الإمام عليه السلام على دلك في مواصع من (الشافي) قمنه في الربع الأخير من هذا الجرء الثالث من (الشافي) مبا لفطه أو معسساه ودلسك (قوله) أنه لا مقص على الوصي في غلبتهم له إعلى حقه وما هو أولى بسه وهسر أعذر من هارون عليه السلام لما عليه بنو إسر اليل (أ) حين حكموا علسى عبادة العجل في غيبة موسى عليه السلام في واستصعفوه وكادوا يقتلونه، وقد بقسى مسع هارون حليه السلام بني يهودا وهم ألوف كثيرون ولم يبق مع الوصسى عليسه السلام إلى الخلص من فضلاء الصحابة وأهل بيته وهم أنهار معدودون معروفون، واستصعفوه وكادوا يقتلونه حتى قال أبو بكر في صلاة الصبح لا يفعل خالد ما أمرته به...الخير.

قال عليه السلام: ومع قهرهم له عنيه السلام لا يدل على أنهم أولي بالحق منه

<sup>(</sup>١) في (ب): وأما منقصته.

<sup>(</sup>٢) في الشافي، والضعف.

<sup>(</sup>٣) في (ب): وقوة وتحوه،

<sup>(</sup>٤) الشاق (٢٠٢/٣) وانظر ص(١٨٨) وما بعدها

<sup>(</sup>٥) (١): بن إسرائيل،

لأن قريشاً الموجود البي [دد ١ب-] من مكة ثاني اثنين، وقسد قتل بعسص الأنبياء ورمي البعض في النار ورمي بعصهم في البئر فما كان عليهم ذلسك مسن نقص ولا على من حكى واعتقد وقوع ما حدث بهم لوم ولا عيب وإنما المقص على من قعل بأولياء الله وأنبيائه ما فعل فكيف يكرر ما لا حجة له فيه (ولسسوكان يلزم أن من قال أمير المؤمين غلب أن قد أروى عليه لكان من حكى مسسا وقع بالأنبياء مما ذكرنا مزرياً عبيهم وهذا لا يقوله غافل)(1).

قال عليه السلام؛ وأما قوله أنها كانت على أيديهم أكثر الفتوح فليس الغلب دليل على الحق فقد يعلب المبطل فعلا قياسه هذا يكونوا أفضل من [١٨٨-ب] النبي على الحق فقد يعلب المبطل فعلا قياسه هذا يكونوا أفضل من [١٨٨-ب] النبي على لأنها(٢) كانت العتوج في أيامهم أكثر مما فتح في رصه ولا يقول بهذا من له مسكة من دين.

قال عليه السلام ("): وأما قوله أنه كان يجب عليه الإنكار فقد أقسام عليهسم الحبحة بما يقتصيه الحال، وهد فعل أمير المؤمنون -كرم الله وجهه في الجنة - في كل وقت بما يحتمله؛ لأن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تكمل له عليسه السلام حتى يتوجه عليه الوجوب ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عسن المنكسر همسة فقد فعل سعليه السلام ما تحتمنه ثلك المراتب من قول لين أو محسسن أو استعمال السيف لكه عليه السلام فعن بعلم وهم فعلوا بجهل: ﴿ قُلْ هُلْ يَسْسَعُونِ النَّهِ الْمُعْونَ إِنَّمَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ [ادر ١] ولأنه لم يفت عليه السلام إلا التصرف بتصرفات الإمامة وهو حق له.

<sup>(</sup>١) ما يين القوسين ساقط في الشاني المطبوع (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٣) في وب): إلا أنها.

<sup>(</sup>٣) الشاق (٢/ ١/٣) يتصرف اللؤلف وليس نصاً

فأما ملك التصرف فهو ثابت له إذ ليس الإمامة وقوع التصرف بسل ملسك التمرف وملكه عليه السلام لذلك ثابت من وقوع النص وبعد موت اليي بسلا فصل ولا يصر عروض الموانع كالوصي فإن الوصية إليه تثبت حال حياة الموصي بمعنى أبه يمنك التصرف ويكون أحق ممن سواه من وارث وعيره وبعاد التصرف موقوف على وفاة الموصي ('' ولا يحتاج الوصي إلى تجديد أمر في حواز تصرفسه ونقاذه من وارث ولا عيره! بل ما أودعه [٥٦ أ-أ] الموصي كساف في دلسك فكدلك يكون هاها أو يكون تصرفه وقت الإمكان ومع العذر يكون موسعاً له يين طلب حقه أو تركه.

وأما معالم الدين فالأعلب على أكثرها الاستقامة خصوصاً في أيام الشهيخين وكانوا<sup>(1)</sup> يرجعون إليه عليه السلام في هالم مأ أشكل عليهم بعد اسبلائهم على الأمر فكم قال عمر لولا على خلك عمر وقوله : لا أبقابي الله لمعصلة ليسم (<sup>(1)</sup>) فيها أبو الحسن [وغير دلك]<sup>(1)</sup>].

قسال عليه السلام ("): علو قال لهم في دلث الوقت وقد عمت الردة أقطسسار العرب وعظم الحطب و دخل بعص أهل الردة إلى المدينة المشرعة أما الإمام وأسم ظلمة فيما استأثرتم يه عليه واستبديتم به دوسالاً وسلبتموه مما بل هو لما دومكم بحكم الله ونص كتابه ورسوله وإن خطأكم ظاهر وإمكم معتدون فيما دعيتم إليه

 <sup>(</sup>١) في (أ): لفاد الموصى.

<sup>(</sup>۲) في زأ). ركان.

<sup>(</sup>۲) ق (ب): لم يکن،

رغ) ساتط (، (أ).

<sup>(</sup>م) الشاق (۲۲۲/۳) بتمرف,

<sup>(</sup>٦) في رأ) - واستبلدتهم دوننا.

وجملتم (۱) الناس عليه، وكان صدور من هذا منه سعليه السلام - في تنك الحسال وامتنع من مواصلتهم (۱) على كل حال لكان في امتناعه أعظم داهية عليهم وهلى أهل الإسلام مع إصرارهم على ما قد قدموا عليه فإنها (كانت بنعة أبي بكر علته من فنتات الجاهلية) كما قاله عمر عنى المبر وعيره، وتعصب مسس تعصب في دلك مع الأحقاد والأوتار وميل الأعب عنه عليه السلام لعادة حاهلية حهسالاً، ولحملتهم على ما هو أعظم مما ارتكبوه الأهواء؛ فلم يكن إمساكه عليه السسلام الا محاذرة من ذهاب الإسلام واستئصال شأعة دين سيد الأنام، فرأى عليه السلام أن سلامة الدين يقوات حقه صواب وله بدلك -إن شاء الله - أحر وثواب.

قال "عليه السلام: وأما قوله إن غلياً حليه السلام قاتل مع أبي بكر وضرب المدود بين أيديهم وأعد الحمل وما أعطوكم هم عالجواب أن حهاد أهل السردة تعين في تلك الحال على كل من المؤمنين وتبع بعرض العين فإنهم دحلوا أهسل الردة إلى أزقة المدينة المشرفة وعظم الأمر علم يرشع أمير المؤمنين عليه السلام. في مبادئ الردة إلا من حيث رجع أبو بكر،

وأما إقامة الحدود فما صبح من دلك أنه تولاه عليه السلام فهو الإمام وهـــــو مستند في ذلك إلى تصرفه لا إلى تصرفهم[٥٦ اب-]].

<sup>(</sup>۱) ي (أ). وجهلتم

<sup>(</sup>٢) في (أم: من وصوغم.

<sup>(</sup>٣) الشاق (٢٢٦/٣).

وأما ما صنعوه(١) فما لمن تمسك بهذه الأقوال وما شابهها من حجسة وقسد وسعنا أن نجعل الأمر إلى متوليه، ثم قال عبيه السلام: إلا أنا لا نبقى من تقسمهم على الإمام المعصوم وعصبه ما جعل أمره إليه الحي القيوم؛ واستأثر عليه بما ليس له، وحال بينه وبين ما هو له على أصل الترصية فلكون معتقدين لاستستحقاقهما المقام ليسأله بأهل ولا تقطع بغير وطن أن ما فعمسلاه مهلسك لهمسا ومحبسط لحمساتهما، وموجب لسهما، وتوجب لهما به الدر بل نتوقف هند هذه الأخطار الأشياء ثلاثة : أمر استبان رشله فأتبعوه، وأمر استبان عيه(٢) فساحتبوه، وأمسر العتلف عليكم فردوه إلى الله الله العلم الأحر تما وقع فيه الاشتباه لأنه لا يعلم ما يستحقه المكلف على طاعته ومعاميه إلا الله سُبِحانه وتعالى، تُـــم قـــال عليسه السلام: ولو استقاموا على النرصيه الأصلية لرضيًا عبهم ولكنهم ارتقوا مربقاً لا يستحقونه لا يؤمن معه انحناط أعمالهم قلم بيقوا على السلك الأصبل لأن قسد حصلت منهم أحداث خمسة وجه حسناتهم، ورلزلت أقدام إيمامهم إلا أنا لا نتبرأ منهم بعير دليل قاطع بل بكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وبحن سائلوه التوفيق إلى واضح الطريق.

قلست: وهذا الذي قد دكرته هو الدي يليق بهدا الباب من دون ريادة عليه علا عائدة أكثر مما قد أشرت إليه وإنما لما قد ذكرنا رجال من رحسسال الجبريسة والحشوية فيحسن أن نضع باباً ندكر فيه رجال من رجال العدلية فنقول:

<sup>(</sup>۱) ۾ زان: ريا بصره،

<sup>(</sup>۲) في (ب): خيه،

### ہساب [۷]

## يشتمل على رجال من رجال العدلية والشيعة وشيء من أقوالهم التي يظهر بها معنى العدل والتشيع

فتقول: اعدم أن إمام النوحيد والتعديل للحميد الهيد وجميع أن ما يترتب على ذلك من جمع أصول الدين إمامها، وتلبي لعماها، أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، وقالد العر المحجلين إلى حمات التعيم فأتل الماكنين والفاسطين والمارقين، وغيظ الماصين والجاحدين، المزكى والكوا بخام الوسيمين علسي كرم الله وجهه في الجمعة آمين.

قلست. وعلى طريقته وسهاجه صعوة عنزته وصالحي أقاربه والراشدين من شيعته وأتباع الهداة من أولاده صلى الله على نبيه وعلى [٥٧] أله، وعلسى المصطفين من جميع عباده الأخيار المتقين من الجمة والناس أجمعين إلى يوم الدين.

قصل قال المصور بالله عليه السلام في أول الجزء الأول من (الشافي)(٢) بعد مصي نحو ثلاثة كراريس من أوله ودلك منا لعطه: والعمدة في التشسيع هو مذهب الزيدية وعدلية الإمامية ويقرب إليهم المعترلة لقولهم في العدل والتوحيسة وبينهم عملاف في مسائل الإمامة.

<sup>(</sup>١) ﴿ (ب): وجع.

راع افعاق (۱/۹۴۱).

قلست: وقد بينا جميع ذلك فيما سبق.

قلست: ثم قسال عنيه السلام: ورجال أهل العدم المتعلقين بمداهب العسمرة كثيرون يطول الشرح بدكرهم وينهي إلى الإسهاب ولا حاجة إلى ذكر أحد من العامة؛ مع دكر (١) أهل البت عليهم السلام إد بهم يتمير الوفاق مس الشسقاق وينفصل الإيمان من النفاق.

قلبت: وهذا بعد أن قال عنيه السلام: فالجبرية والمرجمة والحشوية متقاربون في القول وبيمهم خلاف ولا معني لذكره.

قلست. وقد ذكرنا فيما سن كثيراً مسن مداهمهم السذي يتمسير بهسة لبيح رأيهم[١٩٠-ب].

قلت: ثم قال عليه السلام أوالشيعة قرق كثيرة إلى ثلاثة عشر عرقه أكثرها يطلله أهل البيت حليهم السلام أو ترسهم من يكفرونه، ثم عد علسه السلام وحالاً من رحال الريدية والعدلية فقال عبه السلام ما تفظه. ومن مشهور رحال الزيدية الحسن بن صالح بن حي الذي نقل موته صباح الرعمراني إلى محمد بن عبد الله الملدي لمعطرفة الملقب بالمهدي فخر ساحداً (١)، وأخوه علسسي بسن صالح وكيع بن الجراح ويجيى بن آدم وعبد الله بن موسى وأبو نعيم المصل بن دكسين وسلمة بن كهيل والأعمش وأبو حيفة إلا أنه كان يحيل إلى مدهب البترية مسس الريدية ويرمي بشيء من الإرجاء، ومنهم أبو الحسين علي بن إسماعيل العقيسة وهمد بن منصور المرادي المقرى الكوفي وأبو القاسم بن إسماعيل بن أحمد البسيق وأبو العناس الفصل بن شروين، ثم قال عليه السلام: والقول بالعدل والتوحيد هو

<sup>(</sup>۱) له (ب): بل دکر،

رج الشاق (۱/۱۵۰۱).

مذهب أهل البيت -عليهم السلام- عموماً إلا من خرج من بني العبــــاس لمـــا ضعفوا توددوا إلى العامة، قال عليه السلام: على ما نبيله في مواصعه إن شاء الله تمالى، ثم قال عليه السلام: والجير أموي إلا من سعد يقبول الحق، قــــال عليـــه السلام على ما سندكره -إن شاء الله تعالى.

ثم قال عليه السلام: والعدل هاشي: والهاشيون هم أهل اليست -عليهم السلام- الطالبيون والعباسيون؛ فالطابيون على سبيل الجملة مقادون للعاطميين أولاد الحسن والحسين حقليهما السلام- متبعون لهم في القول والعمل والاعتقاد، وأهل البيت عليهم السلام هم الدرية لركية، والعبرة الطاهرة المرضيات، ولد المسن وولد الحسين السيطين الركيين وسماهم الرسول شير وشهيم عليهم أفضل الصلاة والسلام بابني هارون وعوقهما نعوكة إسحاق ويعقوب و نشر الله سنحانه من وقد الحسن سنة أسباط ومن وقد الحسن منة أسباط إلى عشر سبطاً عسدد أسباط بني إسرائيل. -قلت: وقد تقدم تحقيقهم في أول هذا الجرء الأخير.

قلست: وقسال -عليه السلام؛ وتدور أحكام الدنيا كيفما دارت قلا بد من ولايتهم أمر هذه الأمة لأثار رويناها عن اليي كلي .

ثم قال-عليه السلام: وأما الدين قالوا بالعدل والتوحيد من حلفاء بني أميسة فمنهم معاوية بن يريد المكنى أبا ليلى و لم تطل أيامه، ومنهم يريد بـــــن الوليسد الملقب بالناقص لنقص أعطيات الجند، وعبد العريز بن مرواد كان رأيه ســــدهداً وينكر على بني أمية.

وأما عمر بن عبد العزيز فاشتهر بالقول بالعدل والتوحيد ورأي أهل البيست عليهم السلام وكان تمن استوزر عيلاب الدمشقي وجعله على مطالم بني أميسة، وباع الخزائى وله قصة تدكر، ودخل عبه غيلان فقال له: إن أهل الشام رعموا أن الظلم بقضاء الله وقدره وألك تقول بدلك فقال: يا سلمحان الله إلى أتنبسع مظالم بني أمية وأسميها مظالم فترى ألى أطلم الله وأنسب إليه القبيح.

ثم قال -عليه السلام: فأما من قال بالعدل والتوحيد من خلفاء بني العبــــاس فمنهم أول خلقاتهم أبو العباس المنقب بالسفاح وهو عبد الله بن محمدين على بن عبد الله بن العباس كان يدين بدين أهل لبيت عليهم السلام في العدل والتوحيد والوعد والوعيد، وكان أحد العلم عن أبي هاشم [عبد الله بن] محمد بن الحبقية، ومنهم أبو جعفر الملقب بالمنصوركان متقدماً في علم التوحيد والعدل وكسان لا يعدل بعمرو بن عبيد أحد لقوله بالعدل والنوحيد وله معه حديث، ومنهم ولده المهدى مشتهر بالعدل والتوحيد وكخللك المأموك أبو العباس عبد الله بن هسمارون الملقب بالرشيد وهو أكثرهم [٨٥١] علماً بعد أبي جعمر وله تصانيف منها كتاب (الرد على المانوية) وكتاب (الرة على اليهود والنصارى)؛ قاما المحاورات والمناظرات فلا تحصى ولا تنحصر ولولا ميسا إلى النحفيف لدكرنا مسس ذلسك جملة، ثم أخوه المعتصم هو أبو إسحاق<sup>(١)</sup> وقصيته في مناظرة أحمد بــــــــــ حبــــــل مشهورة مشهودة في [مسألة خلق] القرآن [١٩١-ب] وأمر به هصرب وكــــان ولا يصدر ولا يورد في أعلب الأحوال إلا عن رأي أحمد بن أيسمي دؤاد فكسان أحمد بن أبي دؤاد من علماء المعتزلة وعمل بلع العاية في نفى أقوال أهسل البدعسة والفرقة المتسميين(٢) بأهل السنة والحماعة ولا ينكر ذلك أحد، والواثق أبو جعفر هارون بن محمد بن هارون جمع بين المهابة والعلم في العدل والتوحيد وله مواقف

<sup>(</sup>١) في الأصول: وله هو وأبو إسحاق. وما أثبتناه من الشاقي.

<sup>(</sup>٢) لي (ب): ل<del>لسهي</del>ري،

مشهردة ومقامات محمودة، وقال في يعص أيامه ليحيى بن كامل: أرأيست لسو مررت بمقمد فقلت له قم فصل فقد حال وقت الصلاة فقال: لا أقدر. أتصدقه؟ قال : نعم صدق ويعذر فقال: لو مررت بقاعد فقلت له: قم فصل فقسال لا أستطيع. فقال: صدق، ولا يعذر، فقال الواثق: فإدا كانا صادقين فلم عسدرت أحدهما دون الآخر فالقطع. فهؤلاء اشتهر منهم التصريسيج بسالأمر بسالعدل وإظهاره والتشديد فيه.

ثم قال عليه السلام؛ وكان عن يقول بالعدل والتوحيد الرامكة وقد أصيسف اليهم غير ذلك والله اعلم. وأبنا سهل (المصل والحسن ذكر ذلك في أحبارهما، وسهم روح بن حاتم ولما حايته الجبرية تسعديه عنى أهل الحق [قلم] (الهرحسن قولاً إليهم حتى صعد المبر فقال المست أجرم الكلام إلا في الأسواق ومن كان الجبر قوله وديمه فليكن عن حقية أن قوله فإن أقصح به قتلته كالما من كسمان ، الجبر قوله وديمه عبد الرحمس بسن منيان وكذلك أمراء البصرة من بني العبساس: سسليمان وأيسوب وداود أولاد معفر بن سليمان مدهمهم طاهر بالعدل والتوحيد، ومنهم هارون بسن الموسق ومنهم أبو الحسين أحمد بن علم الحسري، ومنهم ليلي بن المحسان مساحب جيش الناصر الأطروش عليه السلام أعظم المن تشدداً في مذهب الريدية ولسنه النكاية المعليمة في أهل الجبر والتشبيه والبدعة والفرقة، ومنهم آل بويه [المحاهدون في مذهب الريدية المحدون بن الدولة أبو الحسن علسبي بسن بويسه في مذهب الريدية المحدون بن الدولة أبو الحسن علسبي بسن بويسه ويا"كركن الدولة أبو على الحسن بن بويه ومعز الدولة الحسين بن أحمد بن بويه وما الدولة الحسون بن أحمد بن بويه وما الدولة الحسين بن أحمد بن بويه وما الدولة الحسين بن أحمد بن بويه وما الدولة الحسين بن بويه وما الدولة الحسين بن بويه وما الدولة الحسين به المرون بدلية المستركة والمناز بويه وما الدولة الحسين به المدولة الحسين به الميان الدولة الحسين به الميدية الميانة الم

<sup>(</sup>١) في (ب): واجا أشهل.

<sup>(</sup>٢) سالط ي را).

والم ساقط في الأصول، وما أثبتناه من الشافي (١/١٤١).

ومنهم عصد الدولة أبو شجاع ما حسرو بن الحس وأحباره مشهورة بحسب السياسة والسيرة الحسبة وبعط العدل، [١٥٨ ب-أ] ومنهم مؤيد الدولة بويه بن الحمس أبي منصور وهو الذي كان الصحب الكافي -رحمه الله- النالب عبيه ومنهم بحد الدونة بن هنعر الدولة وسأن قاضي القصاة عبد الحبار بن أحسد أن يصنف له على الفرق الصالة المتحلة الإسلام هصب له كتاب (الجسدي) ونسب إليه.

ثم قدال عليه السلام: فهولاء مداهم في الأصول مداهست الزيديدة وإن خالموا أصلهم بالعمل في خدمة بني العاس للمبل إلى الدنيا التي قل من يسلم من فتننها على أنهم صعروا أهل الحبر والتشبيه ومصيفي القبائح من أفعال العباد إلى الله سيحاله وتعالى ورفعوا ونعموا أهلى المعكل و لتوجيد ودرية الرسول أمنسوا في أيامهم من دولة بني العباس و كعوا شأنهم أن

ثم قـــال عليه انسلام : ترس أهل الرئاسة المتعلقين علـهــ أهل العدل ملوك عوارزم إلى الآن وهو بميلون إلى رأي معبرلة في تقديم أبي بكر وعمر وعثمــــان على على عليه السلام ولا يحالفون إلا في دلك.

ثم قال عليه السلام: ومن الرؤساء متعلقين بالعدل والتوحيد أبيو العضيل البلعمي وكان في أيام آل سامان تعلب على أمرهم، ومنهم أبو الحسن المربي وهو مشهور بالعدل ومنهم محمد بن الحسن (١) كان في أيام محمود كاف لأكثر ملك خواسان ومنهم المهليي وأبو القاسم عبد العربر بن يوسف والحسن المصحيم [كان وزير تلك المعالي وسأل السيد أبا طالب حعليه السلام- أن يصنف له كتابا على الفرق الضالة عصنف له كتابا على

<sup>(</sup>١) في الفاق: أحد بن الحس،

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقودين ساقط في الأصول؛ وما أثبتناه في الشافي

قال حليه السلام: ومنهم الصاحب الجليل أبو القاسم بن عباد، قسال - عليه السلام: وشهرته تعني عن تفصيل أمره، وكان [٩٢] -ب] واحد عصسره ونسيج وحده، ولو رجد سبيلاً إلى انترع أهل الصلال عن دين الإسلام بفوات روحه لهان عنده وأنفق الأموال الجنينة عنى درية ال النبي وأتباعهم وشحن الدنيا بالمدارس والعلماء.

ثم قسال -عليه السلام: وله أشعار [ومدانح] كثيرة منها في العدل والتوحيد ونفي النشبيه [ومدح الوصي] (١)، ومنها في مدح عنرة -البي على العدل فمما قاله في العدل والتوحيد قصيدته التي أوف قوله(١):

ونما قاله فيما يجمع أهل البنت عليهم لسلام قصيدته [التي أولها قوله] (٢):

يا سادتي ولاكم عقيدتي بها أسلل(١) تخلصوا وليكم وارعوا له حسق الأمسل
وهي نسعة وثلاثون بيتاً، وقوله رضى الله عنه(١):

العسب المسبي وآل المسبي والمسبق والمسبق والمسبق المسبي والمسبق المسبي والمسبق المسبق المستقل المس

<sup>(</sup>١) ساقط في رُخ

رلاع القميلية في الشافي (٦/١٤٢ –١١٥٠).

<sup>(</sup>٢) ساقط ئي (أ).

<sup>(</sup>٤) في الشاق: فبعيُّ هُل. والقصيلة فيه (١٤٥/١٤٠).

رهم الشاق (١/٨٤٨).

ومما قال رضي الله عنه فيما يحص الوصي كرم الله وجهه في الجنة(١):

سياس مين أقسوى الشيبهود وساحكم علي كيرم وجيود متعنفيساً حيسل الجحبيود مسي أصبيل أبيساء يهسود حب الوصسي علامة في السف فيسلاد رأيست عبسية وإذا رأيست ماميساً فياعلم بيساد طاوعسه

قلت : وقد أشار حرصى الله عهه بهده الأبيات إلى ما رواه الإمام المصدور بالله عليه السلام فيما يقرب من آخر اجرء الشمالث مس (الشمالي) (أ) عسى المي والله المعلم فيما إلا أحد ثلاثة. رجل حمن به أمه في عبر طهر، ورحسل على عبر وشده، ورجل مأتي من ديرة ،

قلب، ويؤيد هذا ما أحراجه القحر الكنجي [ي الناب الثالث من أبواب كفايته من حديث عبد الواحد] (أ) الثقفي الشافعي حرصي الله عسه وبسسده المرفوع إلى الأعمش عن أبي والن عن بن عبد الله قال . (قسال علسي حليسه السلام؛ رأيت البي والتي على الصفا وهو مقبل عن شخص في صورة العبل وهو يلعمه، فقلت ومن هذا الدي تنعمه يا رسول الله إقال : هذا الشبيطان الرحيسم، فقلت؛ والله يا عدو الله الأقتماك والأريحي الأمة ممك. قال : ما هذا والله حزائي منك، قلت : وما حزاؤك من يا هدو الله؟

قال؛ والله ما أبعضك أحد قط إلا شركت أباه في رحم أمه(\*).

رن العان (۱/۸۱۸).

راع الشاق (۱۲/۳)

<sup>(</sup>٣) كماية الطالب، الباب الثالث ص(٦١-٢٢).

رد) سافط ق رأي.

ره) كفاية الطالب مرز (٦١-٦٦) ومنه تاريخ بعدد (٢٩٠/٣)، الغليم (٢٢١-٢٢٤).

ثم قال رضي الله عنه عقيبه: قنت: رواه الحمامي في حزء لقبه بجنسزء العيسل وجمع فيه بين حديث ابن السماك ودعلج وعبد البافي بن قانع ومحمد بن حعفسر الأدمي ولما به أصل، انتهى.

قلبت: ثم قال عليه السلام في هذا الحس من الجزء الأول من (الشبان) (١): فهولاء الذين ذكرناهم من الرؤساء الذين علم ملهم اعتقاد مذهب الحق وإيشار رأي درية البي من أثمة الريدية عليهم السلام في العدل والتوحيد.

ثم قال -عليه السلام: فلذكر من صح عنه دلك من العقهاء،

قال المباهد السلام: ولسنا ندكر إلا من لا يخالف أمره إلا المباهدون همنها المسلم عمد بن الحسن وهو أبو عند الله الشيباني وهو الذي قام لله عز وجل بين يسدي هارون الرشيد لما أراد العدر بيحيلي بن حبد الله وأراه كتاب الأمان الذي أنعسله إلى الديلم [٩٣] -ب] فرأوا إلكتاب وعرفوا صبحته و لم يتجاسر أحد بسالكلام، فقال: محمد بن الحسن هذا أمان لا يجور عصه ومن نقصه قطه لعنة الله فعضب هارون وضوبه بالدواة فشجه شحة جميعة.

وقال الجسن بن زياد بصوت صعيف هو أمسان فتقسرب إليه المعسروف بأبي البحوي فأحد الكتاب ومرقه وقال له: إدا كان الأمر كمسا يقسول أمسير المومنين فهذا يجور بقصه فقطعه ويده ترتعد [٩٥١ب-أ]و خمسد بس حسس أصحاب كثير ومن أصحابه وكتبه انتشر عدم أبي حنيفة

قال -عليه السلام: ومنهم زفر بن اهدين وهـــو مــن متقدمسي أصحــاب أبي حيقة، ومنهم أبو مطيع البلحي الحكم بن عبيد الله الرقاشي قــــاضي بالــح (۱) الغال (۱/۹/۱). وفقيههم، ومنهم أبو شجاع محمد بن شجاع البلحي وهو الميرر على نظراته من أهل رماته فقهاً وورعاً وثباتاً على رأي أهل العدل، وهو الذي غق ققه أبي حيفة واحتج له وأظهر علله وقواه بالحديث وحلاه في الصدور، وله تصانيف كتسيرة، وله كتاب الرد على المشبهة، ومنهم هيسي بن أبال أخذ عن محمد بن الحسس وهو المقدم على أهل زماته الميرر في أصاف العنوم وهو في أيام الشافعي وكال يناظره ويأمر أصحابه بمناظرته، ومنهم محمد بن عبد الله بن سماعة أحد الفقه عن محمد بن الحسن ودعا إلى العدل والتوجيد وهو الذي قسسال للمعتصم لما فعل بابن حسل ما فعل هذا موقف أديت فيه حق الله وأرضيته فشكر الله لك ذلك ويقال: كسنو حفظ الناس أحاديث رسول الله حفظ بن سماعة لفقسه العراقيسين لما أمكس حفير شيء.

قال عليه السلام. ومنهم الشافعي حرصي الله عنه وهو محمد بنسس إدريسس الذي يصرب به المثل العالم الذي طرب في كل علم بنصيب واستسر، ودهسب مذهب الريدية في العدل والتوحيد، وهو أحد الدعاة للإمام يحيى بن عبد الله بنس الحسن بن علي بن أبي طالب وقيد وحسن لأحل ذلك وأفرج عسم بلطف الله مهجاته وتعالى.

قال -عليه السلام: وقد دكرا -يعي في (الشبساني)- أنه أخلف مذهسب أهل البيت عليهم السلام عن إبراهيم بن أبي يجيى المدبي وعن مسلم بسن خساله الزنجي ومن أصحابه المرني والبويطي والربيع وحرملة ومنهم أبو عبسد الرجسس الشافعي وهو أحمد بن يحيى بن عبد العرير الشافعي وهو راوي كتب الشسسافعي القديمة، قلما خرح الشافعي إلى مصر وأملي روى عنه أهل مصر كتبه الحديثة. قال -عليه السلام: وكان الكرابيسي على نهابية الانقطاع إلى مذهب الحنابلة، ومبهم ابن سريح ومبهم عباد بن مصور قساصي البصرة في أيامه، ومبهم عباد بن كثير وولي القصاء ولما أخرج أهل مكة واليهم قام بأمرهم، ومبهم عمرو بن عامر أبو القاسم.

قال حليه السلام: ومنهم عمرو بن عامر السلمي من أهل البصرة، ومنهم يحيى بن حزة قاضي دمشق وأقام قاصياً بدمشق نحواً من أربعين سنة فضيل ومن أبي جعمر إلى سنة ثلاث ومائتين، ومنهم البردعي وهو اللذي قلسراً عليله الكرخي ومنهم أبو طاهر الرياش و[ ١٦٠ أ-أ] كان يدين بدين اللرية ولا يتشدد فيه كما يتشدد من قدمنا، ومنهم الشيخ أبو الحسى عبد الله بن الحسن الكرحسي وكان في العلم والزهد بمنسرلة غظيمة وكان لا يدحل بيناً فيسبه مصحب إدا كان على عبر طهارة تعظيماً له، وكان من أصحاب البربهاري وهو من رحسال الحابلة يؤدونه هدعل دار السلطان مرة وأحدة ثم لم يعد فهيب مكانه؛ علما علم السلطان ذلك شتت من أصحاب البربهاري تلك الليلة ثلاثمائة رحل نفيا وشرها، ولما توني حضر حمارته الأشراف علمي طبقاتهم [وفيهم](١) مس دريسة الرسول والمرة وافرة.

[وفيهم](۱) أبو عند الله بن الداعي حقليه السلام- ولم يكن أحد يقدم علمين تقدمه [ع ٢-ب] في قول ولا فعل، وكان أبو تمام الصاسي نقيمب العباسميين يكره تقدم إبن الداعي لجلالة دلك الأمر وهو الصلاة عليه لمما بمسين الماطميمة والعباسية فاحتال ودنا أبي عبد الله بن الداعي وقسال: أبها السيد إن هذا الشيخ

رد) سا**ند پ** را).

<sup>(</sup>٣) سالعد (ي (أ).

قد مات وقد عرفت مدهبه في صلاة الجارة وقبيح أن يصلى عليه على عير مدهبه وإن رأيت أن تكبر عليه أربعاً فأفعل، فقال إنا لا نكبر إلا خمساً فمسن شساء أن يتقدم فليتقدم فحيئك تقدم أبر عمام بهدا السبب وكان خليفته الشيخ أبسر بكسر يرى يرأي الدرية الطبية (١) في العدل،

ومنهم أبر بكر الراري أحمد بن على لم يكن قبله ولا بعده في الفقهاء مثلب ورهاً وتصيفاً ورهداً، وحمل على أن يتولى القضاء فأبي ذلك أشد الإباء وتهدد فأبي، وله كتب كثيرة، وشرح كتب (٢) محمد بن الحسن وكتاب الطحساوي في الحتلاف العقهاء والمحتصر وشرح كتب أبي الحسن، وكان يأمر عيره يكتسب كتب أهل البيت عليهم السلام (٢) ويكتب كتب علم الكلام بحطه ويقول أتقرب للى الله بذلك.

وصهم القاضي أبو حازم عبد العريز بن عبد الحميد كان في أيام المعتمد يلسي الغضاء، وكان يذهب مذهب الدرية في أصول الدين، ومنهم علي بسبن موسسى القمي وهو من متقدمي أصحاب أبي حيفة ومنهم علي الرازي؛ ومنهم أبو بكر الخوارومي فقيه متكلم مشهور يرى برأي الدرية في العدل وكان دا يسار وجاه، ومنهم أبو جعمر النسعي وأبو علي الشاشي وكانا فاضلين، ومنهسم القسدوري مشهور بذلك.

قال -عليه السلام: ومن المتأخرين أبر الحسن(١) أحمد بن محمد بن جعفر وكان

<sup>(</sup>١) في رأم: الريدية الطبية.

<sup>(</sup>١) في (أ): وله كتاب.

<sup>(</sup>٣) إن الشان: يكنب كتب الفقه.

<sup>(4)</sup> في الشافي: أبو الحسين.

فقيهاً فاصلاً، وله كتب كثيرة، ومنهم أبسو سنفيان السرخسي معسروف [. ١٦ بس] بمذهب العدل؛ ومنهم أبو ريد عبد الله بن عصرو الدبوسي وكان والي النهر لا يخالف من عرفه في صحة مقالته برأي الذرية، ومنهم أبو عساصم محمد بن أحمد العامري بمرو، ومنهم أبو لقاسم على بن محمد الداودي بهراه.

قال -عليه السلام: ومن أهل تيسابور أبو نصر بن سهل وكأنا ما قد ذكرنامه ومنهم القاضي أبو القاسم عتبة بن هيئمة(١) وأبو سهل الزحاجي.

قال عليه السلام: ومن أصحاب أبي حيفة جماعة كثيرة غير من دكرنا يطول الشرح بتعينهم.

قال عليه السلام: وكذلك من أصحاب من الشافعي وهسسم يتعساصلون في التحري والدين إلا أن ثلاثة منهم أعقلنا دكرهم أردسا إلحساقهم لتسبريرهم في اللسراع لأهل الضلال وهم أبو بكر -كنهم ابو بكر العبرفي [وأبسسو بكسر الدقاق]() وأبو بكر القفال الشاشي() ونكل واحد منهم منسسرلة عظيمسة في العلم فيلحق بهم أبو حازم سعيد بن الحسين الرازي وهو معروف عمن درس على قاصي القضاة، وعمن لحق بهم أبو عبد الله محمد بن علي الدامعاني قاضي القضاة ببغداد يرجع إلى عضل هظيم.

ثم قال عليه السلام: فهدا حين أنيا على دكر من انفق ذكره مسس القسائلين بقول الدرية الطيبة من الفقهاء بل أفاضلهم الدعاة إليهـــــم الدالـــين عليهـــم لا كمتفقهة العصر الذين عدلوا عن الذرية الزكية وتابعوا ضلال البرية.

<sup>(</sup>۱) ي (أ): عثيمة.

<sup>(</sup>٢) سائط ٿي (اُ).

<sup>(</sup>۲) (رأ): الشياشي.

ثم قال عليه السلام: فلمدكر من اشتهر بالعدل والتوحيد من رواة (١) الأخبار المشهورين بالعدالة الرافضين لأقوال أهل الصلالة غير استقصاء فذلك مما يطول.

قال عليه السلام: ولسدأ بذكر أهل المدينة فهي قرارة الإيمان ومركز الإسسلام وإليها يأرر<sup>(٢)</sup> الإسلام في آخر الزماد كما تأرر الحية إلى جحرها.

قال عليه السلام روينا دلك مسدً وتخرج خشها كما يخرج الكسير خبست الحديد، ومنها انتشرت الآثار البوية والأحكام الإلهية العبية.

قال عليه السلام: فصهم معبد الجهبي [٩٥ ١-ب] وكان الجمعاح قد حسب وكان يطعم حر الشعير والكراث والمنح فقال يا معبد كيف ترى قسم الله لك؟ فقال حماج: محل بيني وبين قسم الله في فإن قسم في هذا رضيت به فقال: يسامعند أليس قيدك بقصاء الله فقال: يا حماج ما رأيت قيدي عبرك فأطلق قيدي فإن أدعله ربي في رجلي رصيته، وصهم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمس بس عوف، قال حقيه السلام: قال أبو عبد الرحم الشافعي عن محمد بن إدريس عن مالك قال قدم غيلان المدينة وتكلم هو وربيعة فحصرهما الصلت وسسعد بس زيد (المحلت وسسعد بس غير من مالك قال لأحمد بن حبل: مالك بن أس لا يروي عن سعد فقال: سسعد خير من مالك سعد لا تسأل عنه.

ومنهم القاسم بن العباس النهني روي عنه ابن أبي ديــــب وعسيره، ومنهـــم عند الجميد بن جعفر، ومنهم إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص روى عــــه دلك أبو عبد الرحمن الشامعي والأمر فيه مشهور بالمدينة.

<sup>(</sup>۱) في (أ), روايات.

<sup>(</sup>۳) في (ب): عرراً.

<sup>(</sup>٣) لِ الشالِ: سعد والعبلت بن ريد.

وممهم عبد الله بن أبي لبيد الثقفي كال ابن عبيمة يقول هو من عباد أهل المديمة وروى عبه الثوري، وابن عبينة ومحمد بن إسحاق وابن حريح ويحكسس أن أبا حعفر المصور مر به فلم يتحرك فقال له؛ ما الذي ممعك من القيام فقال؛ خفت أن يسألني الله فيقول: لم قمت؟ ويسأنث فيقول: لم رصيت فأبقيت عليك وعمى نفسى فقال له: الصرف.

ومنهم صفوان بن سليم قسسال ابن عيبة كان ثقة وكنت إدا رأيته علمست أنه يحبه الله.

ومنهم ابن أبي ديب وكان ظاهراً بدبث، وروى عن مالك أبه كان يقول لو سلم ابن أبي ديب من رأيه في القدر ما كانه على ظهر الأرص حدر مده ومهم محمد بن عجلان، وكان ممر إخرج مع بحمد بن عد الله بن الحسس بن بالحسن بن على بن أبي طالب عليهم السلام قلما أراد عيسى عقويته قبل: أرأيت لو رأيت فعل الحسن بن أبي الحسن مثل هذا أكت تعاقبه؟ قسال: لا. قيسل: فهذا في أهل المهرة.

وروي عن أبي الأسود أنه رُمى في البل فاستعدى على حيرانه فقال. ما رمياك ولكن الله رماك، فقال: كدبتم نو رماني الله مسلما اخطساني، وروى أن حعفر بن سليمان أراد قطع يده فسمع صحة بالمدينة فقال: ما هسده الضحة فقالوا: هذه صحة الناس يدعون لابن عجلان فلو أن الأمير عفا عنه كان أصلح قال: أطلقوه.

ومنهم: ثور بن ريد؛ ومنهم شمر بن عباد، ومنهم محمد بن الحسيب، ومنهم إبراهيم بن محمد بن أحسب بسن

أبي يحيى رضوان الله عليه، ومنهم الوليد بن كثير مولى بني بخزوم، ومنهم صالح بن كيسان، ومنهم مودود القاضي، ومنهم عبد الرحمن بن يمان.

ومنهم محمد بن إسحاق، وذكر عن شعبة أنه قال: لو أن أحداً يبغي أن يسور بسوار الدهب لكان محمد بن إسحاق خفطه؛ ويحكى عن الزهري أن محمد بن إسحاق أمحال المعلم؛ ويحكى عن الزهري أن محمد بنسو إسحاق دعل هيه يحادثه (١) ثم قام فقال الرهري: لا يزال بالمدينة علم ما دام هذا الشاب بين أظهرهم.

ومنهم محمد بن عبد الله بن مسلم الرهري وكان عمى عرج مع ريد بن على - عليه السلام، ومنهم أبو سهيل بافع بن مائك عم مائك بن أنس، قال أبسو عسسد الرحمن الشاهعي عن محمد بن إدريس عن إبراهيم بن محمد كان أبو سهيل لا يرى [٢٦١ ب. ١٦] برأينا في القلود .

ثم قال عليه السلام: وأما أقل مكة هميهم إعمرو بن ديبار حكى دلك عسس العلاي عبه وحكى دلك عسر مكة العلاي عبه وحكى عن عمر بن على الباهلي ومر عليه برجل لبه حسرس مكة فقال عمرو: ما لهدا؟ قالوا: تكم في القدر، قال أليس قد أصاف الحير إلى ربسه والشر إلى نفسه؟ قالوا: بلي. قال: فهو أولى بالحق ممكم فقالوا: [٩٦] ما عنعك أن تكلم بهذا قال: أحشى أن يصنع بي ما همت بهذا.

ومنهم عبد الله بن يحيى بن أبي تجبح قال يجيى بن سعيد: كان معتزلياً، وقال أبوب: أي رحل أفسدوه فترك أيوب وأحد مذهبهما ونقول أن الفسساد مسن المعلوقين.

ومنهم زكريا بن أبي إسحاق وكاد من أصحاب ابن أبسي بحيسح، ومنهم

سيف بن سليمان، ومنهم معروف بن أبي معروف، ومنهم إبراهيم بسس ساقع، ومنهم مسلم بن خالد الرنجحي، ومنهم مليمان بن أبي مسلم صاحب بن جريج، ومنهم مسلمان بن أبي مسلم صاحب بن جريج، ومنهم سفيان بن عيبة وكان يقول في عمرو بن عبيد أنه لم ير أفضل منه، ومنهم عبد الله بن طاووس، ومنهم عطاء بن يسار.

ثم قال -عليه السلام-: وأما أهـــل اليمـــى فمنهـــم: وهــــپ بـــن منبـــه؛ وقـــــــال ابن قتيبة: إنه كان يقول بالاعترال

ومنهم أخوه همام بن مبه حكى عنه دلك الجاحظ، ومنهم الوصين بن عطاء الصنعاني وكان متكلماً، وقال أحمد بن حسل: ليس به بأس وكان ثمن يتكلم في القدر، ومنهم يكر بن الشريد الصنعاني حكى دلك عنه أبو حاتم الراري.

ثم قال عليه السلام: وأما أهل الشام فلسلم: مكحول بن عند الله وعن بعض القدرية أنه قال: لا يعلم أحد ممن ينسب إن القدر بن التابعين أجل من الحسس ومكحول.

ومنهم محمد بن راشد صاحب مكحول قال: أبو حاتم هؤلاء القدرية، وعسس شعبة قال: هو معتزلي شيمي، ومنهم عمر بن عبد العزير، ومنهم ثور بسن يزيد المحممي وهو الدي شهد عند يزيد الناقص على الوليد بن يزيد بالكفر، ومنهسم برد بن سان، ومنهم عبد الرجمن بن يزيد بن جابر، ومنهم طلحة بن يريد، ومنهم يزيد بن يزيد بن جابر، ومنهم علدة بن يريد، ومنهم يزيد بن يزيد بن جابر، ومنهم عبد الرجمن بن يزيد بن جابر، ومنهم علدة بن يريد، ومنهم

ومنهم سعید بن بشیر قال أبو حاتم کابوا پیکرون علیمه فی القسیدر، وروی عنه بن عیب فی القسیدر، وروی عنه بن عیب والولید بن مسلم وعبد الرزاق، ومنهم حسان بسسن عطیم، ومنهم یحیی بن حجزة وقد مضی ذکره.

وممهم العلاء بن حريث وعبد بن أبي حكيم وثابت بن ثور وابه عند الرحمن وأبو وهب وعبد الرحمن السلمي وأحوه عبد الله بن يزيد ومحمد بن أبي سنسمال ويحيى بن عبد العزيز.

قال حديه السلام ورسالته إلى عبد الملك بن مروان مشهورة مصبوطة، ومن أصحابه جماعة خالفوه كيوس بن عبيد وسليمان التمي وأيوب ولم يجسر أحد مسهم أن يسأله عن شيء من دلك فكيف يتأصره، وعن أيوب حالست الحسس اربع سدين لم أسأله عن شيء هي هي و كر عمرو بن عبيد مسألة فقبل له: مسالم عكدا يقول أيوب ويوس وابن عوف و لتمي فقال؛ أرجاس أعاس أموات عسير أحياء وما يشعرون.

ومبهم مطرف بن عبد الله روي عبه أنه قال: اللهم رضينا بما قسمت لنا فـــــإن هذا السارق لم يرض بما قسم الله له فسرق فقطعت يده.

ومسهم محمد بن سيرين وقد اختلف فيه والصحيح ما قلناه؛ لأنه قيــــل عنــــده بمحوسي هو كما شاء الله فقال؛ لا تقل كما شاء الله وقل كما علم الله؛ لأنه لــــو كان كما شاء لكان رجلاً صالحاً؛ وهدا كما ترى صريح بالعدل، وروى أنـــــه سئل عن القدر فتنى هذه الآية؛ ﴿وَإِذْ فَعَلُوا فَاحِشَةٌ فَالُوا وَجَدَفًا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّــــةُ

<sup>(</sup>١) ساقط في الأصول، وما أثبتناه من الشافي (١٥٣/١)

أَمْرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ اللَّهُ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ... ﴾ [آية[الامراب ٢٨] فقال الرجل: يا أبا بكسسر أسالك عن القدر، فتلى: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَامُو بِالْفَدَّلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ [الله ل الرجل: ١] فقال الرجل: إنما أسالك عن القدر، فقال محمد: لتقوم عني أو الأقومن علك؛ فهسسدًا ينفسي الإشكال في أمره، ومنهم قتادة وقد مصى.

ومنهم بكر بن عبد الله المزمي سئل عن الفلى فقال: إن الله تعالى أمر عهدداً بطاعته وأعانه عليها و لم يجعل له (٢) في تركها على أ ونهاهم عن معميته وأغناهم عنها و لم يجعل لهم في ركوبها عدراً، وصهم محمد بن واسع سئل عن القدر فقال: إن الله تعالى يسأل العباد عن أعمالهم ولا يسماهم (٢) عما قسدر [عليهم] (١٩٧] ويسألهم عما عهد إليهم ولا يسالهم عما قضى عليهم.

ومنهم مالك بن ديبار وكان من أدبة معد الحهني ويقول لا تنجلسوا ربكسم الدنوب فيضاعف لكم العداب ولكن توبوا إليه، وصهم معاوية بن إياس (أ) فيسل له: ما يمنعك أن تصف القول بالقدر (أ) فقال: قد علمت قول الحق فيه ولكسي أخاف أن أظهر فأصلب كما صلب غيلان.

قال عليه السلام: لأنا قد بينا تعلق بي أمية [٢٦١ب-أ] بهده المقالة الرديسة وتشددها فيها على حاري عادتها في التشدد في الصلالات وحسبلاف الحسق في الجاهلية بجاهرة وفي الإسلام محائلة؛ فالحمد لله الذي قطع دابرهم وكمسا قطسع دابرهم نرجو أن يقطع مقالتهم ومستهم الق سموها سنة قما ذلك على الله بعرير.

<sup>(</sup>۱) ( (أ). فيده.

<sup>(</sup>٢) في (أ): رام بجمله.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ولا يسأل.

إلى الشاق: إياس بن معاوية.

<sup>(</sup>ه) في (ب): في القدر.

قال عليه السلام: ومنهم عوف بن أبي جيلة شهد بدلك يحيى بن معين وهسو من لا يتهم عند قرق الجبرية والقدرية، ومنهم سليمان الشسساذكوني، ومنهسم مطهر بن طمان والمعلا بن زياد والحسن بن (داكون، ومنهم الحسن بنس تيهساك وواصل بن عند الرحم وأبو هلاى الرسبي والحسن بن) دينار وعباد بن راشسد وعباد بن منصور قاضي البصرة، وعباد بن كثير، قال عليه السلام: وأحسب أنساقد قدمنا ذكرهما، قال: ومنهم يريد بن إبراهيم النسازي والربيع بسبن صبيعا ومنهم المبارك بن فصالة، وسعيد بن أبي عروبة، قال سقيان بن عينة: قدم علينا أو مضيم المبارك بن فصالة، وسعيد بن أبي عروبة، قال سقيان بن عينة: قدم علينا أو مضيها أو أحبر عليها، فقلنا له في ذلك بقال: هذا رأبي ورأي صاحبي عسادة ورأي صاحبي بمن الحين، ورزي عن أبوب أبه قال: لا يفقسه رحسل ورأي صاحبي بمن الحين، ورزي عن أبوب أبه قال: لا يفقسه رحسل معين: كان هشام يرمى بشيء من القشر فقال يزيد بن هارون: أحبرسا هشسام معين: كان هشام يرمى بشيء من القشر فقال يزيد بن هارون: أحبرسا هشسام وكان قدرياً، وروي أبه كان لا يعلمي سراحه بالليل فقالت امرأته في ذلك فقال: وكان قدرياً، وروي أبه كان لا يعلمي سراحه بالليل فقالت امرأته في ذلك فقال: عناقة وحشة ظلمة القبر.

ومنهم معاذ بن هشام وكان يقول لو صرب عبقي لم أقل إن الله قدر المعاصي بمعنى أنه خلقها في عباده أو أجبرهم عبيها.

ومنهم أبان بن يزيد قال يحيى بن معين: أبان يرمى بشيء من القدر.

ومنهم مسلام الطويسل والحسس المعلم حكسي دلسك عنهمسسا أبو عبد الرحمن الشافعي.

<sup>(</sup>١) ما ين القوسين ساقط في (ب).

ومنهم صالح المري حكى دلك عه أبــــو عبـــد الرحمـــن الشـــافعي وداود الأصفهاني.

ومنهم حرب بن حقيل، والفصل بن هيسى الرقاشي وشريك بن الحطاب، وعمران بن القصير وحمرة بن نجيح وكهمس بن المنهال ويحبسي بن بنسطام، وأبو حمزة العطار، وقحطبة بن غداقة، ويحبى بن حمزة، وعمد بن ديبار، وصدقة بن عبد الله.

ومنهم يحيى بن أبي كثير ذكره خالد بن يزيد قال: كنا عبده فجاء عمرو بسن عبيد فنحا أله أله أله أله المحيسي عبيد فنحا [1177] الشدروان برحله وحلس على الأرض، ثم قسال ليحيسي ليكون أحب المحالس إليك أبعدها من الكبر قال: يحيى ومن يصبر كصبيرك يسا أباعثمان.

وممهم سفيان بن حبيب وغبد الوارث بن سُعَيد، وكان يروي الأحساديث في القدر وهو راوية عمرو بن عبيد.

ومنهم عندر وعبد الوهاب بن عطاء الحفاف وخبيب العجمي وعطسناء بسن أبي ميمون واينه روح والفضل بن يزيد الرقاشي قال يحيى بن معين: وهسنو مسن القدرية من رؤساتهم.

ومنهم عمرو بي عامر وعامر بن علي الرفاعي وهارون الأعور، وعثمان يسسن مقسم، وسلام بن مسكين، وعبد الرحم بن مهدي أبو سعيد.

ومنهم العباس بن العصل قال إبراهيم المروزي وكان العباس يسسرى القسدر، ومنهم القاسم بن يحيى، والحيثم بن حميد، وحجر بن هلال، وعيد الرحمسسن بسن إسحاق، والحسن بن واصل، والأشعث بن سعيد السمان، وعسمة بسس مسعيد القطان، وعبيد الله عبيسد الله الله وعبيد الله عبيسد الله وحوشب بن عقيل، وبكر بن أبي سميط، ومعد بن راشد، وأبو العوام عمران بسن القطان، ومعاوية بن عبد الكريم الثقعي، ومسدد بن مسرهد، ومحمد بن سلام.

قال عليه السلام: ومن أهل الكومة: أبو داود النخعي واسمه سليمان بن عمرو، وهمرو بن رائد(١) [٩٨ -ب] قال أخمد بن حبل، هو وأخوه زكريا يرميسال(١) بالقدر -ومات قبله ثقتال وهما يرمياك بالقدر -قلت: هكذا في الأم.

قلت : وقال عليه السلام : ومنهم الشعبي كان يقول: أحبب أل محسند ولا تكن رافصياً؛ واثبت وعيد الله ولا تكن مرحفاً، ولا تكفر الناس فتكن حارجياً، والرم الحشية لربك أو لسيقة نفسات ولا تكن كلارباً.

وممهم داود بن أبي هد، ومنهم رفر وقد مصى دكره، وممهم سلام بن أبسب مطيع، وأبو شهاب الحياط، وعمرو بن شهاب بن عباد، وطلسق بسن حبيسه، وعمرو بن شهاب بن عباد، وطلسق بسن حبيسه، وعمرو بن مرة، ومسم عمد بن شحاع البلحي وقد ذكر ساه، وعلي بن عمد المداني، وأبو ريد عمرو بن شبّة، وعلى المداني أحد عن أحمد بن أبي دُواد القاضي.

قال عليه السلام: وتركنا فصل الزهاد وتركنا دكر من قرب منا ومن قبلنا إلى أيام المطيع من بني العياس لم نعيمهم وتركنا فضل الشعراء لم مذكر أهل العسمدل منهم على طبقاتهم كل دلك كراهة الإصالة.

<sup>(</sup>١) تي رأي: ين زائدة

<sup>(</sup>۲) في (أ): راماء

قال عليه السلام: فأما أثمة النعة واسحو فذكر منهم ما يدل على ما سسواه ثمن لا ينارع فيه مصنف الخارقة فمنهم أبو عثمان الجاحظ [٦٣ اب-أ] -وقد مصى ذكره- وكان إحدى آيات عصره ولا نتمكسس مس تعصيسل ذكسره وشرح أمره.

ومنهم أبو عثمان المارني، وأبو العباس محمد بن يريد المبرد، وأبو بكر محمد بن السري السراح، وأبو الحسن صعيد بن مسعدة الأخمش، وأبو عني محمسند بسن المستبير قطرب؛ ومن المتقدمين أبو الأسود الدؤني، وأبو محمد اليريدي.

ومنهم أبو على الحسن بن محمد الفسوي، وأبو الحسين محمد بنس الحسن الفسوي، وأبو العندي، وأبو الفتح عثمان بن جي، والقاضي أبو سعيد الحسن بنسس عبد الله السيرافي وابنه أبو محمد يومنف لل الحسين، وأبو عبيد الله المرزاني، وعلسي بنس عيسى صاحب التقسير، وأبو مشلم محمد بن يحر مجاحب (التأويل)، ومحمد بنس مراد صاحب (المصابيح)، وأبو المطهر آدم بن الكمال الهروي أديب حراسان، والجوهري صاحب كتاب (الصحاح)، وأبو الحسن الأهوازي.

وتمن روى عنه العدل من متقدمي سحاة سيبويه والحليل وعيسى بن عمر (''.
انتهى ما ذكره الإمام المنصور بالله عنيه السلام في (الشافي) فحيث قد أعال الله سبحاله وتعالى- على جميع هذه الأيواب فلمختمها بذكر شيء مسن مصنفسات
العترة في الحديث وما يتعلق بذلك فنقول :

<sup>(</sup>۱) الشاق (۱/۹۲۱–۱۹۹).

# بساب [۸] يشتمل على ذكر بعض كتب صفوة العترة

التي احتوت على الأحاديث البوية لمروية، من طريقة علماء السلالة العلوية، الفاطمية المحمدية حملوات الله على بيه المكرم، وعلى آله وسلم، ما صمت مامت أو تكلم، فأقول :

على المرتصى عليهم السلام وهو القائل القصيدة الله بن الهادي بن إبراهيسم بسن على المرتصى عليهم السلام وهو القائل القصيدة المائقسة المشسهورة في شسأن المقامات التي أولها قوله:

المهروب على همانه المقامسيات ومنا حماءكم بهما مس شمريعة منادريا على منادريا على المعامل المقامة المقامة

وهي سبعة وعشرون بيتاً، وكلها مضبوطة (١) محكومة، وذلك القول في مقدمة كتاب له (١) كان وضعه عليه السلام في الحديث لكنه لم يتم له إحالته دون محامه المنهة وفراق الدنية إلى المقامات العلية إن شاء الله - بجاه سيد البرية ما لفظه بعد كلام له في مقدمته: (ومما صنف في دلك يعني في الحديسة - الأهسل مدهبيا

<sup>(</sup>١) في الأصول: مطبوعة.

 <sup>(</sup>۲) ذاك هو كتاب الفلك الدوار في علوم الحديث واقعمه والآثار تأليف العلامة إبراهيم بن محمد بن عبسك الله الورير المولود في سنة (۱۸۲هـ ) والمتوفى في سنة (۱۸۸هـ ) (طبح).

(محموع زيدين علي) عليه السلام و(لسير) للمهس الركية، ومنها أخذ محمد بى حسن الشيباني، وأحاديث كتب الإمام الأعضم: القاسم بن إبراهيم عليه السلام وهي نحو عشرين، وقد شملت أحاديث كثيرة ومصنعات علامة الشيعة ومحدثهم وحافظهم محمد بن منصور بن يريد الغري المرادي الكوفي وهي عديدة من أحلها كتاب (علوم آل محمد) [176] برياداته؛ ويعرف قديماً بسرامالي أحمد يسسن عيسى بن زيد) وسماه الإمام المصور بالله عليه السلام (بدائع الأنوار في محاسسس الآثار).

قال: قال مولانا محمد بن إبراهيم الوزير: هو أساس علم الزيديسية ومنقسى كبهم؛ ويدكر فيه الأسانيد ومصعات الإمام اهادي عليه السلام وهمي ثمانية وأربعون كتاباً منها: (تفسير القسرآن) أستة أحزاء و(معاني القرآن)[١٩٩-ب] سنة أحزاء، وكتاب (السنة)، ومصفات الإمام الباصر الأطروش حليه السلام-كرالإبانة) و(المعنى) وعيرهما، وقد اشتملت على غرر الأحاديث.

قال: وقد روى الناصر عن محمد بن منصور فسأكثر وهسو شسيخ شسيخه، ومصنعات الإمامين: المرتصى وصوه الناصر وهي عديدة، مشهورة بين الشسيعة نافعة ومفيدة، ومصنفات الإمام القاسم بن عني العياني وولده الحسين بن القاسم وقد بلغت مصنفاته إلى السبعين، وكدنت مصنعات غيرهم من الأثمة وأتباعهم.

قال عليه السلام: ومن أكثرها جمعاً [وأجلها نفعاً](١) كتاب (الجامع الكافي) المعروف يجامع آل محمد الدي صنعه السيد الإمام: أبو عبد الله محمد بن علي بسن عبد الرحم الحسني وهو ستة محلدات؛ ويشتمل على الأحاديث والآثار، وأقسوال

<sup>(1)</sup> ساقط في الأصول، وما أثبتناء س العمك الدوار.

الصحابة والتابعين، ومداهب العترة الصهرين، على ما لم يجتمع في عيره؛ واعتمد فيه على ذكر مذهب الإمام القاسم بن إبراهيم عيه السلام عسالم آل محمسه، وأحمد بن عيسى فقيههم، والحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد وهو في الشهمة بالكومة [في العترة](١) كأبي حيفة في فقهائها، ومدهب محمد بن مصور علامة العراق وإمام الشيعة بالاتفاق.

قال: وإنما خص صاحب (الجامع الكاني) دكر مداهب هؤلاء. قال: لأنه رأى الريدية بالعراق يعولون على مداهبهم، ودكر أنه جمعه من بيف وثلاثين مصفاً من مصنفات محمد بن مصور وأنه اختصر أصانيذ الأحاديث مع دكر الحجسج فيما واقل وخالف.

قال: وقد اعتبى به من متأخرني أصحبها وأعدماتنا أهل الدس: القاصى العلامة جمال الدين: العميف بن حسن ألمد حصني طميراري، وكان من عبون أصحباب الإمام المهدي علي بن محمد بن علي عيه انسلام ومن أجل شيعته وسععه بمكسة المشرفة في رياط الزيدية المعروف برياط بن الحاجب على الفقيه العلامة: محمد بن عهد الله شرف الدين أبي القاسم محمد بن حسين الشقيف(1) وأجاز له وهنو ويرويه عن الفقيه العلامة: محمد بن عبد الله العرال وهو يرويه من طرق مسلمه ويرويه عن الفقيه السلام واختصر القاضي تعقيف منه مختصراً بهيساً بقسل فيه غرائب مسائله وسعاه (تحمة الإعوان في مداهب أثمة كوفان)، وقال في مختصره في أول باب العراقض؛ اعلم أن مداهب يحيى بن الحسين كثيرة الملائمة لمذاهب في أول باب العراقض؛ اعلم أن مداهب يحيى بن الحسين كثيرة الملائمة لمذاهب المواقض؛ القرائمة المذاهب المواقض؛ العلم أن مداهب يحيى بن الحسين كثيرة الملائمة المذاهب المواقض؛ القرائمة المذاهب المواقض؛ القرائمة المذاهب المواقض؛ القرائمة المذاهب المواقض؛ القرائمة عليه السيالام

<sup>(</sup>١) مباقط في الأصول، وما أثبتناه من العنث السوار

<sup>(</sup>٢) في الفلك الدوار. المقيم العلامة شرف الدين أبي ألقاسم بن محمد بن حسين التقيف.

#### عذاهب آياله وأحداده:

#### إذا قالت حذام فصدقوها(١).

وقال حاكياً عن شيخه بن الشقيف في أول كتاب الفرائض [19-1-1] من معتصره: العجب من الناصر حليه السلام- فإنه خالف سائر الأئمة في كثير من مسائل الفرائص وفي طلاق الهدعة؛ وم يدكر في (الجامع الكافي) عن أحد مسن الأثمة المتقدمين أنه قال بعدم وقوعه حمع أن محمد بن منصور شيخ شهيدها الاثمة وقد أدركه الناصر عليه المملام وسأله أن يجمع خلافات أهل البيت عليهم السلام وقد روى محمد بن منصور عن عليهم السلام

قال: قلت: ومن الشائع على الإلسة أن يجيى عنيه السلام كثير مسما يوافستن أبا حسمة، والماصر -عليه السلام- إكثيراً ما يُواكِن الشاهعي، وعمن ذكر دلك المحر الراري في كتابه(الشحرة) الدي صفه في أساب العنرة المطهرة.

قال: وليس كدلك وإنما الهادي يوافق قوله قول أهله الذين بالكوفة ويعتمسه على ما رووه وأبو حيمة كثير ما يوافقهم لاتحاد البلد والسند والمعتقد، وقد عده قوم من جملة علماء الريدية قالوا: إلا أنه كان يميل إلى مدهب البترية منهسم، -قال: قاله المنصور بالله - ويذهب إلى شيء من الإرجاء، وكان الشافعي - رصسى الله عنه - يرجع أقوال أهل الحجار عنى أقوال أهل العراق أحباراً ومدهباً وعيره على عكس دلك.

مؤن القول ما قالت حدام

<sup>(</sup>١) شطر البيت:

وهو مستوب إلى باليم بن صعب والله حنيفة وحدم روحة وهو مثل بصرب لمسن بالبسل الواسم ولا يخالف، انظر: لسانه المرب, حادة (رَفَشَ)

<sup>(</sup>۲) بل وشیخه أیصاً؛ إذ روی عبه بلا واسطة كما في أمالي أبي طالب وشرح التحريد وهير دلك.

وروى السيد العلامة أحمد بن أمير الحسني القادم من حيلان بكتاب (الجامع) في زمان الإمام المهدي: على بن محمد عليه السلام أن أبا طاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله كان يناظر علماء المدينة ويقول الهسول علماء الكوفة فقال لسه بعصهم: [، ، ٢-ب] يا أبا طاهر لا تقل فإن الوادي من هاهما سال. فقال: أجل من هاهما سال لكمه استقع عبد أو علث ويقيتم بغير شيء جعني بالوادي علياً عليه السلام (۱).

قال: قلت. ونظير هذا ما ووي أن رحلاً من الحجار قال لابن شيرمة: مبسس عندما همرج العلم فقال: نعم ثم لم يعد إليكم.

قلست: بعم، ثم قال السيد حييت السيام: وكدليك كنسب السيادة الهاروسين الموسين الإمامين: أبسي الهاروسين الموسين الموسين الإمامين: أبسي المسين المويد بالله أحمد بن الحرسين وصوه الباطق بالحق أبي طالب: يحيى بسسن المسين؛ فقد أحاطت بحملة أحاديث الأحكام سيما (التجريد) للمويسد بسالله وشرحه و(التحرير) لأبي طالب وشرحه، وصه اختصر القاصي ريد بن محمسد تمليقه المعروف بشرح القاضي زيد، وأودعه عاسن الأخبار، وحواهر الآثار، وقد اشتملت هذه الكتب المدكورة على أحاديث الحسامعين الكبسيرين (المتحسب) و(الأحكام) للهادي عليه السلام مع ريادات [٦٥ الما] وتنقيحات، وقد اعتلى القاضي العالم: عبد الله بن محمد بن حمرة بن أبي المحسسم بأحساديث الحسامعين فحمد بن حمرة بن أبي المحسسم بأحساديث المحسامين المحبورية).

<sup>(</sup>١) الفلك الدوار ص(٥٥-٢٢).

 <sup>(</sup>۲) قال عشق كتاب الفلك الدوار: بعرى عنى ألسة العنماء اسم اغارونيين على السيدين المؤسساء بسائله
 وأبي طالب وشيخهما أبي العباس وإلا فأبو العباس بيس بهاروني،

وأما أمالي السادة الثلاثة: المويد بالله وأبي طالب والمرشد وطرقها من جهسة القاضي جععر (1) ومشائحه إلى السادة الثلاثة، وقد ذكرها الإمام المصور بسالله عليه السلام في (الشافي)(1) مستوفاة وكتاب (أصول الأحكام) للإمام المتوكسسل على الله: أحمد بن سليمان عليه السلام وعبيه يعتمد أهل المذهب التسريف في أحاديث التحليل والتحريم بلا براع منهم من رمانه عليه السلام إلى وقتنا لتقدمه وشهرته واستيفائه لحمدها وحمع المحامين، واثرد عليهم وجملة أحاديثه ثلالسة آلاف حديث وثلاثمائة واثنا عشر حديثاً، وكتاب (شمس الأحبار) للشيخ العالم: علي بن حميد بن أحمد القرشي وهو كتاب نعيس، وكتاب (شماء الأوام) للأمير (1) علي بن حميد بن أحمد القرشي وهو كتاب نعيس، وكتاب (شماء الأوام) للأمير (1) الحسين بن عمد (1) الحق عليهم السلام.

قال: قال مولاما عز الدين محمد بن إبراهيم الوزيسر: ولا شسك في كعايت للمحتهد وهو في كتب الزيدية مثل كتاب سي البيهقي في كتب الشافعية الدي للمحتهد وهو في كتب الشافعي إلا ولنشافعي غليه منه إلا البيهقي فإن المسه منه على الشافعي بريد بعايته بأحاديث مدهبه والكسلام علسى أسسانيدها وتصحيحها وذكر شواهدها وتقيحها على طريق الهدئين لا على طراق المقهاء الخلص كما فعل الجوبي في كتابه (البهاية) وتلميذه العرالي في كتابه (الوحسين)، والرافعي في كتابه المسمى (بالمنح العزير) وغيرهم من فقها المذاهب الذيسن لا عناية لهم بعلم الحديث فإنهم يحتجون بالأحاديث الصحيحة والضعيفة والمنكسرة والموضوعة والواهية التي لا يعرف لها أصن في كتب الحديث حتسى أن هسؤلاء

<sup>(1)</sup> أي القاضي معمر بن أحمد بن يعيي بن عبد السلام.

<sup>(</sup>۲) الشال (۱/۲۰–۲۰).

<sup>(</sup>٣) في التقلك الدوار: للإمام الكبير للكنى بأبي طالب الصعير.

<sup>(1)</sup> في (ب): الحسين بن بشر الدين.

العقهاء يصيفون الحديث إلى الصحيح" ويقولون متعق على صحته أو لا يتطرق إليه التأويل، أو يسبونه إلى مسم والبخاري وليس منهما، أو يغيرون لفظه" ثم يفسرونه بعير المراد قال المحدثون: وإنما أوقعهم في ذلك اطسراح صناعمة علمم الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم، وقد وقع لنحويني والغرائي وعيرهما من جميع فقهاء المذاهب ما يتعجب منه.

قال: وقد دكر في (البدر المبير)<sup>(٣)</sup> وفي (التمحيص الحبير)<sup>(١)</sup> ما يتعجب مسه الواقف عليه.

قال والتحقيق أن لكل عن رجالاً يقدّمون فيه عنى غيرهم إلا لمسانع كمسن عرف منهم بتعصب أو عير دلك مما يمنع من قبون (\*) قوله مثل استناده إلى أصل مرفوص كقبول من علم أنه فاستل تصريح نباً لهمه على أنه [٦٥ ١ ب-أ] عدل أو عطى متاول وهذه آفة قد أصيب (٤٠٠-ب) بها كثير من الحشوبة والواصب.

قال عليه السلام: واعلم أنه كان لقدمه الشيعة اشتعال بعلوم العترة شمسديد وإعراض عن علوم غيرهم وعباية كلية باحديث وسماعه وإسماعه وتصحيح طرقه؛ ومن أحب معرفة دلك طالع ما دكرناه من الكتسب المتقسدم دكرها وعيرها، وقد صنف الحافظ العلامة: أبو جعمر الطبري محمد بن حرير بن رسمتم الشيعي كتاباً في روايته (١) عن أهل البث وكان لهم أيضاً إقبال على مصفسات

<sup>(</sup>١) في الأصول يصعفون الحديث الصحيح وما أثبتناه من الطلك الدوار ص(٦٨).

<sup>(</sup>٢) في الفلك الدوارة ويقبوون ألفاظه.

 <sup>(</sup>٣) أي (اليدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير) بنملامة محمد بن يحيى بن أحمد المعروف يابن المنقى.
 (٤) هو لاين حجر المستقلاني، ويشتمل عنى تخريج أحاديث (شرح الرحير) المعروف يشسسرح الرافعسي الكبير في فقه الشامعية.

<sup>(</sup>٥) ل (ب): عا يته تبول.

 <sup>(</sup>٢) في الفلك الدوار: في الرواق.

العترة وحرصاً على حفظها وجمعها حتى لقد اجتمع منها كتب كثيرة منها ما هو بخط الإمام المرتضى: محمد بن يحيى عبيه السلام وكانت مرجع أهل ذلك العصر، ثم أنه لم يرل الأمر يصعف والدّخل يكثر حتى ذهب أكثر تلك الكتب واستعنى عن مكنون علمها بمصنعات أحدثها المتأخرون؛ ولكنهم كثروها بعلوم العامنة فجمعوا فيها بين العث والسمين، والمحتشب(١٠ والدر الثمين، واشتغل بها أهسل هذه الأرمة المتأخرة، وأعرضوا عن ثنث الكتب النافعة بالكلية وفيها من الريف والزّغن (١٠) ما لا يحقى على صيارفة الشيعة (١٠) ونقادهم، فضعف بدلك أمرهسسم، فكثر الطعن عليهم من عصومهم حين رأوهم أحدوا من علومهسسم وكتبهسم، وأهرضوا عن المصنعات القفيمة الألمتهم وعن حديثهم.

### [وجوه التضعيف لبعص ما أبو في كنب عديث المشهورة]

ولما انتشرت كتب الحدثين في الأفطار، وطارت في جمع الأمصار كل مطار، وأقبل عليها الماس من جميع الملاهب، اشتغل بفراءتها حتق كتسبير مس أهسل المداهب، [واعتمدوا عليها]<sup>(1)</sup> وفيها حق شيب ببساطل، كبعسص أحساديث الفضائل، وشُهدٌ قد خلط بسُم قاتل، كلأحاديث التي ظاهرها التشبيه والحسبر، وقد حملها كثيرون [على ظواهرها واعتقدوها فأقرها أهل الجمسود] (") علسى ظاهرها من دون تأويل، وقبلها أهل لتحقيق والتلقيق مع التأويل وكالأحاديث التي احتجوا بها في الإمامة لمن تقدم الوصى عبسه السسلام فسابهم [٢٦ اأ-أ]

<sup>(</sup>١) الحشلب: أي المطوط العشوال.

 <sup>(</sup>٢) الرَّعُل: أي الغش، انظر المعجم الوسيط مادة (رَعُل).

 <sup>(</sup>٣) صيارفة الشيعة أي من قم ظرأي السديد ومنهي الأمر وهايته من رجال الشيعة.

<sup>(2)</sup> صافط في الأصول، وما أثبتناه من العنث الفوار

<sup>(</sup>٥) ساقط في الأصول، وما أثبتناه من العدك الدوار.

احتجوا بها في القطعي حوهي من الطوهر وتركوا معارضها وهو النص المتلقى بالقبول أو المتواتر حتى كاد ذلك يعرس في قلوب بعض من اعتمدها من أهسل مذهبنا شجرات، يجتنى من باطلها لمرات، والأمر في ذلك كما قيسل في المشل؛ (من يسمع يجل)، وقل من اشتعل بعلم محالف وشبه رائع عن الحق حائل، فسلم من اعتقاد قامد، كما وقع دلك بسن اشتعل بعلسوم العلامسفة مسن المتشرعين()، وكمن() اقتصر عنى أحد حديث من كتسب فقهساء المحدلسين، وقصرت همته عن معرفة كتب أهل البيت المطهرين.

ولقد وجدت ذلك من نفسي أيام قراءتي لكت الحديث من كتبهم مع شاءة للسكي بمداهب العبرة عليهم السلام، فلولا تنبيت الله لي لقد كدت أركسس إلى بدعهم شناً قليلاً وأسل عن طريقة الشبعة إلى هي أهدى سبلاً، وهي الفطسرة التي لا تجد لها في قلوب المؤمس تحويلاً ولا تبديلاً، وقد كان بعض أتمتسا المتأخرين يكره لمن لا ينق من تفسه بالاستقامة أن يمراً من الحديث ما فيه طواهر تعمله على اعتقاد الجبر والتشبيه، ثم قال عليه السلام: قال الإمام المهدي لديسس الله: على بن محمد عليه السلام: ومن اقتعد في مساجد الريدية يقسراً في كنسب خصومهم ويغري أديم أقوال العترة وصومهم منع من ذلك، وقمع إن سندك في تلك المسالك؛ وحديث النبي في واحد القبول والإنداع، وعلى كل مسلم أن يدين بلروم الإسماع له والاستماع؛ وإنما كره ذلك لمن لا يعرف القبيسن عن المواصب والحشسوية في المسن، ويحشى الوقوع في العن التي أودعها كنير من النواصب والحشسوية في المن التي أوديج باطلهسا [۲۰۲ ب] علسى

<sup>(</sup>١) أي الفلاسفة الإسلامين.

<sup>(</sup>٢) في الغلك الدوار: لمن.

قلست: وقياس هذا كلام الإمام المهدي على بي محمد عليه السلام كالطعسام الحلال الطيب الذي أخبر الطبيب الماهر المعارف بالأبدان، وما يقوم به الإنسان، إن قد خلط به سم قائل فإنه يجرم حينت أكل دلك الطعام حماية لها إد قد أمسر الشارع بحفظها، فإذا أخبر ذلك الطيب أو من هو مثله أو أمهسر [٦٦ اب أ] منه أنه قد فصل ذلك السم عن ذلك انطعام أو عن شيء منه ميزه فإنه حيث السبي أو يرتفع دلك التحريم، كذلك الحديث إذا الحالم له به المكدوب به على السبي أو حشي بنه المتشابهة أو المسوح أو نحو ذلك تخال أطباء الأديان وهم العلماء حشي بنه المتشابهة أو المسوح أو نحو ذلك تخال فإنه يحسرم إطساق سماعها واستماعها لعبر الخواص العارفين، حتى يزول ذلك العارض إما بالنبيس منهم أو واستماعها لذي به يرجع بالمتشابه إلى الحكم، أو نحو ذلك يعرف (١) حينتد أن الخرم هو غير دات ذلك الطعام وغير تعك الأدلة الشرعية الحكمة، بل هو أمر حسارح عهما كما عرف فافهم هذا قعيه الكماية إن شاء الله تعال.

قلست: لأن الجاهل إذا سمع الحاسد يقول منع أهل البيست عسن اسستماع الحديث على الإطلاق توهم أن ذلك أمر به مخالفة الشارع الحلاف، وليس الأمر كما أوهمه أو زعمه بل كما قلنا وبينا.

<sup>(</sup>١) القبك الدوار ص(١٣-٧٧).

<sup>(</sup>٢) في (أ): تعرفت.

قلبت: ثم قال السيد المشار إليه (١) و بدلك قال الوالد جمال الدين إبراهيم بن على بن المرتصى (١):

وأوصى كسل ريسدي بسيسارك دمسائهم وإن عسسدب السيورود إذا وتغست كسلاب السيسومات تحامته على العطبش الأسيسود

قلب: وكتب والدي عم أبي شرف إسلام: الحسير، بن أمسير المؤمسين المؤيد بالله محمد بن القاسم عليهم السلام إلى بعص سادة حبور ليميده ودلك عن رواية السيد العلامة يحيى بن إبراهيم الجمعائي العالم الكير بهدا الكتاب (٢) السدي صورته: الجمد الله رب العالمين مسخة كتاب أجاب به العقيه العلامة محسد بس يحيى بن بهران (١) بخط يده المباركة على بعص الأصحاب وقد طلب مسه أن يسمع عليه كتاباً في الحديث ما لعطه: وما ذكرتم بسلامتكم من أن الكتاب من المهموات في متحد في استعمال الحديث في انفقه لا يعتمد إلا على ما رواه ألمتساع عليهم السلام فقط؛ لانهم قبلوا المي أهل الحديث في كتبهم رواية جميع الصحابة والتابعين ومن عالف على عليه اسلام كأبي موسى الأشموري قليل التوفيق وعمرو بن العاص و كثير من النابعين الدين قاموا وقعدوا مع بسبي أميسة الشخرة الملعونة ومع بني العبلس الأنجاس الأرجاس، لكن إدا ترجيح لكم بسلامتكم تأمرون بالكتاب ننظر حديثه وروايته [٦٧ اأ-ا] فإن وحدياه مما يُقبل

<sup>(</sup>١) أي العلامة إبراهيم بن محمد الورير مؤنف كتاب الملك الدوار السابقة الإشارة إليه

<sup>(</sup>٣) في رأي: قدد الكتاب.

 <sup>(</sup>٤) هو. العلامة عبيد بن يحيى بن عبيد بن أحيد بهران الصعدي، عالم فقيه عبيسانات، مولسده و بشسأته ووفاته بصعدة، توفي سنة (١٠٩٧هـ)، له العديد من المولفات، انظراء أعلام المولفين الزيادية ص(١٠١٩) ترجمة(١٠٩٢)

ثم قال والدنا الحسير بن المؤيد -عبهما السلام- بعد هذا ما لفظه: وانظير أيدك الله في الزهري مع علمه العطيم وكان من حرس خشبة ريد بن علي علي السلام وسليمان بن حرير وهو الدي سم الإمام إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على ما أبي طالب -عليهم السلام الهاروبي العوي [٣٠٣-ب] على يد يحيى بن حالد اللعين.

قيل: أن هارون أعطى سليمان بن جرير مائة ألف درهم على أن يقتل إدريس فدخل الإمام عليه السلام الحمام فأرسل إليه سليمان بن جرير بسمكه فلما أكل سها الإمام أوجعته بطبه وقال: أطني أدركوا أسيمان بن جرير فلم يجدوه في مبرله فخر جوا يطلبونه فامتنع من للسير معهم وقاتلهم وفاتهم هريساً، قسال: قلست: وسليمان هذا أحد شيوخ الريدية ومتكممها والله المستعان.

قلست. وقال السيد يحيى بن إبراهيم الحجاي حقليه السلام . تم الموجدود كما وجد من ما نقل من كتاب بن بهران، ثم كتاب الحسير بن الإمام، ثم قال السيد يحيى بن إبراهيم عليه السلام عقيه: فإذا كان هذا كلام ابن بهران الدي اعتمد في كتابه (التخريح) و (شرح الألمر) على تخريج الحديث من الكتب السئة فكيف يكون كلام خلصان الشبعة ما أراهم يعدون كتب القوم إلا ربعاً عدن قوانين الشريعة، وحروجها عن الطريق السوية؛ فتأمل والله اعلم. انتهى ما وحد من خط السيد يحيى بن إبراهيم عليه السلام.

قلست: فلنعد إلى تمام كلام السيد العلامة إبراهيم بن محمد بن عبد الله يسسى الهادي عليهم السلام.

#### [قاعدة تصحيح الحديث]

قال عليه السلام: واعلم أن أكثر من لا يعرف الحديث معرفة محققة يعتقد أن أهل الصحاح قد حصروا الصحيح منه، فما وحد فيها فهو الصحيب، ومسالم وحد فيها فليس بصحيح؛ وهذا وهم فاسد، وقد صرح أهل التحقيق من المحدثين بذلك فإن الذي يذكر فيها هو بعض الصحيح عند أهلها وغيرهم.

قال: وقال السيد العلامة الإمام جمال لدين؛ علي بن محمد بن أبسى القاسم رحمه الله الذي ذهب إليه علماؤنا وتحري عليه أصولهم: أن في أخبار هذه الكتب الصحيح والمعلول والمردود والمقبول وانصابط في دلك؛ أن ما صححه ألمتنا من ذلك فهو صحيح، وما [٦٧ اب-أ] ردوه أو طعوا في روايته فهو مردود لصحة اعتقادهم وسعة اطلاعهم وتحريهم في انتقادهم أله.

قال: وقال في معص هذه إلحظية: وحق صد المتنا أن الراوي العدل وإن كان عمارجاً عن الولاية فإنه مقبول في الرواية إد الأصبح أن المعتبر [في التوثيق]() هو توثيق الرواية [لا توثيق الديانة]() ولذلك تحد المحدثين من الشبيسيعة كالمسلئي والحاكم يوثقون كثيراً من النواصب والحوارج، وكذلك فعل أهل الكتب السئة وهو دليل على أن المعتبر في الرواي() عدالة الصدق لا عدالسة السبيلامة مسن الإثم والبدعة.

قال: وقد عقد مؤلف (الجامع الكافي) ما لعظه:

<sup>(</sup>١) الفلك الدوار س(٧٢)،

<sup>(</sup>٢) مناقط في الأصول، وما أثبتناه من العلك الدوار.

<sup>(</sup>٢) ساقط في الأصول؛ وما أثبتاء من العنت الدوار.

 <sup>(2)</sup> في الأصول: الرواية وما أثبتناه من العلك المنوار.

#### القول في سماع العلم من أهل الحلاف:

قال الحسن بن يحيى: سألت عن سماع العلم من أهل الخلاف وذكرت أن قوماً يكرهون ذلك، عالجواب أن البي قد بلع ما أمر به، وعلم أمته ما افترض عليهم وما سنه رسول الله و لم يقبض إلا عن كمال الدين فما روت العامة من السبة المشهورة أخذت وحملت عن كل من يؤديها؛ إذ كان يحسن التأدية مأموناً على الصدق فيها، وما حاء من الآثار التي تحالف ما مصى عديه آل الرسسول تُركُ الله من دلك ما خالفهم وأخد ما وافقهم و لم يُضيق عليهم سماع ذلك عن كل مسن تقله من أهل الخلاف إذا كان يُعرف بالصدق على هذا التمسيز، ولا خسير في السماع من أهل الخلاف إذا كان يُعرف بالصدق على هذا التمسيز، ولا خسير في السماع من أهل الخلاف إذا تم يكن مع المستمع تحيير على ما ذكرناه (١٠). انتهسي

قال: وهال في موضع آخر (المجانية من المجانية الكاني): والشيعة مسن أولى الطوالف بمعرفة علم الرحال لقدح من حالفهم في كثير من حفاطهم ورواته بلا حجمة سوى دلك كما يعرف دلك من طالع كتب هذا الفن، وعلى الجملة فالتشيع هو العطرة إلا من غيرها لسبب كالتقنيد أو الاعترار بالكثرة، ثم إن من المصنفين من أثمتنا وحلمائهم حرحهم الله حموا في كتب الفروع بين أقسوال الهل البيت وبين أقوال عبرهم من الصحبة والتابعين والفقهاء الأربعة وأتبساعهم المحلف أتباع العقهاء فإنهم لا يذكرون أقوال أهل البيت وأتباعهم و لم يعسرض أحد منهم [ ١٩٨ ] وكتبهم أحد منهم [ ١٩٨ ] وكتبهم

<sup>(</sup>١) العلك الدوار ص(٢٣٣ ٢٣٣).

 <sup>(</sup>۲) قوله: (وقال في موضع آخر): ثيس في العلك الدرار تنظيرع، وقد ذكره مؤلب عن القلبك السدوار ص(۱۳۹) وما يعدها دول أن يذكر المصدر الذي استقى منه

وإضافة كل حديث إلى من خرَّجه منا ومنهم وانفرد به وكان الاعتسناء بدلسك أولى من الجمع بين المداهب لثمانية وجوه:

قلست: ولم يذكر إلا وجهين هنا<sup>(١)</sup> منها فقال:

الأولى: أن مداهب الجميع في الفروع مستندة إلى الأحاديث - في العسالب-وصادرة هنها، فالاشتغال [بتحقيقها ومعرفة رواتها ومن خرجها مسس الشبيعة والسنة أقدم والعناية](1) بالكلام عليها لاستناد المجتهدين البهسا أولى وأهسما إذ الاشتعال بالأصول أحق بالتقديم من الاشتعال بالعروع.

الثاني: أن تلك الأحاديث إدا العقت عليها الروايات وتطابق على نقلها الأئمة الإثبات -سواء العقت أسانيدها أو بعتلفت اردادت قوة والتحصق حسمها بالصحيح رتبة، وترجعت على العارصها اللي ليس كذلك، وقد منك هسده الطريقة الإمام الهادي عليه السلام في يكتأب (المسحب) فاحتج على حوار الجمع بين صلاتي العجماوين والعشاوين للمعدور بالأحاديث التي روتها العاسسة في كتبها من طريق عبد الرراق (۱) عن مشبخه كمعمر (۵) وسعيال (۱) وعمسرو بس ديبار (۱) وإبراهيم بن محمد وإبراهيم بن يزيد (۸).

<sup>(</sup>۱) قلب: بل ذكر تلك الوجوه الثمانية، ولعل المؤلف وقف على سنجة بالصة مس المسلم الذكور خصوصاً إذا حراما أن المؤلف أشار كما سبق إلى أنه أعد هذا كله من مقدمة كتاب للعلامة إبراهيم إبن محمد الوزير كان قد وضعه في الحديث بكن حالت دون إتحامه المنية، ونو وقف المؤلف على ذلك بأشار إلى ذلك، وهو أب منهجياً في نقله وإثبانه رحمه الله تعالى، ونظراً الأهمية تلك الأوجة تحييل المطلع على كتاب العلك الدوار ص (١٧١-١٧٩).

<sup>(</sup>٢) ساقط في الأصول، وما أثبتناه من الفنك الدوار ص(١٧٠).

<sup>(</sup>٣) أي مبلاة الظهر وصلاة الحسر،

<sup>(</sup>٤) هو: هيد الروال بن همام الصنعاس.

<sup>(</sup>ه) أي معمر بن راشد.

<sup>(</sup>٦) أي سميان بن سعيد التوري.

<sup>(</sup>٧) کي عبرو ين ديناره ايو غيماد ايادمجي.

<sup>(</sup>٨) في أصولي. إبراهيم بن محمد بن يزيد، وما أثبتناه من العمك الدوار ص(٧١).

ثم قال ('): وإنما احتججا برواية الثقات من رجال العامة لثلا يحتجون فيسه بحجة فقطعا حججهم بروايات ثقاتهم (')، وكدلك المصور بالله عليه السلام في كتاب (الشافي) روى أحاديث فصائل العارة من ضريق أهل البيست وشسيعتهم وطريق المحدثين والعقهاء، قال: وإنما فعما دلك من كلا الطرقي ليقع التمييز بين الروايتين، وتلزم الحجمة باجتماع النقلين، فالحق عند أهل الإسلام لا يعدوا هاتين الطريقتين وكل يدعي دلك لفسه؛ فإذا اتعقوا عنى أمر واختلفوا في آخر كان ما اتفقوا عليه أولى بالاتباع مما اختلفوا فيه فيس برد الحق ينتصر القاصر ولا بدفسع الأدلة ينتفع المكابر (').

قلست: وقال السيد يحيى بن إبراهيم حجاف هما مما نقله من خطبه السهد العلامة: يوسف بن عبد الله بن صلاح الجحافي –رحمه الله– ما نقلته أما من خطه. قال: وكذلك المويد بالله الحاروثي عليه السلام سلك في أدلسة [٦٨٠٠-أ] (التحرير) هذا المسلك فروى من طريق الأثمة وتثبعتهم ومن طريست العامسة وروايتهم وحقق دلك في محطبة الكتاب.

قلبت: وكدلك ابن الإمام عليه السلام سلك هذا المسلك في أدلة (شمرح الغاية) وغيرهم من علماء صغوة العارة.

قلست: وقال السيد يحيى بن إبراهيم رحمه الله: فإن قلت من يعتبر العدالة في الديانة ولا يعتبر العدالة في الديانة ولا يعتبر العدالة في الرواية من أثمتكم كبف تروون عمن تقدحون فيسمة كالمعبرة وأبي موسى والنعمان بن بشير، وهيرهم من الصحابة، وعمرو بن شعبب والزهري وغيرهم من التابعين.

<sup>(</sup>١) يعني الإمام الهادي (عليه السلام).

<sup>(</sup>۲) التعب ص(۳۵-۳۳).

<sup>(</sup>٣) الفتك الدوار ص(١٦٩-١٧١).

قلت: قد سفل عن ذلك الإمام محمد بن المطهر فحكي عن والده المطهر بن يحيى أنه سفل عن ذلك فأحاب إنهم إنما هعنوا ذلك استظهاراً على الخصوم برواية من يقبلونه بعد ثبوت الحديث عدهم بروية من ينقون برواية مسن العسترة وعرهم، ثم قال: إني وقعت في (المنتحب) ما يشهد به صحة ذلك من كلام الهادي عليه السلام فإنه قال في الاحتجاج على طلاق الشلاث، وقسد روى في ذلك روايات كثيرة بعصها من روايات عمماء آل الرسول كجدي القاسم بسن إبراهيم حليه السلام- وبعصها من روايات العامة عن ثقات رحالهم لا يردها منهم إلا مكاير وهي أخبار صحيحة، ويد احتجما باخبار العاسة قطما لمجمعهم بما رواه ثقاتهم، وقد تركوا من رووه [٥٠٢-ب] عم ماق الحديث الذي أحرجه مسلم: (كانت الثلاث على عهام رسول الله وعهد أبي يكر وصدر من خلافة عمر واحدة علما ثنايع الناس في العلاق أمصاها عمر ثلاثاً)(١)

قال: فإن قلت؛ هالواحب أن يَرووا فَقَدَيْثُ الْصَحْجِحِ عَنْدُهُمْ أُولاً ثُمْ يَدْكُرُونُ السند المستظهر على الحصوم ثانيًا، قلست: هذا الواجب ومن ترك ذلك فقسسه قصر وإن كان الأمر مبنيًا عندهم على دنك.

قال: ومثل ما ذكر الهادي دكر الناصر والمؤيد بالله، والمصور بالله، والإمسام شرف الدين -عليهم السلام [٦٩ أ-أ].

قال السيد يوسف بن عبد الله بن صلاح الجحاني رحمه الله: نقلت دلك كلسه من نعط الوائد يحيى بن إبراهيم المحجافي رحمه الله من حوامي نسخة شرح الثلاثين المسألة وشرحها لابن حابس.

<sup>(</sup>١) أغرجه مسلم في صحيحه ص(١٤١-١٤٣) حديث (١٤٧٢).

فصل: قلست: وبما وجدته في هامش (شرح الغاية) بخط السيد يوسف بسن عبد الله بن صلاح الجحافي رحمه الله عبد قول ابن الإمام عليه السلام في (العاية) وشرحها (مسألة: التعبد بخبر الواحد حائر عقلاً) وهو اعتيها أئمتنا وجمهور المتكلمين والفقهاء، فقال رحمه الله: وبما نقلته من خط السيد يحيى بن إبراهيم الجحافي سرحمه الله على هذا لبحث ما لفظه: لكن المعتبر عبد أئمتنا سعلهم السلام عرض دلك على كتاب الله ومقطوع السنة مع الشك في صحته ولا يؤدول بمجرد تكامل الشرائط قما وافقه قبل، وما مخالمه رد. صرح بدلسك القاسم والهادي والمرتضى والإمام القاسم بعياني والإمام القاسم بن محمد، ورواه الحارث الهمداني عن على عليه السلام عن البي والإمام القاسم بن محمد، ورواه الحارث الهمداني عن على عليه السلام عن البي والإمام القاسم بن محمد، ورواه

قال: ولا شك أن الجرح والتعذيل لا تبغي حميع علل الحديث التي أشار إليها على عليه السلام في كلامه.

قلست: يعني الدي قد سبقت روايتنا له قال: وَإِنمَا ينفيها العسرس المذكسور فتأمل والله أعلم.

قال: وقال في شرح (الأساس)()؛ وعن الحارث الأعور أمه دعل على علم عليه السلام فقال: إن الأحاديث قد كثرت فقال: قد فعلوها؟! سمعت رسول الله يقول: «تكون فتنة تكثر هيها الأحاديث. فقلت: يا نبي الله فما المخرج؟ فقسسال: كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم، وخبر من بعدكم، وحكم ما بيمكم...» الحبر، قال: ذكره في السفينة() وعيرها، ولقول البي على الله وإنه مبيكدب علسمى

<sup>(1)</sup> شرح الأسلس (١/١٨).

<sup>(</sup>٢) أي سفرنة الحاكم الأشمى.

قال: وهذا اخبر تلقاه [٦٩ اب-أ] الأصوليون بالقبول واحتجوا به فحـــــرى بحرى المحكم من الكتاب قيرد إليه ما وقع فيه الاشتباه من الأعبار.

قال: قسال المرتصى محمد بن الهادي بل الحق عليهما السلام في حواب مسمن سأله ما لفظه:

وقلست: لأي معنى لم يدخل الأحاديث في أقوالنا؟ ولنسا بذخل من الحديث ما كان باطلاً عندنا؛ وإنما كثير من الأحاديث محالمة لكتاب الله تعالى ومصادة له علم بلتعت إليها و لم محتج إلى ما كان محدث منها، وكلما وافق الكتاب وشهد له بالصواب صبح عندنا وأخذن إلله وما كان أبصاً من الحديث ثما رواه أسبسلافنا أبا عن أب عن على عن البي فيحق تحتج به، وما كان محسا رواه الثقسات مسر أبا عن أب عن على عن البي فيحق تحتج به، وما كان محسا رواه الثقسات مسر أمنحاب محمد قبلناه (أوأعدنا به وانقلماه، وما كان محلاف ذلك لم بره صوابساً ولم نقل به (أ).

قلست: واعلم -أرشدما الله وإياك- أن قد تحصل من بمموع هذا العصل أن المعتبر حصول ظن جارم بصحة ما روي آخذاً بسما تقترن به الشواهد[٢٠٦-ب] لا يمجرد الشرائط التي يعتبرها المحدثون فكنها لا دليل عليها؛ وإنمسسا هسي اصطلاحات اصطلحوا عليها فيما بينهم وأشياء تعارف بها شيوخهم.

قلست: فالمقبول المعمول هو ما وافق محكم كتاب الله، والمحكم مسس مسنة

<sup>(</sup>١) في أصولي فينص تحتج به، وما أثبتاه من مصدر عؤلف (شرح الأساس)،

<sup>(</sup>٢) شرح الأصاص(٨١/٢).

رسول الله وشرف وكرم وعطم وبحد، و لله حسبي وكمى، ونعم الوكيل ونعــــم المولى ونعم النصير.

قلست: ويهذا نختم كتاب (بلوع الأرب وكنوز الدهب) في معرفة المدهب، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وأصلي وأسلم على محمد وآله أن يمعني سبحانه وتعالى بدلك، وينفع به كل طائب مريد، مسترشد حميد، إنسه الفعسال لما يريد،

(١) ورد في السنحة (أ) بعد هذا ما لمغلم وقد كالد المراغ مِن تجرير هذا الكتاب البارك في حصر السبت
الموافق لإحدى عشرة الحلون من شهر شوال من شهور سنة تسنع وأربعين وثلاثاتاته وألف من هندسرة
سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم.

كما ورد في النسخة (ب) بعد قوله (أنه همال لا يريد) ما بمنده وكان الفراغ [٢٩ ١ب-ب] مـــ ريره صحوة يوم الأحد لفله (2) يوم من شهر جمادى الأول سنة ٢١٦٣ سنة من المبعرة النبوية على صماحيها أفصل الصلاة والتسليم، بحط أفقر عباد لله وأحوجهم لما لذيه أسير الخطايا والعيوب المراجي رخمة علام الفيوب عبد الله بن المسين يـــ أمسير المؤمسين عمد بن يحمد بن يحين بن عبد الله بن الحسين يـــ أمسير المؤمسين عمد بن المسين والمؤمسيات إسبه هسو المنفور الرحيم.

قال أن الأم: يُصاية مولاي العلامة الكامل المداكر في العلوم العمل ولي ووالسدى جسال الإسسلام على بن عبد الله بن أمير المؤمنين تول الله مكامأته وطباعف حسابه وأعلى درحاته يحق المعطلي إنسه على كل شيء قدير،

وكان الفراغ مي وأنا الفقير إلى الله الرجي عمر الله أسير اخطايا والدنوب المستغفر التالب بما بي من العيوب المستغفر التالب بما بي من العيوب العلام به علام العيوب عبد الله بن إحماعيل الإمام الويد بالله عليه السلام في يوم الحميس من شهر جماد الأولى ثمله عشرين من حد الشهر الكريم سنة ١٣٦٩ وقد صرت في ابتداله وتاريخ يسموم اسماحه أي قصدت به رصى الله وحموه والعائدة بمعرفة ما حواه حميته من العلوم المادية مسس أصبحول وفروع ومعرفة أهل البيت المتولين لنشريف المدهب والمتأخرين ومعرفة.



### الفهارس العامة للكتاب

## أولاً فهرس الآيات

| المفحة     | رائم الأيسة | الأيــــة                                               |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|            |             | الفائمة                                                 |
| 41         | 3           | اعدنا المراط المستهيئ                                   |
| i o o      | *           | المقرة<br>سنت<br>ومَا هُمُ بِمُرْضِينَ                  |
|            |             | آل عمران                                                |
| 110        | **          | إِنَّ اللَّهُ اصْطَعَى آدُمُ رَبُوحًا                   |
| 4+V (1Y4   | **          | أُسُلَوْنَا وَأَيْنَاهُ كُمْ وَسِنَامُنَا وَبِسَاءُكُمْ |
| *** (Y - V | 31          | مَثَلُ تَمَالُوا مَدُعُ النَّامَا وَآبُعاْءَكُمُ        |
| Y+9.       | 77:37       | إِنَّ مَنَا لَهُوَ الْتُصَمَّ الْحَقُّ الْحَقُّ         |
| ¥/¥        | YY          | أُولُتِكُ لا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الأَحِرَةِ              |

| الصفحة        | رقع الأسلا | الأيسبة                                                                                                   |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147           | 1.4        | واطتصموا بحبل الله حميعا ولأ تفرقوا                                                                       |
| 170           | 111        | أَمَانُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْفَلَيْتُمُ مَنَى أَمْقَابِكُمْ                                               |
| ***           | 144-144    | وَاتُّلُ عُنْيِهِمْ بَيَّا أَلَّدِي آتِيْنَاهُ آبَاتِنَا فَاسْتَفَحْ مِنْهَا                              |
| ***           | 144        | للبيسة للنكس ولا تكتسونه                                                                                  |
| ERA           | 11.        | التساع<br>وَلَدْ مَرُّل مَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنَّ إِنَّا سَمِحُمُ<br>آيَابِ اللَّهِ يُكُمَّرُ بِهَا |
|               |            | #112LE                                                                                                    |
| 11+           | 17         | البُومُ أَكْمُلُتُ لَكُمْ مِيكُمْ                                                                         |
| וזו, חדון זרו | lag        | إِسَا ولُكُمُ اللَّهُ ورسُولُهُ والَّذِينَ آسُوا                                                          |
| 7.87          |            | إِنْمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ                                                                                |
| 17A ;17V      | TY         | يَاأَيُهَا الرَّسُولُ بَلِّعَ مَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَّكَ                                          |
| ***           | 111        | سُبْحادِكَ مَا يُكُورُ لِي أَنْ أَقُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ                                             |
| 177, 177      | 114        | وَكُنَتُ عَلَيْهِمْ شَهِينًا مَا دُسْتُ فِيهِمْ                                                           |
| 1 YA          | 114        | إِنْ تُعَدِّيهُمْ فَإِنْهُمْ حَبَادُكُ                                                                    |
|               |            | الأنعام                                                                                                   |
| 177           | £=,££      | حَتَّى إِدَا فرحُوا بِمَا أُوتُوا أَحَلَّنَاهُمْ بَعَةً                                                   |
| *14           | AY AT      | وتلُّك حُجُّتُنَا آتَيْنَاهُا إِبْرَاهِيمُ خُلَى قُوْمِهِ                                                 |
| EV            | 1+1        | إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكُنَّالُوا شِيْعًا                                                  |
|               |            | الأعراف                                                                                                   |
| 07T ;£40      | TA         | إِنَّ اللَّهُ لِا يَأْمُرُ بِالْمَحْشَاءِ                                                                 |

| المفحسة     | رقم الأصلا | a( <sup>1</sup> 2)                                                                                                                 |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦          | 17         | وَمَا كُنَّا لِنَهْمُدِيُّ لُولاً أَنْ هِدَانَا اللَّهُ                                                                            |
| 141         | 117        | التَّلُّمُينِ فِي قُومِي                                                                                                           |
| 114         | 117        | وَقَالَ مُوسَى لأَحيه هَارُونَ                                                                                                     |
| 1 o Y       | 198        | وإِذْ أَحَدُ رَبُّكُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ دُرِّيتُهُمْ                                                                |
|             |            | 7 14                                                                                                                               |
|             |            | التوبة                                                                                                                             |
| TAY         | 1.4        | إِنَّمَا يُعْمَرُ مُسَاجِد اللَّهِ مَنَّ آمَن بِاللَّهِ                                                                            |
| A١          | 4.4        | وَيُهَالِي اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُعِيمُ تُورَهُ وَلَوْ كُرِهَ فَكَامِرُونَ                                                          |
| <b>£</b> Y• | 414        | وأعرون اغترقوا بلكوبهم                                                                                                             |
|             |            | A <sub>e</sub> C                                                                                                                   |
|             | - 4        |                                                                                                                                    |
| 755         | 11         | وَمَا النَّىٰ مَفَدُ إِلاَّ قَلِيلٌ<br>وَمَا النَّىٰ مَفَدُ إِلاَّ قَلِيلٌ                                                         |
| 14.         | 7 24-1     | وَلاَ تُرُكُمُوا إِلَى الْدِينَ طَلَقُوا فَعَمْسَكُمُ الْنَارُ                                                                     |
| TT1 (TT-    | S. JULY    | وَلاَ نُرُكُنُوا إِلَى اللَّذِينُ طَلَّمُوا                                                                                        |
| 44.4        | 111        | وَاتَّبُعُ الَّذِيلُ طَلَّمُوا مَا أَثْرِقُوا فِيهِ                                                                                |
|             |            | يو سف                                                                                                                              |
|             | _          | بعر<br>بعل تَقُصُّ خَلَيْث أَحْسَى الْقَصِيْصِ                                                                                     |
| 171         | ۲.         | وَالْبُعْتُ مِلَّة آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَانَ وَيَعْمُوبَ<br>وَالْبُعْتُ مِلَّة آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَانَ وَيَعْمُوبَ |
| ¥1.0        | TA         | والبقت منه الماني إبراهيم وإسحان ويعموب<br>ومَا أَكْثَرُ النَّاسُ وَلَوْ حَرْصَتُ بِمُؤْمِنِينَ                                    |
| 199         | 1+1"       | وما الكر الناس ولو حرصت بمؤمين                                                                                                     |
|             |            | الرهد                                                                                                                              |
| 177;1.7     | ٧          | إِنْمَا انْتَ صُدِرًا وَلِكُلُّ قَوْمٍ هَادِ                                                                                       |
| £1T         | 17         | أُسَالَتُ أَوْدَيَاةٌ بِفُدِّرِهُا                                                                                                 |
|             |            | \$ 1.75                                                                                                                            |

| 146<br>637                 | 1 11            | الحيجو<br>إِنَّا لَمَثْنُ مُرَّلُنَا الدَّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَامِطُونَ<br>وَقَصَيْنًا إِلَيْهِ فَلِكَ الأَمْرَ                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1AT ;113 ,47<br>18T<br>1TE | 17<br>Ye<br>171 | المنعطلِ<br>فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدَّكْرِ إِنْ كَتْتُمْ لاَ تَمْلَمُونَ<br>صَرُبُ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلْنِي أَجُدُهُمَا أَيْكُمُ<br>وَإِنَّ رَبَّكَ لَيْحُكُمُ يَيْهُمْ يَوْمَ الْعِيَامَةِ                                                                                    |
| 177<br>177<br>174<br>184   | / /t            | الإصواء<br>وَلَصَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكَتَابِ لَصَّــعَانَّ فِي<br>الأَرْسِ مرَّيْنِ<br>وَقَصَى رَبُكَ أَلاَ تَعْبَدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ<br>يومَ بدَعُو كُلِّ أَبَاسِ بِإِمَامِهِمُ                                                                           |
| 141                        | 41              | بَعَاهُ الْمِعَدُّ وَرَهَى الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا الْكَهِفِ الْبَاطِلُ كَانَ رَهُوقًا الْكَهِفِ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا الْكَهِفِ الْمُعَلِّفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مَنْ خَصِيرًا فَعَلَمُوا خَاضِرًا وَوَخَذُوا مَا غَمَلُوا خَاضِرًا |
| 166                        | 4 4 4           | وولمدور ما عبور ماسير.<br>فوائي عبائت الدوائي من ورالي<br>فعلم من العليم علم أضاعوا العالاة                                                                                                                                                                                   |

| طه                                                                  |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| رَبُّ اطْرَحُ لِي صَلَّوِي                                          | <b>*</b> ****** | 177      |
| هَارُونَ آخِي<br>هَارُونَ آخِي                                      | T\4T+           | 177, 177 |
| Q, ~35                                                              |                 | ,        |
| الأنبياء                                                            |                 |          |
| فَادَى فِي الطُّلْمَاتِ أَنَّ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ أَنْتَ سَبَّحَلَكَ | ٨٧              | 717      |
| كُمَّا بُدَأَنَا أَوْلَ مَثْلَي تُعِيدُهُ                           | 1-1             | 144      |
|                                                                     |                 |          |
| الحبح                                                               |                 |          |
| كَالْفَ سَنَهُ مِمَّا تُمُدُّونَ                                    | ŧ¥              | 100      |
| يَالَيْهَا أَلْدِينَ أَسُوا الرَّكُعُوا وَاسْتَخَدُوا               | γλεγν           | ***      |
| وُخَامِلُوا فِي اللَّهِ حَلَّ حِهَادِهِ ﴿ مُرْجِدِ مِنْ             | VA,             | TYT ;TY+ |
| AND                             | w Ca            |          |
| المؤمنون                                                            |                 |          |
| قُلْ رَبُّ إِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوخَذُون                           | 51657           | 171      |
|                                                                     |                 |          |
| الشعراء                                                             |                 |          |
| وأنفر عُشِيرُ تُكَ الأَقْرُبِينُ                                    | 111             | 114      |
| وَ سَيْعَلَّمُ الَّذِينَ طَلَّمُوا ۚ أَيُّ مُنْفَلَبٍ يَعْفَلُونَ   | 777             | ¥Υ       |
|                                                                     |                 |          |
| القصيص                                                              |                 |          |
| سَنَشُدُ مُصُدُكُ بِأَصِكَ                                          | Ta              | 177 (177 |
| <i>.</i> .                                                          |                 |          |
| العنكبوت                                                            |                 |          |
| وْمًا يَعْتِلُهَا إِلاَّ الْمَالِمُونَ                              | \$7             | 3.85     |

| <b>{</b> }    | ቸኘሪሆነ | الروم<br>مُنِينِن إِنَّهِ وَاتَّقُوءُ وَأَقِيمُوهِ الصَّلاَّةَ                                   |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171           | 1     | <b>الأحزاب</b><br>البي ارثي بالمؤميين مِن المسهِمَ                                               |
| FB, AND TELL  | **    | إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدَّهِبُ صَكَّمُ الرُّحْسَ الْمُلِّ اللَّبِيتِ                       |
| \$ . 1, 0 . 1 |       |                                                                                                  |
| 178           | TΛ    | وكان أمر الله قدرا مقدورا                                                                        |
| ***           | ١٣    | مها<br>وتَعْمِلٌ مَنْ هِيَادِي الشَّكُورُ<br>وتَعْمِلٌ مَنْ هِيَادِي الشَّكُورُ                  |
|               |       | فاطر                                                                                             |
| * 1 A         | Teiti | تُمُّ أُورُنُّنَا الْكُتَابُ الَّذِينَ اصْطَعَيْنَا مِنْ هَبَادِنا                               |
| A17; 377      | इंट   | الَّذِينِ اصْعَلَمْيْنَا مَنْ عَبَادِيا                                                          |
| A/Y, 37Y      | 77    | يُعْتَلُون فِيهَا مِنْ أَسَارِرُ مِنْ فَغَنَّتِ وَلُولُولُ                                       |
| **1 ;*1A      | τţ    | وَقَالُوا الْمَعْمُدُ لِلَّهِ الَّذِي أَدْهِبُ عَنَّا الْحَرْدِ                                  |
| 144           | Πŧ    | ا <b>لْعَمَافَات</b><br>وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتُولُونَ<br>وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتُولُونَ |
| ४५५           | Y 1   | <u>ص</u><br>وَقَيِلٌ مَا عُمْ                                                                    |
| 104           | **    | وُإِنَّ لَهُ عِنْدُمَا لَرُلَّهُمَى وَحُسْنَ مَآبٍ                                               |
| £VY           | 4.6   | وَّلِكَ ظُنَّ اللَّذِينَ كُفَرُوا                                                                |

|          |     | الزمو                                                                    |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 0.1      | 4   | قُلُّ عُلُّ يَسْتُوِي الَّذِينِ يَطْلُمُونَ وَالْمِينَ لِا يَعْبُمُونَ   |
| A٩       | ۴.  | إِنْكَ مَيْتُ وَإِنْهُمْ مَيْتُونَ                                       |
| 277      | 17  | وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ                                    |
|          |     | -1-1                                                                     |
|          |     | <u>فصلت</u><br>منتهد مدرون                                               |
| ETT      | 7   | فَقَطَاهُنَّ سَبَّعَ سَمَاوَاتِ هِي يُومَيْن                             |
| 158      | 1.7 | مَنَّ عَبِلُ مَنْافِحًا فِلِنْفُسِهِ                                     |
|          |     | المشورى                                                                  |
|          |     | 44                                                                       |
| £ o A    | 11  | لَيْسَ كَمَتَّلُه شَيْءً                                                 |
| 1-7 (£\$ | y e | عُلُّ لا أَسَّالُكُمْ عَلَيْهِ احْرًا إِلاَّ الْمُودُهُ فِي الْقُرَّيْنِ |
| 677      | 4.4 | وَلَكِنَّ لِبُرِّلُ لِمُدَّرِ مَا يَشَاءُ                                |
|          |     | الزخوف                                                                   |
|          |     |                                                                          |
| 141      | * * | إِنَّا وَجَدَّنَا آبَاءِنَا عَلَى أُمَّهِ                                |
| LAA      | Yt  | قالَ أُولُو حَشَّكُمُ بِالْفُدِي مِنَّا وَحَدَّثُمْ عَلَيْهِ             |
|          |     | آبًاءً كُمْ                                                              |
| ۱۷۱      | 13  | فَإِمَّا مُدَّهُينٌ بِكُ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ                 |
| 171      | ŁŦ  | أَوُّ تُرِيَّنَكُ الَّذِي وَحَدَثَاهُمْ هَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُون |
| 173      | 84  | فَاسْتُنْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ                                 |
| 144      | 11  | وَإِنَّهُ لَدِ كُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ                                  |
| 147      | į o | وَاسْأَلُ مَنْ ارْسُلْنَا مِنْ قَلِلِكَ مِنْ رُسُلِمًا                   |

| العمل<br>فَلِكُ بِأَدَّ طَلَّهُ مُولَى الَّذِينَ آمَّوا                                                                                           | 11          | 166                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| الفتح<br>وَلَلْهِ مِنْمُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ<br>الطَّائِينَ بِاللَّهِ طَنَّى السَّوْهِ<br>الطَّائِينَ بِاللَّهِ طَنَّى السَّوْهِ          | £ 7         | ¥e<br>1∀+                       |
| العلور<br>وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبْعَنْهِمْ قُرِيتُهُمْ بِإِنْمَانٍ                                                                             | **          | ***                             |
| السجم<br>رَالْسُم إِذَا هَوَى<br>وَالنَّحْم إِذَا هَوَى<br>وَمَا يَنْطِلُ هَيِ الْهَرَى، إِنْ هُوْ إِلاَّ وَحَيَّ أُوحَى                          | Y-1<br>\$18 | 1#A ;114<br>115<br>14A ,1#T ;#1 |
| القمر<br>إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ                                                                                                 | 11          | 17T                             |
| المرحن المس والإنس إن استطاعم                                                                                                                     | Ţŗ          | 179                             |
| الحملية<br>فَالْيُومُ لِأَ يُؤْمَدُ مِنْكُمْ فِلْيَةً<br>وَلَكَ فَصْلُ اللّهِ يُؤْمِهِ مَنْ يَشَاءُ<br>وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا مُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ | 1.0<br>7.1  | 10+;11Y<br>\$1;V+<br>\$1#       |
|                                                                                                                                                   |             |                                 |

الصلحسة

رلم الأيسة

الآيــــة

| المقحسة           | رقم الأيسة | <u>ا</u> چيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                         |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7+                | ٧          | الطلاق<br>وَمَنْ قُدِرٌ عَلَيْهِ رِرِثُهُ فَلْيَعِيْ مِمَّا آثَاهُ فَلَهُ                                                                               |
| 771<br>111<br>1AA | ŧ<br>t     | التحريم<br>إِنَّ تَقُونًا إِلَى اللهِ لَقَدُ صَفَتَ قُلُوبُكُمَا<br>وَإِنَّ تَطَاهُرُهُ صَلَّهُ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مُولَاهُ<br>وَصَالِحُ الْمُواسِينَ   |
| 9.7               | 14         | الحَاقة<br>وَتَعِيْهَا أَذُدُ وَاعِيَةً                                                                                                                 |
| 171;17+<br>1++    |            | المعارج<br>سَّالُ سائِلُ بِعَدَابِ وَالعِ<br>فِي يُومِ كَانُ مِلْدَارُهُ عَسْسِينَ الْدَ سَنَّةِ<br>فِي يُومِ كَانُ مِلْدَارُهُ عَسْسِينَ الْدَ سَنَّةِ |
| 171               | **-*.      | للوصلات<br>اللهُ تَعَلَّقُكُمُّ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ                                                                                                      |
| <b>£</b> n e      | •          | <b>الإنشقاق</b><br>إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ                                                                                                            |
| £ = £             | •          | الشبس<br>والشبس وضعاها                                                                                                                                  |

البينة

,138,34;30 147,141 الله الدين آمنوا وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَعِكَ حُمُّ اللهُ اللَّذِينَ آمنوا وَحَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَعِكَ حُمُّ الْمَيْرُ الْمُرِيَّةِ

> الإخلاص قا مُن الله أحدً

tet

# ثَانياً: فهرس الأحاديث

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف الالف                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الأثمة عن قريش بنيد سيبيد، بالمدادات المدادات المداد         |
| Managara and an analysis of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أور اخلق معه حيث دار                                         |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أعلم أمن يعدي علي بن أبي طائب                                |
| \A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ألا أحيركم عن إذا البحمود لم تهلكوا                          |
| 31E (#1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الا إن مثل أهل بيق فيكم مثل سمينة بوح                        |
| •15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الا وإنه سيكدب على كما كدب على الأبياء من قبني               |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الا وإني ثارك فيكم ما إن المبكتم به لن تصنوه من يعدي         |
| \Y1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البيت أول بالمومين من أنعسهم                                 |
| SECTION CONTRACTOR CON | الست أول يكم من أنمسكم                                       |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أما إني أحبك ولك عندي مديحة أزمها إليك                       |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أما السايق فيدحل الحنة يغور حساب سيتركو مسكو والمسترود       |
| 1 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أما بعد أيها الناس إلما أنا بشر يوهك أن يأنيي رسول ربي فأحد  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أما بعد أبها الناس فإنما أنا بشر يوشك أنا بأنهن رسول وبي فأح |
| Y . V , 1 7 Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اما ترضى أن بكون مي عنسولة هارون من مرسى                     |
| \ AY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أما ترى هذا المسم بأعلى الكمية                               |
| EDA COMPANIENCE DE LA COMPANIENCE DESCRIPICATION DE LA COMPANIENCE | أن الله أجري عبيلاً محلق نفسه من عرفها                       |
| \A\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ان النبي عهد إلى على بن أبي طالب سيمرن عهداً                 |
| • 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أن من قاتلنا آهر الزمان                                      |
| Set (See annual transfer in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أمًا المندر وعلى المادي                                      |
| 40,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| 55 (5+ (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أما مدينة العلم وحلى يابها                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أنا وهذا حجة على أمق يوم القيامة                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آنت آعی ووریزی وع <b>لینی هلی آهلی</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انت تودی دُس و برسور مرسور بر در و بر در و                   |

| أنت أغال على منين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اين مي يصيرك هارون من موسى سند سيد سيد به مسيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التجامي عنسولة هارون من موسى بيت السيسية السيسة السيسان السيسيسية المساسية المساسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أعم هيداء عد في الأرض أيديهم أم كتمتم بي بي الأرض أيديهم أم كتمتم بي المراد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لته يولد في مولود ما وللد أيواه بعد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لعل بين أمان لأهل الأرضى من سند بالمال ما مناه بالمناه المناه الم |
| أمل بين ليكم كياب حطة بردير دريين دريا دريا دريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لعل بين كالتحري د دين د سيند د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| العل بين مثل سفية بوح في قومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ارضی می آمن بی و صفقی بولایا حلی <sub>است</sub> یستیست سیست می آمن بی سام در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أيما أمرأة تزويمت يقير إلان مولاها فتكاسها باطليبين بالبياء السند الدلداء بالمستداد بالمستداد المتاسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لى يتاه يكم هي هلم تتوميخ من أصلاب أصحابي، السقينالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أيها المال إن الأشباء ثلاثة و المال المستعدد على المستعدد ا        |
| ايها طبان منه علي بن ابي طبالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أيها الناس؛ وإنه لم يكن لني من العمر إلا تصفيحها إيسر من قبله بسد المساسات الله الماسات الماسات الماسات الماسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لِنَا أَيَا وَهُوتَ فَأَمَوا رَبِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لِنَّا أَيَّا دَمُوتَ فَأَسَرًا ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يها أيا وهوت فأموا بيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لِنَّا أَيَّا دَمُوتَ فَأَسَرًا ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إذا وهوت فأموا بيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إذا وهوت فأموا بالمستند المستند المست  |
| إذا كان يوم القيامة مادي مناد من قبل المراط من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إذا وربع طلبعتين بين المستندين المس  |
| إذا أنا دهوت فأمنوا بريين بين المستقدين المست  |
| إذا أوا دعوت فأموا المنافعة ا  |
| إذا أوا وهوت فأموا والمستخدين المستخدين المست  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | held have the relati                      | u                  |                            |                   | عهد إلَّ عهداً في            |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| T71         | ,,,.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | man or reason of reference ref. to        | 19 - \$848- 9-     | P+PE 1 4 +> E              | ******* }: p p+p; | قد قبل حسناتك                | àn oj          |
| 1 - 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | ,                  | 1.168-1.16.1               | <u>ب نبك</u>      | يهدي لسانك ريث               | إد الله        |
| 146         | (P1 1-1 - P-1 - 1 - 1 - 1 - P-1 - P- | 9944. · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 5.444 - 1.1.E. 1   |                            | قالب لهنجراه      | طلق هلي ان أبي ا             | ir aj          |
| 1 ·         | PR4-56-1 458-4-14479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | a sea de di aca da | يا الإسلام ،               | بمدي يكاد بر      | د کل بدعهٔ تکون              | إث منا         |
| 3A          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P. 4+4+ * b-6+64+44444                    | e education of sec |                            | ي من الطَّهد.     | الفرهوس لكينا أحط            | بذؤ            |
| ነሳቀ (ለም     | A16.164. * 11 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | }   +=+-4+4-1                             | - 14911-4 7-1- 1   | -PE 4 4 1 - 10 - 10 + 0    | ان مرام دست       | ي مثلاً من حيسي ۽            | <b>إن نيا</b>  |
| \$5A        | *** '**** '***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                    |                            | 145-11 Belo       | ث هاديها ومهديها             | ژن ما          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                    |                            | ومعلق             | ا آول می اس بي               | زن مد          |
| 1 A 0 11 11 | व्यक्तिक विकास स्थापिक व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **************************************    |                    | P -1++++ -1 -1 +           |                   | ل على في عدم الأم            | إنما مثإ       |
| is.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | randananana k                             | ThP: Pdh:          | d Pro- halo or his his his |                   |                              | إفا هو         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rach Followers                            |                    |                            |                   |                              |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                    |                            |                   |                              | -              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                    | -                          |                   |                              | _              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11-71-141-2-141e1-4-2-2-pa                |                    |                            |                   | •                            | _              |
| £5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | MH444 1 II         | the present to be to       | , نیکور           | رالا فيكور أو عطائر          | .ب.<br>الد. تا |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Child hd ghead                            |                    |                            |                   |                              |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6+6+1 4·                                  |                    |                            |                   |                              |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P101 -107 141 - P1010 1410                |                    |                            |                   |                              |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4968464</b> 44 64646444444444444444    |                    |                            |                   |                              | _              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PR P4-P4+4- 144- b- PR4+4-4-              |                    |                            |                   | •                            | •              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N                                         |                    |                            |                   | -                            | _              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14+4+4+4+4+ · · · · · · · · · · · · · · · |                    |                            |                   |                              |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **************************************    |                    |                            |                   |                              |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                    |                            |                   |                              |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aqaqasbaha phil44444                      |                    |                            |                   | _                            |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Edududdi: bd.dudusa:                      |                    |                            |                   | ى الباشة إلى ثلاثة<br>ما است |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                    |                            |                   |                              |                |
| At amount   | called a all almost annual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 1.200 1.30 4.00    | ر باپ هلاي                 | يخل جد كيد م      | بأهل ب فانصر ل               | الإوتيا ا      |

| تظروا إلى هذا الكوكب بين بين بين بين د من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حرف الباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ست.<br>ارك الله عليكما وبارك فيكمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حرف التاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| افتمره بالعقيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رد على الموص واية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بمال يه علي إنه يمل لث في ديستحد ما يملّ بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كرن فنة بكتر فيها الأحافيث السنداد المسداد المسداد المسداد المسادد المسداد الم |
| حرف الحاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ميات<br>هي الصليب وخرب اختم وأكل الحسرين. السناد الله الحسرين. المساد الله العسرين. المساد الله العسرين. المساد الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| غويك غربي ومتمك ملمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مرمت البائلة على من طلم أهل بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الميس والحسين إمامان قاما أو قعدا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لقسى واقسون بيفا شياب قعل الأنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حق هلي على للسلمون كيحقّ الوافد عني ولمه الله إلى المستحد المس |
| حق علي على كل مسلم د بديديد د ده د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حرف الخاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| علوا عجرة هذا الأبر خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| علق الله قطيباً من دور قبل أن يحس الله الديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حرف الدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| دههما ومتعان مي فإنه سيمييهما يعدي أثرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف الراء                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| tet on manner of the contract  | رايت ربي في أحس صورة بسيبس سيد د د د د د د د د د                |
| TAT come a more a montante de section de la compansión de | رحم الله علياً اللهم أدر الحق معه                               |
| (*t.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رفع من أمن الخطأ والنسيال                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف السين                                                       |
| \$ <b>T</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سألب الله عز وحل أن يجعلها أدلك يا علي                          |
| NA DESCRIPTION OF THE PROPERTY | ستكري من بعدي بشقيل إلى الله الله الله الله                     |
| At caracan residence of the constraints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ميكون من بعدي قوم يرفضون الفهاد مع الأعبار                      |
| 10 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حرف الشين<br>هنرة أنا أمنها، وعلي فرمها                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف المين                                                       |
| The state of the s | A A                                                             |
| MA (14Y , 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | طي عور البشر بن باست و وسسوست                                   |
| MV,145 and themselve and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | علي خو البشر فس أبي فقد كمر                                     |
| •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ملی میه جلس                                                     |
| 1 T T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | على قالد البررة المسادات                                        |
| \$\$ p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | علی مع الفرآن والقرآن مع طی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| MAN production of the country of the | d a                                                             |
| 1.T . 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | على و فاطبعة و إيناهما بيب المستداد المستداد                    |
| NAT of the second secon | على يمسوب المؤمين                                               |
| * * ****** **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | هلی یوم القیامة علی ادادرس                                      |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عدال محمد الله حدد على                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حرف الفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1As a mentioned of the control of th     | مضل على على الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حرف القاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TYP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قال جوريل لا يؤدي هنك إلا أنت أو رحل منظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 153 mmmmmmmm a management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قد أتاكم أهي بريسين برسيست بدست سيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | القدرية غياس هذه الأمةي بيرييان والسيبات والأدامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \$ 0 4 days rames - no accordance-records - discharges rank (p. 1-2-4-4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر.<br>لُدُمرهم ولا تقنعوهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VAC many the rest of the territory of the same of the      | قُسِمت الحُكمةُ عشرة أجراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1 man man and a second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قبيمت الله ثم استدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حرف الكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FIV HAR MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA     | کانی قد رمیت فاحیت را درست داده داده داده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Thoughton to a second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كان متوه الله المستداد المستدا |
| TAE THE PARTY OF THE PARTY NAMED TO BE THE PARTY OF THE P     | کل قرم یدحون برامام رمانهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كل تسب وحيب يوم الليامة متقطع يا ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100 110 Lummun minum minum m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کنت آنا وهلی نوراً بین یدی اقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كنت ذات يرم () للبيجد أصلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حرف اللام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ₹ , Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لأحطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ببريين الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SYX see juga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لا الفينكم ترجمون يعدي كماراً بالسيس الساسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>T</b> \$V president to the contract of the cont | لا غطو الأرطن من قائم هـ إصحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *** *** ******** **** ******** ******* ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لا تزال طائلة طاهرين على اخل سيسيسيس وسيد و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لا توال طائلة من أمي على دائل ظاهرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لا توال طائلة من أمن قوامه على أمر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لا توال طائلة من أمن يقاتلون عن اللئيسي السبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| To T presented in the personal real state of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا توول للدمة ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| to tame announcement of the contract of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لا تعلموا أهل بيق قهم أعلم منكم                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EEN announcement of the second | لا رمية لوترث                                                                                         |
| IVI man months and a second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لا ولكن جويل جامي                                                                                     |
| • 1 Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| T + 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لا يحل لمسلم يرى هردي بين بين بينين والمستندين والمستند                                               |
| TTV parat projects or organisations of order or at the project of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لا يوال بهذا الأمر حصاية على الحق                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لعِمْن مِن فِيلَكُمْ                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لمحك من لمني                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الما أسري بي إلى السماءا                                                                              |
| \$ \$ 0 manufacture a common amount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لما حلق الله عز وجل الثالق احتبر العرب ماحنار قريشاً                                                  |
| ter, a comment of the comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله مولاي أول بي من هستي                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اللهم إن علياً كان على طاعتك وطاعة رسولتشبيب                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اللهم إن هولاء أمل بيق مأذهب عنهم الرحس                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اللهم الحعل الغالة والعلم في على                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اللهم احمل الدلم والعلم في على                                                                        |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اللهم ثبت لسانه واهد قلبه                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اللهم لا يُحم عمداً أكثر عا أسته                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اللهم موسى سألك فقال بريرين استنسانا المستندان                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اللهم هزلام أهل بيق البسمية بالمستندات المستندات.<br>اللهم هزلام أهل بيق البسمية بالمستندات المستندات |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اللهم هؤلاء أهل يبيّ فأدهب هنهم الرحس،                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اللهم هذا من وأنا منه الليب المسالة المستندين.<br>الدارات المحمد المسالة المسالة المسالة المستندين.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اللهم وال من والاه وهاه من هافاه                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لو أن أهل السماوات والأرطبي وطبعنا في كفة                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لو آن الفياض آفلام والبحر مدادن بينيا ديار بيار د                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لواغ بيق من الدنية إلا يوم واحد السيبات الا الدا                                                      |
| Ye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لم توليق واليلا من السمام ما بعيبت إلا في الريدية                                                     |

| ما قالت التصاري مستستست م ۱۹۰۰ ما داد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ولا أن تقول طوائف من أمين            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| TAT mention on the trans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ولاك ما عرف المؤمنون بعدي            |
| TAY management of the control of the | ولإلا ما غُرف للومنون بعدي           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بهلك العلم يا أبا الحسس              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فوف الميم                            |
| هُ الَّبِينَ آشَرا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | با أنزل الله تعالى أية ميها ﴿يَاأَمُ |
| \$ 0 mm mm mm m m m m m m m m m m m m m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا أهدى السلم لأحيه السنم ه           |
| بدأت يرمني ميه بيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | با حق امرئ مسلم نه طيء يره           |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | با يتقدمك بعدي إلا كامر              |
| وح. د سد د برد بسد ده: ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ثل أهل ييڻ فيكم مثل سعية ا           |
| так и при при при при при при при при при п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بل على فيكم                          |
| NAT CONTRACTOR STATE OF STATE  | روت ليلة أسري بن إلى السما           |
| et a management p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بعرفة آل عدد براءة من التار          |
| KAS and the transfer of the control  | ن أعد دينه عن التمكر في الا          |
| عالي، يونين د المراجع بخريها الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ن أراد أن يمين حياتي ويموت           |
| کر می درین ۸ ۲۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ن أمر بالمعروف وبهي هن الم           |
| بزله فهو الوصي يعدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ن انقطن هذا الكوكب في منب            |
| س الإسلامة ي يريين سي 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ن عرج إل هذا المشرك فله ع            |
| TT 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ن دما لظالم بالبقاء 💎 📖              |
| فائي سيسيد و در د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ن مبره أن يحيا حياتي وتتوت           |
| م <del>ور</del> ي و مدود الداع الدواوي و الداعية المساهد الماسيد الماسان و الما <b>خري</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ن سرد أن يُعِيا حياتي وعوث           |
| عاتي ني الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ر سره أن يحيى حياتي ويموت            |
| ENE THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF | ن حمع داهيتنا أهل البيت قلم :        |
| The government of the same of  | ن سود علينا نقد شرك في دما           |
| <b>4</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ن قائلك آمير الزمان فكأتما قا        |
| قيامة يقحام من فان البراء الساء المسال المسال المساد المساد المساد المساد الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لكتم عدماً يطمه أبامم يوم ال         |
| YAA aasaa oo saa aa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ن كذب هنيّ متعمداً                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| -611-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |

| 104 (157 (175 )175 )177 (177 (100 )1111 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من كنت مولاة فعلي مولاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174 MARIEN AND DESIGN STREETERS TO SEPARATE STREET, STREET, ST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من كتبت وليه عملي وليه 💢 👢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 143 control de la la constantina de la constantina della constanti | س لم يثن علي عبر الناس فقد كفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YV more considered and other recommendation of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | من مات و لم يجيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من مان لاکره فلیتوصاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOA ME THE END DEFENDED AND THE PERSON NAMED AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بن باصب عباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | س بکت دبن لم ينل شماعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرف النون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Or other restormance assessment and respect to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | النجوم أمان الأهل السماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The second of the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | البعوم أمان لأهل الأرص من المرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المعوم أمان لأهل السماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | g 0, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \ V9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حوف الفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 V 1 2 mm 1 mm m m m m m m m m m m m m m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حرف الهاو<br>هاهما الفتنة المسادات ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حوف الهاء<br>هاهما الفتنة المساد المناه المناه المام الم |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حوف الهاو<br>هاهما الفتنة<br>هذا أمير البورق، وفاتل الكفره<br>هذا أول من آمن بي وأون من يصاصحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حوف الهاء<br>هاهما الفتنة المساد المناه المناه المام الم |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حوف الحاء<br>هاهما الفتنة<br>هذا أمير البورة، وفاتل الكفره<br>هذا أول من آمن بي وأون من يصاصحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حوف الحاد<br>هاهما الفتنة<br>هذا أمير البررة، وفائل الكفره<br>هذا أول من آمن بي وآول من يمناعمي<br>هذا هلي بن أبي طالب لجمه من لحمى<br>هي أومناخ الناص ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حوف الحاد<br>هاهما الفتنة<br>هذا أمير البررق، وفائل الكفره<br>هذا أول من آمن بي وآول من يصاصحي<br>هذا طلي بن أبي طالب لحبه من لمسى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حوف الحاء<br>هاهنا الفتنة<br>هذا أمير البررة، وفائل الكفره<br>هذا أول من آمن بي وآول من يعناصمي<br>هذا حلي بن أبي طالب لحبيه من لمبني<br>هي أوصاح الباس ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حوف الحاد<br>هاهما الفتنة<br>هذا أمير البررة، وفائل الكفره<br>هذا أول من آمن بي وآول من يعمام مي<br>هذا حلي بن أبي طالب لحمه من لحمى<br>هي أوصاح الماس ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حوف الحاء التناه التي التي وأول من يصاحبي التا التي بن أبي طالب لجمه من لمني التناه التي أوماح التاس ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TYP , 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حوف الحاء التناه التي التي وأول من يصاحبي التا التي بن أبي طالب لجمه من لمني التناه التي أوماح التاس ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### حرف الباء

| 13T constitute the constitute forest of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ية أيا برزة إن رب العالم ههد إلى ههداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HYV commission or minimum commission or a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يًا لَمِ سَلِيَةَ هِذَا جَمِينَ هَلِيًّا جَلِيهِ مِن خَلِينٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يا أنس ايسطة <sub>للخ</sub> يريين بينين المستداد الماء الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 117 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يا أنس اسكب لي وضوه يغين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 344 Augustation to the contract of the contrac | يا أيها الناس إنكم عمضورون إلى الله حماة خرلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يه أيها الناس إنكم محسورون إلى الله هراة حدادً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يا على أهمينك بالبوة ولا بوة يعدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ية على أنا الدينة وائت الباب من من من الباب البا |
| 103 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يا هني أنت ليين للناس ما المطموا فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 rest taken her have been a second or her her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ية علي إن شيعتنا بالرجوان من قبورهم يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI car become the term tope the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يا هني إنه سيمرج كوم في آهر الزمان شم دير يعرهون به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13.1 miles de l'acceptante l'application de l'acceptant l'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يا علي إنه سينمرج قوم في آهر الرمان لهم بير يعرهون به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 171 an our was seen or present on the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ية فني ما هذه المهمة بريسيسيس سيسيس سيسيس والمدود والمساو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IAI man and a second to a consistence of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يا علي من فارقق قارق القبيبييييييين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يا همار إنه سيكون من يعدي في أمق هنّات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يا أيها الناس إلى تركت فيكم ما إن أهدتم به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 · V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باليها النفس إلى قد فركت فيكم ما إن أحدام به في تضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | پانچنین بخرج من صلبك رحل بقال له رید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يدعل ابائة من أمن سيمون ألفاً لاحساب طبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 <b>T</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | يكون في أخر لمني عليمة يحفي المال حتياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥ ¥ - ¥ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# ثَالثًا: فهرس الوشوعات

| 0   | مقدمة التحقيق                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ٦   | مقدمة التحقيق                                                            |
|     | اً- عيلة التحقيق:                                                        |
| 1   | ب- منهج التحقيق (هملي في الكتاب)                                         |
| Y   | جد أماكن وجود النسخ للعصدة:                                              |
| ۸   | ثانياً: بين المعطوطة ومؤلفها                                             |
| ۸   | أ- ترجه اللولف                                                           |
| ١٢  | ب- نسبة الكتاب لمولقية                                                   |
| 17  | بد– مدی تطایق العران یا <del>فتریننسسسسس</del> ـــــــــــــــــــــــــ |
| ) Y | د ۱۰۰۰ مصادر المولف سسست مصد ۱۰۰۰ مصادر المولف                           |
| 10  | هـ منهج اللولف مستسبب من             |
| 1 Y | و - وصف السخ اطَّعَلِية الْعَمِدة                                        |
| 19  | غاذج من ال <b>معطوطات</b>                                                |
| 14  | النبيعة(أ)                                                               |
|     | النسحة (ب) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
|     | مقدمة المولف                                                             |
| £1  | مقسيمة الكتاب مستحسب مستحسب                                              |
| 11  | بـــاب يشتمل على أدلة دالة على وجوب التمـــك بالعزة                      |
| £7  | م_اك                                                                     |
| • Y | فسرع في الاستدلال على حجة اجماع العارة                                   |
|     | فاتسلة في عدم اعتلاف الأمة عنى حمية إجماع أمل البيت:                     |
| 3 Y | فالسنة في الدلالة على حجية إجماع العرة:                                  |

| Y1                                       | يم <b>ن ۾ بيان القص</b> ود بالشيع <del>ةا</del>           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                          | ـــاب                                                     |
| 1                                        | المقصد الأول منها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
|                                          | للقصد الثاني مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس        |
| مرة العارة عليهم السلام                  | قصبــــــل پشتمل على ما يدل على رسوخ علم ص                |
| ١٠٣                                      | أو لاً · آية التطهير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| V - 7                                    | ثانياً: حديث التقلق                                       |
| لرم الله وجهه في الحبة سنسسسسسس ١١٨      | المقصد الثالث عيما يدل على وصاية أمير المؤسين ك           |
| هه في الحبة على الأمة بعده(ص) ١٣١        | المقصد الرابع فيما يدل على استحلاقه كرم اقة وج            |
| 171                                      | العصل الأرل                                               |
| 177                                      | المصل الثاني ال السنة                                     |
| ٠٣٦                                      | حديث الغدير                                               |
| 107                                      | الأدليل النالك                                            |
| وجوب الإمامة في أمير المؤسين ١٦٩         | المسل يشمل على ما دل عبيه إجاع الأمة عني                  |
| \Y•                                      | القصد الخامس سنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس         |
|                                          | مصل ۱                                                     |
| 1 YA                                     | هـــــل ۲ ۲                                               |
| \^\                                      | <u>ممـــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>              |
| 141                                      |                                                           |
| 1AY                                      | <del>ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ</del>          |
| 181                                      | <del>نم</del> ـــل۳ـــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| سمة أمير للؤميان وخلو شأنه) سنسبب ١٨٦    | قصبيل ٧ يشتمل على أحبار تدل عنى ظهور خه                   |
| 111                                      | فمسل۸                                                     |
| - المرسلين وصعوة أهل بيته الطاهرين - ٢٠٦ | بستسباب ايشتمل على أشياء نما حمن الله بها سيا             |

| Y 1 0                          | فكاللة العماد العماد                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Y 1 A                          | بسسباب يشتمل على تعاصيل من به يقتدي من العارة                        |
| YT.                            | ه <u>م</u> ــــلــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ة الرفعرةة الرفعرة             | يسساب يشتمل على ذكر أعيان السلف الصاح من انعار                       |
| 7137                           | نهـــل۱                                                              |
| *1V                            | نميــل ۲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| TVE3VT                         | الأصول التي هي محل إجماع العارة                                      |
| YY4                            |                                                                      |
| الدين هم قسم السلف المبالح ٣٠٢ | بسباب يشتمل على ذكر أعيال من أعيال الخلف العمالح ا                   |
| T - T                          | أولاد الإمام الناصر الأطروش                                          |
| T - E                          | أولاد الإمام الهادي (ع)                                              |
| Y · A                          | الأعوان المؤيد بالله وأبو طالب مستسب مستسب                           |
| ***                            | طيقة المحصلين للبدهب                                                 |
| T1A                            | الإمام المتوكل أحمد بن سليمان                                        |
| TY:                            | الإمام المنصور عبدالله بن حمرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| T • E                          | قصل غير اللمكن حصرهم من عنف عاوة المصطعى                             |
| TYT                            | يعص من له العقب من أحفاد الإمام القاسم بن محمد                       |
| TY0                            | بممن من له عقب من أحقاد الإمام المتوكن إسماعيل                       |
| TY7                            | ذكر من عاصرهم المؤلف من العلماء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ****                           | العلماء المعاصرين من آل القاسم                                       |
| *YA                            | العلماء للعاصرين من آل الحادي                                        |
| TVA                            | العلماء للعاصرين من آل الأمير المؤيد                                 |
| ۳۸ ·                           | العلماء للعاصرين من آل الإمام شرف الذين                              |
| بر)(یار                        | العلماء المعاصرين من آل المفصل بن الحجاج (بيت الوز                   |

| TA1          | العلماء المعاصرين من آل المعضل بن الجماح (بيت الجرموري)                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| rat          | العلماء المعاصرين من بين الشامي وزبارة                                         |
|              | العلماء للعاصرين من بيت الهادوي والمنتصر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| TA\$         | العلماء المعاصرين من بي أمور الدين                                             |
| TA\$         | العلماء المعاصرين من بني الحرابي والمدومي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| <b>୮</b> ልን  | العلماء المعاصرين من بي المي وبي نهشل                                          |
|              | العلماء للعاصرين من بيث الكيسي                                                 |
| TA4          | العلماء للعاصرين من أشراف الماحد وبلاد الأغرر                                  |
|              | العلماء المعاصرين من بني الحظوري                                               |
| ۳۹٤          | العلماء للعاصرين يبت الفرباني وحجاف                                            |
| r4v          | العلماء المعاصرين من بين القاسم العياني سبه سنست المستست المستست               |
| <b>*1</b> ** | المعلساء المعاصرين من بين الحيشائي وأشرَّاف الأعيرُم شَمَ                      |
|              | العلماء المعاصرين من أشراف الحموات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| ٤٠١          | العلماء للعاصرين من بيّ السراجيّ مستسبب سبيند مستند                            |
| £ • Y        | العلماء المعاصرين من الأشراف الموسويين سيستستستستستست                          |
| ŧ٠٦          | العلماء المعاصوين من الأشراف الحسينين                                          |
| £10          | طرق ملاهب العارة وأسانيدها                                                     |
| £7,          | طرق وأمنانيد الأولف                                                            |
| £77          | بيان المقصود بالعقهاء الممتهدين                                                |
| £ Y 4        | بيان صبعى الفقهاء للقلدين                                                      |
| £ £ 7"       | فمبسل الاستدلال على حواز تقليد جميع أثمة العارة أو بعصهم                       |
| £ £ 9        | يسساب يشتمل على ذكر رجال من أكابر اللبندخة                                     |
| t = Y        | نعبسل في اللرجعة                                                               |
| £ 6 Y        | فهيل الحثوية اثنائة مستسمست سيست والمستنان                                     |

| مرة والمثبهة والقدرية                                                | يــــاب يشتمل على معرفة حقائل من معتقلات اله                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| £7£                                                                  | ذكر القدوية وبيان معناها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| مَثَلَيَّةً، وَالْجُمْرِيَّةُ وَالْجُشُوبَةِ فِي حَقَالِنَاهُمْ-47\$ | بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| ة وأعرها                                                             | بسساب يشتمل على ذكر أشياء نما يجب لأول العارة                |
| مة وشيء من أقوالهم سيسسسسه. ٥                                        | بسساب يشتمل على رحال من رحال العدلية والشيه                  |
| ٠٢٨                                                                  | بسساب يشتمل على ذكر يعض كتب صفوة الموة،                      |
| غورة <del></del>                                                     | وحوه التضعيف ليعض ما هو في كتب الحديث المث                   |
|                                                                      | قاعدة تصحيح الحديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| 014                                                                  | الفهارس العامة للكتاب                                        |
| 011                                                                  | أولاً فهرس الآيات                                            |
| 00A                                                                  | ثانياً: فهرس الأحاديث                                        |
| ۰۱۷                                                                  | اللهأ: فهرس الموضوهات ييسسسسيسيسسسسيسيس                      |

-074-

### من إسدارات الأوسطة

| الحسسوان                                | نتولف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الحقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أعلام المؤقفين الزيدية.                 | ا البيد مد السلام هاس الوسود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تراسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | بالإمام القاوي يلمي من القسيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عد ط هندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أصول دي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | هيد ميد الأون عبد إماميل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أسول تاريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | فييد لمدين مبد فرهلي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | خبيد عبدين فاناسم س أونابيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مبداط البزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أميول دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كتاب الأصول.                            | الإمام طرنشي عبيد بن الإمام نقضي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مداڈ تبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آسول دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فكيم النظول إن علم الأصول.              | القائم الحنسي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | معاسلام الوحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | السول دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | الإمام نفونل بالأ لفسيل القرسلي ( ج).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عد السلام الوحيه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | مد السلام الوعيد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مدالسلام الرحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تراحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | السيد پراهيم بن اللقسم الاويد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مد البلام الوجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تراسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | البيد ميد طل بي حود التري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ميد ناد التراي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اراجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | هيد طل اليوري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حد ط البري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ميد الله البوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | 1 O'MARCHY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مد ظ العراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ترية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اللول السباء                            | فلدخه الأبي من لحديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مد ط الري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | بالإدام عيد بن فقائم اغراقي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كتبير فنجيد معامين طويدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أمبول دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أنمة أهل البيت واللسم الأولَّ الألمة.   | 19 19 10 10 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C.k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | الشريف زيد ميناط مستود الباشي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حفيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | السيد إيراميو بر احد الويد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | العلامة / عدهر حي شامع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | امبول دیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | السيد على از السند العساري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حدالة البري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | متعرفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حلى منطل هدالوهات لاويد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مداط شري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ميداق شبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کسول میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خارات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مرح راسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مبالأ الفريدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | زهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سو وطريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | زهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | علوم فران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اظرل دلين أي فحائل أعل البت.            | الب مدار بلياد فري.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الموار دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | اطلام المؤفرين الزيدية.  المسوح رسائل الإسام المادي. الطهارة والمسائة. الأصولي التساية. الاحدار وسنوة المادؤرن مديم رجال الاعدار. المرس غياة واكار الإسام المصور عبدالة ان حوة المسائل. المسوق المسائل. المرس غياة واكار الإسام المصور عبدالة ان حوة المسائل. المرس غياة واكار الإسام المصور عبدالة ان حوة المسائل. المسوح المحداد. المرسة الأيماء ومسوع من تصابية المقارب. المساؤل المسائلة. الأربحود حدياً السيائلية. الأربحود حدياً السيائلية. الأربحود حدياً السيائلية. الأسار المسائلة المحداد. الإساح على المحداح. الإسام على المحداح. الإسام المحدام الأسماد. الأسام المحدام الأسماد. الأسام المحدام الأسماد. الأسام المحدام والمحدة من يواطن الألام. المحداد الرحن في الذكر والمحدد والالوة القرآند. المحدد الموادي. المسائلة المحدود المحدد. المحدد المحدد والالوة القرآند. المحدد الأمال. المحددة المحاداب المحدد. المحددة المحاداب المحدد. المحددة المحاداب المحدد. | العلام المؤفرين الزيدية.  المساوح إرسائل الإصام المفاوي.  المساوح والمساوة.  المساوح والمساوة.  المساوح والمساوة.  المساوح المساوح.  المساوح.  المساوح المساوح.  المساوح. | الماه التواقين الزيدية.  المده التواقين الزيدية.  المده التواقين الزيدية.  المده التواقية والمبارة.  المده التواقية والمبارة والمبارة.  المده التواقية التواقية التواقية التواقية والتواقية التواقية والتواقية والتواقي |

| -  | <b>1</b>                                                                             | نوقب                                                                                                            | الفقق                                            | الملوطوع            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| T  | عقيل الأمل في النحلير من اخيل.                                                       | طبیه اصد ن ملینان آفزی،                                                                                         |                                                  | -35                 |
| T  | علوم دخديث عند الزيدية والخذاين.                                                     | فسيد موفظ بن حود بن هري.                                                                                        |                                                  | عديث                |
| т  | الكمال في الأدعية والسؤال.                                                           | فيداحدن صديناكرب                                                                                                |                                                  | كادعية لرانية       |
| _  | ان هم أهل اليت.                                                                      | موسنة الإمام زيد بن على الفنافيذ                                                                                |                                                  | 크, )호               |
| ۳  | العقد التمين في أحكام الائمة الطاهرين.                                               | الإمام هيلط بن هرة.                                                                                             | هد السالام الوحيا                                | لسول عن             |
| 7  | الهلب في فنارى الإمام عبدالله بن حواد                                                | الإمام جنفظ بن حرة.                                                                                             | عد السلام الرجه                                  | -14                 |
| 7  | عموع رسافل الإمام عبد الله بن حوفه                                                   | الإمام عبدها من حزة.                                                                                            | عد السلام الوحيد                                 | أسول                |
| -  | مصادر الواث في بلكميات الماحية في اليس ١/١.                                          | متقبلاه مثن الرحياء                                                                                             |                                                  | خهاؤس والزاشع       |
| Ŀ  | الجموع الحفيتي والققهي.                                                              | الإماع ويد من على (ج)                                                                                           | متاق البرى                                       | حديث                |
| -  | يسير المخالب في أمالي الإمام أبي طالب.                                               | الإمام أبو طاهيارج.                                                                                             | ميناتُ التري                                     | خفيث                |
| -  | دور الأحاديث البوية بالأسانيد البحوية.                                               | الناض منظ ۾ حرة بن آي مي                                                                                        | مبتاط الحرى                                      | حفيث                |
| ŧ  | مان المجروف                                                                          | الإمام طويد بكاً أحد بن الحسيف الداروتي.                                                                        | منظ فبرى                                         | نله                 |
| ŧ  | عالس أبي اخسين الطوي.                                                                | طبلانة أحد بن دو بن الطول.                                                                                      | مبناط العوي                                      | آموق دی             |
| -  | الحيج واقعمواء                                                                       | فقاحي مبلاح بن آمد ظيط،                                                                                         |                                                  | 44                  |
| t  | لحدد الأماح والأيصار يه في السوة طوكلية من<br>أحيار وسود للوكل على علا إحدميل.       | Mark Mark                                                                                                       | عد دلکم طعري.                                    | 63                  |
|    | ماگر اولرنو کی نامسل ایساوات بورندر اولنیستو.<br>ویسمی اقواحق افتیاد کلمشای اورنیاد. | مدن الدين | نيد السلام الوسيد، سالد غامر<br>التوكل.          | 28                  |
| 1  |                                                                                      | مقسن والمسيد والبيارا                                                                                           | مد ف مد ف عارتي.                                 | أزنع                |
| -  | الوادر الحياة عصر طبات الراباء                                                       | The wife of the same of the                                                                                     | مد الأداوان.                                     | زنم                 |
| -  | المدرع المدوري وقم (۱) اللسم الذي المدرع<br>استاق الإمام عبد الدين خوة               | ومام مدطان حود                                                                                                  | جد السلام الوجود                                 | غيول دور جن         |
| 7  | الوز الأسنى في أحاليث الملفاء                                                        | البيد مودان جش الإند                                                                                            |                                                  | حديث + تله          |
| -  | الأربون الوسيلة بل رب السنالين في المسافل<br>أمر الومين                              | وياطي وكمواخ                                                                                                    | as distribute                                    | حلوث                |
| ٦  | Paric Hard                                                                           | لمد زاسم انتسط                                                                                                  | مداق عود الري                                    | ئيون                |
| ٦  | تعارا الإعادا                                                                        | الد شـر المبارى                                                                                                 | مد فلا خود فتري                                  | حدوث                |
| -  | نؤسيلة الصغرى                                                                        | عَىٰ الْهِدِي كُو النظاةِ                                                                                       | عِدْ السَالِّمِ الْوَحِيَّ                       | أفعيد ومأثور        |
| -  | رهب داوت والعزاء                                                                     | . تسم المحققات                                                                                                  |                                                  | أدنية لراية ومأورات |
| -  | بارخ الأرب                                                                           | على بن عبد الأمر النسم                                                                                          | بدائد مدائد الأران                               | تسول وملق           |
| -  | حقد طبق طسائل (كافل الطبري)                                                          | طي واصلاح ال من واعبد فطوق                                                                                      | عد الكرام فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أسولاته             |
| ١, | طنية طعيد اخسن                                                                       | فتحدامدن ننى خبر فنحدى                                                                                          |                                                  | أمول                |
|    | المعيقة السيادية                                                                     | الإشارين ختينن طي الانسان (ع                                                                                    | مراسط الأسطاعينال حود الوي                       | t <sub>a</sub> d    |
|    | أسنيث هنتال                                                                          | مداذ ضدومانق                                                                                                    | -                                                | حقيث                |

|      | العــــوان                                                   | ناونات                                                  | 166                        | الموضوع |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| - 17 | وارسود فغرية                                                 | فانتي سم ن احدن جدف الام                                | عد فتاح چکی                |         |
| .54  | رفع اختيانية                                                 | ليدفلانا مدارس نهر تؤيتي                                |                            | قسول دى |
| 1=   | السائل الرحداة                                               | وديم كل على الله معول و التسيير عدوج هواي<br>دوالاد الد | فندنامم هندنالوكل          | ۵       |
| 11   | . عصر سوة الرسول                                             | كالعي مالاح وتحدثه                                      |                            | 1,2     |
| 17   | آزعب فخياء وطعلبين                                           | عضيد والمصون عند الصغوني سداء والد                      | مدائم اسدائركل             | ليوي    |
| 3.4  | طخب يبدن در طبقا مبيعة                                       | لنيدنني زامداؤين                                        | برتسة معال حن مي البدال وي | أسول    |
| 14   | الإدام المالين إلى الحق رج (٢٠١)                             | البيدني رعبدالرباي                                      | برغمة بمارحن الروني        | da de   |
| ٧.   | وقاد الشهد وقعة الزمام المسند يسن فيسد الأ<br>الغس الركيانوج | لتهديني رحداؤيني                                        | برفت مقارحين راحند الوي    | فعص     |
| V.   | جرح ودم ورحالا مع الإمام الشهيد كليسس يسن<br>مبتطة رج        | للهدين وصداؤنك                                          | براسة بمقارحي بن صند الروي | لسمن    |
| Y    | موع ولدون وهدة منطهاد الإسسام الحسيد.<br>العمرون             | التهديني والبداؤيتي                                     | برفسة متارجي بن صد الروي   | , made  |
| YI   | قدوة شيمين والإمراراد بن علي رح                              | للهدائ وميكانات                                         | برفسة بيدارجن يرغب الروي   | غنن     |
| V    | جاهد يا والدي والإنام يكون بن زياد وج                        | شهدين ومداؤيات                                          | مراعط مطرحن ور اسد الرولي  | 200     |

Sanger Series